







رئيس مجلس الإدارة:

## إبراهيم سعده





دار أخبار اليوم قطاع الثقافية جمهورية مصر العربية اش الصحافة القاهرة تليفون وفاكس ، ٧٩٠٩٧٠ إحسان عبد القدوس

## لأقطفيء الشمسى

\_\_\_\_\_

زءالأول





الحياة مبادىء .. ابحث عن مبادئك .. تجد حياتك ..

## إحسان

• مكتبة إحسان عبد القدوس الكاملة • مكتبة إحسان عبد النبوس الكاملة •



Amby

## إهداء ..

إلي السيدة التي عبرت معى ظلام الحيرة ، والحب فى قلبينا.. حتى وصلنا معا إلى شاطىء الشمس.

إلى السهدوء الذى صال لى ثورتى.. والصابد الذى رطب لهفتى.. والعقل الذى أضاء فنى... والصفح الذى غسل أخطائي...

إلى حلم صباى.. وذخيرة شبابى.. وراحة شيخوختى.. إلى زوجتى..

ربى روجى. والحب في قلبينا..

إحمان عبد القدوس ٢ مارس ١٩٥٩







إدارة المعاشات برزارة المالية. وكانت الساعة الثانية عشرة ظهرا عندما قفز احمد واتفا من رراه مكتبه، وحمل في يده كتابا ضخما باللغة | الاتجليزية عنوانه «اعمال برنارد شو» ثم رفع يده الأخرى

> - السلامو عليكو بأه يا جماعة. ورفع زملاؤه رؤوسهم الله، ونطقوا في صوت واحد:

ورفع رملاوه رووسهم إليه، وبطفوا في صوت واحد : ـ وعليكم السلام، ورحمة الله.

ثم انفرد صوت من بينهم يقطر حسدا وحقدا، وقال من خلال ابتسامة صفراء :

- مع السلامة يا احمد بيه. وخرج احمد يسير في الممر الطويل الرطب، وعلى وجهه أمارات وقار

وحرج احمد يسير في الممر العوين الرهب، وهي وجهه امارات وفار مفتعل، وشفتاه مضمومتان كأنه يحبس خلفهما ضحكة كبيرة.. ثم نزل السلم، وخرج إلى فناء الوزارة.

وتقدم منه احد السعاة وهو ينحنى بين يديه قائلا : - تاكسى يا احمد بيه ؟! ورد أحمد فى صوت وقور، وفى عينيه نظرات جادة كأنه فى طريقه إلى

مهمة خطيرة : ــ أبدون سباعة !

- أيوه.. بسرعة ! وهرول الساعي إلى الشارع يستدعي سيارة أجرة.

وهون المساعى إلى المسارح يستوعي منيارة المولة. ووقف أحمد على سلم الوزارة وقد شد قامته الطويلة ونفخ صدره العريض، والنظرات الدادة لا تزال تملأ ودهه الأسمر القوي، وبده في حيب بنطاونه.. كأنه أحد كيار الموظفين.. كأنه أكبر من سنة.. رغم أنه موظف في الدرجة السادسة، وسنه لا يتجاوز الخامسة والعشرين.. وكلُّ ما يميزه عن موظفي الدرجة السادسة، وما يميزه عن سن الخامسة والعشرين، أنه معفى من التوقيع على ساعة الوزارة.. إنه يستطيع أن يذهب الى مكتب في الساعة العاشرة صباحاً، وبذرح منه في الساعة الثانية عشرة، دون أن بوجه إليه لفت نظر، أو يوقع عليه خصم من مرتبه.. وهو لم يعف من التوقيع على الساعة والارتباط بمواعيد العمل، بقرار من الوزير ، أو لطبيعة العمل الذي يقوم به .. أبدا .. لقد كان من أحرص الموظفين على مواعيد العمل عند بدء تعيينه منذ عام واحد.. ومضت شهور طويلة، وهو يذهب إلى مكتبه في الساعة الثامنة صباحا، ولا يغادره إلا في الساعة الثانية بعد الظهر.. ثم فجأة اكتشف أنه لا يعمل شيئا.. والأعمال التافهة القليلة التي تعرض عليه لا تستغرق من الوقت الذي يقضيه في المكتب أكثر من نصف ساعة. باقي وقته يقضيه في قراءة الصحف وفي تعادل أحاديث تافهة مع زملائه، وفي انتظار أن يستدعيه رئيسه.. ثم لم تعد المحف تكفيه لقتل الوقت، وضاق بأحاديث زملائه، ورئيسه لا يستدعيه إلا نادرا.. فبدأ يحمل معه كل يوم كتابا من الكتب التي يهوى قرامتها.. كتب الأدب والتاريخ.. ويقضى وقته في قراءتها. ثم تطور أكثر من ذلك. لقد أحس أنه منافق كبير إذ بذهب إلى مكتبه

بإدارة المعاشات ليقرا كتابا في الأدب. وصحيح أنه يستغيد من قراءة هذا الكتاب لكثر من استفادته من قضاء وقته في الحديث مع زمالانه وانتظار أن الكتاب لكثر من استفادته من قضاء أن الحكومة إذا كانت قد عجزت من أن تستغيد من جهده نظير المرتب الذي تدفعه له، فاجدى عليه وعلى الحكومة أن يستخل هذا المرتب في تنقيف نفسه بالادب والتاريخ.. وكان.. رغم كل مذاء فحكاتب إدارة المعاشات لم تخصص لقراءة الادب والتاريخ.. وهو منافق إذ يجلس إلى مكتب في إدارة المعاشات ويقرأ كتابا الادوبس عكسلى أن عبد الرحمن الرافعي.. إنه اكثر من منافق.. إنه بان يستصله مكسلى النوفيس الحكومية لقاء حرصه على تقاضي مرتبه، حرثه لا يستحقه، ولا للغوضي الحكومية لقاء حرصه على تقاضي مرتبه، صرتب لا يستحقه، ولا

يستحق مثله كثير من زملائه موظفى الحكومة.

وعندما وصل إلى هذا الحد من تفكيره، ثار على نفسه.. وقفز ـ يومها ـ من وراء مكتبه فجأة كان ثورته أشعلت النار فى ثيابه، ونظر إلى زملائه وقد احتقن وجهه، وقال كانه يتحداهم جميعاً:

السلام عليكو.

ونظر إليه زمالاؤه ـ يومها ـ فى دهشة ثم علت شفاههم ابتسامات ساخرة، وقالوا فى اصوات متتالية كأن كلا منها صدى للآخر :

. وعليكم السلام.. ورحمة الله وبركاته.

ثم نكسوا عيونهم وعادوا إلى ما كانوا فيه.. دون أن يعبر أحد عن دهشته بكلمة.

وقضى احمد ذلك اليوم والليل الذي اعقبه، وهو يرتب الكامات التى اسبب انصرافه اسبواجه بها رئيسه في الصباح الثالي، عندما يساله عن سبب انصرافه المرحد انصرافه الموحد انصراف الموظفين. سيقول له : إنه لا يستطيع أن يغضى وقته فق مكتبه دون أن يعمل شيئاً، وإنه لا يعتبر مقصرا في عمله بخروجه ثبل موعد الانصراف، لأن ليس لديه عمل يقصر فيل، و. و. وسيحصر على رايه. أما أن يعهد إليه بعمل. أو يبيح لنفسه حق الخروج والدخول وتتما يشاء. وإلا. فهر يقدم استقالته !

ونهب إلى مكتب في إدارة المعاشات في اليوم التالي، ووجهه لا يزال محتقنا، كأنه يختزن ثورة تحت جلده.

ومضت ساعة وساعتان.. وبلغت الساعة الثانية دون أن يستدعيه رئيسه، بل دون أن يعلق أحد من زملائه على انصرافه المفاجى في اليوم السابق.

ثم تذكر.

تذكر شيئا لم يكن بحسب حسابه.

تذكر أن خاله هو وكيل الوزارة.

وهر لم يكن قد نسى مذه الحقيقة، ولكنه كان يتجاهلها.. كان يعتقد ان هذه الحقيقة لا يمكن أن يكون لها أثر على تصرفاته دلخل الوزارة، أو على معاملة رئيسه له، أو على شعور زملائه نحوه.. ولكن يبدو أن هذه الحقيقة - حقيقة أن خاله هو وكيل الوزارة - هى كل شىء بالنسبة لشخصيته فى الوزارة.. وأنه إذا كان قد استطاع أن يتجاهل هذه الحقيقة، فإن كل من حوله لم ستطم أن بتحاهلها.

له لم يستطع أن يتجاهلها. إن رئيسه لا يعهد إليه بعمل حرصا على راحته.. راحة أبن أخت وكيل إرة.. وفي المرات القليلة التي يستدعيه فيها، يقف له ويخرج من وراء

الوزارة.. (في المرات القليلة التي يستدعيه فيها، يقف له ويضرح من وراء مكتبه، ويتقدم إليه وبين شفتيه ابتسامة كبيرة، ثم يصافحه في حرارة مكتبه، ويتقدم إليه وبين شفتيه ابتسامة كبيرة، ثم يصافحه في حرارة مثقلة الأوناء في الشغلاء، ثم يجلسه بجانبه ويتخذ في التحدث إليه عن متاعبه، وعن العب، الكبير الملقى وعن الخدمات الكليرة التي يوديها للدولة. ثم. ثم عن تأخر ترقيته، كانه يبلغه رسالة بنقلها إلى خاله ركيل الوزارة. وهذا هو كل شيء. ثم يعادثه مرة في عمل جدى من أعمال إدارة المعاشات، ولم يعهد إليه إبدا بعمل

أن والسعداء". إنهم يجرون بين يديه، ويتحدّون أمامه، انحناءة اكبر من انتخاءاتهم أمام رئيسك. وقد كان يعتقد أن هذا الاحترام ليس إلا طمعا في البقشيش الذي يقيض به عليهم.. ولكنه ليس البقشيش وحده.. إن خاله فو وكيل الوزارة.

وقد بدّل كذيرا من الجهد منذ اول تعيينه فى وظيفته حتى ينسى من حوله نداً لحقيرا من الجهد منذ اول تعيينه فى وظيفته حتى ينسى من مدخله الحقيقة وحتى ينساها هو نفسه. كان يدى لرئيسه احتراما شديدا، وكان يتبسط مع زملائه ويحاول أن يندمي فهم كالوزارة إلا وقبوق صدره رباط عنق عادى، وقميص من القطن.. وكان يشاركهم فى طلب ساندويتش القول كل صباح، رغم أن القول يربك أمعاسه.. كان يحاول أن يصل إليهم ويكون واحدا منهم.
واحدا منهم.

وشبهدوا له بدماثة الخلق، فهى لم تقنعهم بانه واحد منهم، ولا أنستهم أنه ابن أخت وكيل الوزارة.. بل إن بينهم من لا يخفى حقده عليه.. حقد جبان مستتر.. كحقد زمله الاستاذ فرحات عبد الله عبدالخالق..

وإزاء هذا الإصرار، بدا أحمد يستسلم لهذه المشيقة. حقيقة أنه ابن اخت وكيل الوزارة رويدا يتقبل الاستيازات التي يسبغها عليه الثفاقي والجين الاجتماعي، مون اكتراث. لم يعد يخجل من تمييز نفسه على زملائه. بل كان يحس بانه ، وهو يتمادي في متن نفسه امتيازات ليست من حقه . كانه يعاقد زملاه.. يعاقبهم على نفاقهم وجبنهم وعلى رفضهم اعتباره واحدا منهم. واحد يتساوى معهم في الحقوق والواجبات، رغم أن خاله وكيل الوزارة.

وكان أول الامتيازات، أن أعفى نفسه من التوقيع على الساعة.. لم يعد يتقيد بمواعيد الحضور والانصراف.. كان يذهب إلى مكتبه في العاشرة، ويخرج في الثانية عشرة.

ولم يكن سعيدا بهذه الامتيازات

كان يحس بتفاهته. كان يحس بأنه لا شيء. وبند أن تفتح مهد يدي اي وبند أن تفتح مهد وميد إدى ان يكرن شيدا. ولكنه لم يكن يدرى اي شيء، كل يكن يدرى اي شيء بمكن أن يكرن شيدا أن يقرم به. هنان يكن أي شيء لا يريد أن يقرم به. هنان شيء بريده، شيء خاص به. شيء لا يقتل مل الذاك شيء ولي اخر أخر أن يقرم به. هناك شيء لا يستطيع أن يقرم به إلا هو، دون كل الناس. ولم يكن يبحث عنه في داخله. في أعماقه.. وقد التحقق وهو يعلم أنه لا يريد أن يكون محاميا.. إنه لا يستطيع أن يكون محاميا.. إنه لا يستطيع أن يكون محاميا.. إنه لا يستطيع والفاسفة والملاهب السياسية. وكان وهو قرائها.. كتب الأدب والتاريخ والفاسفة والملاهب السياسية. وكان وهو يقرأ لا يكتفى باستيعاب المعاني، بل كان كانه يحاول أن يجد نفسه بين يقرأ لا يكتفى باستيعاب المعاني، بل كان كانه يحاول أن يجد نفسه بين نابليون.. سقراطه.. رويسبير.. غاندي، هل يريد أن يكون أحد المناضلين نابليون... سقراطه.. رويسبير.. غاندي، هل يويد أن يكون أحد المناضلين نابليون... سقراطه.. رويسبير.. غاندي، هل يويد أن يكون أحد المناضلين نابليون... ميرد أن يجافد جهاد روتشاد وروكلار.. أم يريد أن يكون فيه القلقة المنداء شيداء فيريد ويقسه القلقة

الحائرة لا تستقر على أرض، بل تتنقل كل ساعة في خيال جديد.. ورغم ذلك ففي هذه النفس القلقة شيء مستقر.. ولكنه شيء بعيد لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يمسك به بين يديه، ويعرف كنهه.. شيء له بريق كبريق الماس.. ولكن قطعة الماس في منجم عميق، وعليه أن يحفر الأرض كلها حتى يصل إليها .. يحفر نفسه.. وبعد أن تخرج في كلية الحقوق، لم يحاول أن يبحث عن عمل.. فلم يكن بعرف ماذا بريد وماذا يستطيع أن يعمل؟ حاس في يبته وإستطرد في قراءاته. ثم لم بعد يكتفي بالقرآءة، فأخذ يتردد على مجتمعات كثيرة مختلفة متناقضة .. كان يدهب ويجلس في المقاهي البلدية في حي الحسين والسيدة زينب. وبظل شهرا أو شهرين يتردد على هذه المقاهي بانتظام حتى بعرفه روادها ويعرفهم.. ثم فجأة بنتقل إلى مقاهي شبارع فؤاد وشيارع سليمان باشيا ومبدان الأويراء ويعيش فيها بين طبقة الموظفين كبارهم وصغارهم، وطبقة الأعبان.. ثم التحق بالنادي الأهلي.. ثم استطاع أن يلتحق بنادي الجيزيرة. ولم يكن يستطيع أن يندمج في كل هذه المجتمعات.. كان يقف منها موقف المتفرج الدارس.. وكان يبحث فيها عن نفسه أيضا.. عن الشيء الذي يريده.. كأن ينظر إلى بائع «لحمة الرأس» وهو جالس في مقهي الفيشاوي بحي الحسين، وبسيائل نفسيه: «هل أستطيع أن أكون بائع لحمة رأس.. وهل أريد؟».. ثم ينظر إلى أحد كسار الموظفين، وهو جالس في ملهي «ماتتيا» أو في النادي الأهلي، ويسائل نفسه: «هل أريد أن أكون من كبار الموظفين.. وهل أستطيع؟».. و.. و.. كانت جولاته

يستعرض فيها اتواع الناس ليحدد النوع الذي ينتمي إليه هو. ومر عام على تفرجه في الجامعة، وهو لم يجد بعد نفسه، ولم يعرف ماذا بريد أن يكون، سواء من خلال قراءاته الكليرة أو من خلال رحلاته بين الناس. ولم يكن مضطراً من النامية المادية إلى أن يعمل أي عمل يترتق منه.

الاجتماعية بمثابة رحلة في عالم البشر ببحث خلالها عن نفسه. رحلة

إن والدته تمثلك عمارة في وسط القاهرة تدر دخلا شهريا قدره ثمانون خيسها، رقمتلك البيت الكبير الذي يقيمين فيه ومعاش والده يصل إلى خمسين جنيها في الشهر.. وكل ذلك يكون إيرادا يكفي لتميش العائلة في مستوى لاقو. ولم بكن بنوى أن يعتمد على دخل العائلة طوال حساته.. إنه ليس متعطلاً، وليس خاميلاً.. ولكنه بقبوم بعمل شاق.. إنه ببحث عن نقيسه.. ببحث عن قيمته الحقيقية في الحياة.. ببحث عيما يستطيع أن يؤديه لنفسه وللناس.. و هي مهمة شاقة بتعذب ويشقي بها.. بتعذب بالصرة، والقلق، واللهفة على معرفة مواهيه.. وهو ليس متباطئا.. إنه متسرع .. إنه يقضي نهاره وليله كالمحتون، بقرأ ويستعيرض، باحثًا عن نفسه.. وهو يعلم أن كل من حوله بنظرون إليه في انتظار أن بيداً في العمل.. أن بيداً في الارتزاق... و هو يستطيع أن يقرأ الأسبئلة الكثيرة التي تنطق بها عينا أميه، وعيون إخوته.. بل إن أمه بدأت تلمح في حديثها إليه كانها تنبهه إلى واجبه ومستقبله.. ثم أصبح تلميحها تصريحا، وبدأت تحـثه على أن بعمل... ولم يكن يهمها ماذا يعمل ؟ فقط تربد أن تراه بعمل.. أي عمل.. وخاله وكيل الوزارة، إنه لم بعقه أبدا من نصائحه .. وكل ذلك كان بضغط على صدره.. ويؤرقه.. ويعيضن أعصابه.. ويشبعره بالنقص.. بشعره كيأنه لص بسرق رزق أمه وإضوته.. لماذا لا بتبركونني أبحث عن نفسي.. لماذا بالحقونني بعبونهم والحاجهم.. ماذا بعود عليهم إذا قبلت أي عمل تافيه من الأعمال التي تعرض على خريجي كلية الحقوق... وكان هذا الصيراخ لا يتحاون صدره، إنه يكتمه في أعصابه ويتجاهل إلحاح العائلة عليه بأن يجد لنفسه عملا.. أي عمل.. فهو لن يقيل أي عمل. ثم..

ثم جاء خاله عزت دبيه، راجي.. لزيارتهم، في أحد الأيام.. وكانت زيارة خاله لهم لها واقع كبير بين أفراد العائلة. إنه عسيدهم بعد أن توفى الآب.. وهو إنسان جاد.. جاد حتى وهو يضحك.. رام يكن من عادته أن يامر أبناء أخته، أو يقسس عليهم.. ولكنه يسيطر عليهم يعظهره الجاد المحترم وبالثقاليد الصارمة التي يضمها بينه ويبنهم، بيثة الأم فيه وحاجتها إليه.. وكان أحمد يحترمه.. ويحتبه.. وكان يضحه دائما ، همل معظهم نار الست.. كان يكون كخاله، وكان يعتقد أن خاله إنسان نفسه دائما : «هل يستطيع أن يكون كخاله، وكان يعتقد أن خاله إنسان سعيد.. كان يخيل أيه أن هذا الكرش الضحة، وهذا اللغد الذي يتدلى من تحت رقبته، إنها يخطيان كنزا من السعادة. ولم يكن يعتقد أن خاله سعيد لأنه وكيل رزارة، بل لأنه راض عن نفسه منذ كان شابا موظفا في الدرجة السادسة. وأحد لا يريد إلا أن يكن راضيا عن نفسه، كرضاء خاله عن نفسه. وهو أن يرضي عن نفسه الا أذا وحدها أولاً. الا أذا عرف ماذا درد أن رصنه منفسه

ُ وجلس الخال مع أفراد العائلة برهة ثم قام واقفا وإشار إلى أحمد . قائلا:

تعال يا أحمد.. عايزك في كلمتين.

ثم دخل إلى غرفة المكتب. التى كانت غرفة مكتب الأب المستوفى.. وجلس على مقعد عريض من الجلد، ومد ساقيه أمامه ليريح فوقهما كرشه، ثم قال في صوت جاد وبين شفتيه ابتسامة خفيفة:

القراءة.

وقال أحمد وهو يجلس في أدب على حافة المقعد المقابل: - في إيه با خالى؟!

وقال عزت «بيه» وهو لا يزال محتفظا بابتسامته الصغيرة:

في مستقبلك.. حاتشتغل محامى ولا حانتوظف، ولا حاتعمل إيه؟!
 وارتعشت رموش أحمد فوق عبنيه، وقال وهو لاينظر إلى خاله:

- والله أنا باشوف إنى استنى شويه. أنا لسه محتاج إنى اثقف نفسى.. وحضرتك عارف إنى ما بالعبش، إنما باقضى وقتى كله فى

ونظر عزت «بيه» إلى بوز حذائه، وقال: - عارف.. عارف أنك يتقرأ كتير.. أنما الثقافة مالهاش نهاية.. الواحد

يفضل يقرآ لغاية مايمرت، ولسه ماقراش كل اللى لازم يقرآه.. إنما مادام خدت الليسانس، يبقى لازم تشتغل.. وتقضل تقرآ برضه. وقال احمد كانه يهم بالبكاء:

– بس حاشتغل إيه؟!

بص عصص بيد.. ونظر إليه خاله في عينيه وقال:

- مادام مش ناوى تشتغل محامى.. يبقى مانيش إلا أنك تتوظف! وعاد أحمد بقول وقد بدا ضيق صدره في صوته:

\_\_\_\_

- حاتوظف فين.. أنا ناجح بدرجة مقبول، يعنى لا أقدر أتوظف في الجامعة، ولا في النيابة.. و.. وقاطعه خاله:

- أنا حاخدك عندى.

وقال أحمد في دهشة: - في وزارة المالية.. ده أنا متخرج من الحقوق!

وقال عزت «بيه» في هدوء:

- يعنى هيه المالية مافيهاش قانون، ولا إيه؟! وقال أحمد كأنه بدافع عن نفسه:

وقال احمد كانه يدافع عن نفسه: - يا خالى الوظيفة اللى حااخدها، يمكن يكرن غيرى احق بيها منى.. إنا مش محتاج للمرتب.. ويمكن بعد شوية اقدر الاقى حاجة اكبر اعملها..

اللف، ولا افتح شركه.. ولا أي حاجه. وقال عزت «بيه» في حزم، وقد أغلظ صوبه، وطغت على لهجته أثار رنة

تركيةً قديمة: - ماتنساش با أحمد إنك أكبر إخواتك.. وأنت المثل بتاعهم.. لازم

تكون راجل مسئول. أنت خُلاص بقيتُ راجل.. والراجل لازم يشتغل. وسكت أحمد برهة ، ثم قال بصوت خافت:

- زى ماتشوف يا خالى. وقال عزت «بيه» وهو يحمل كرشه بمشقة ويقوم به من على مقعده:

وقال غرت «بيه» وهو يحمل خرشه بمشعة ويقوم به من على مقعده – فوت عليّ بكره الساعة حداشر في الوزارة.

وقال أحمد كأنه يتنهد: - حاضر..

- حاصر... وعزت ديه» راجي من الغرفة، وترك أحمد فيها، لا يزال جالسا وخرج عزت ديه» راجي من الغرفة، وترك أحمد فيها، لا يزال جالسا عدما له المقابلة التي اعدما له عدما له المقابلة المقابلة المقابلة بين المقابلة .. وهند سنين وهو يحاول أن يبدر يبنم كرب الطائلة . وهند ينقدمهم بأنه يحدل مسئوليتهم.. ولكنه لم يسم إبدا إلى تحمل هذه المسئولية، ولم يتعمد يحدل المشؤلية، ولم يتعمد عدما المقابلة .. وحد نفسه فجاة ريا صغرا سائلة عائلة .. وهذ نفسه فجاة ريا صغرا سائلة عائلة ...

كان ذلك وهو فى الخامسة عشرة من عمره.. وتوفى والده.. ولم يحدث شيء عقب الوفاة. لم يتغير نظام العائلة. ولم تحدث مشاكل.. ولم يحس شيء عقب الوفاة. لم يتغير نظام العائلة. ولم تحدث مشاكل.. ولم يحس كانت تصطه حتى قبل وفاة (الده.. وكانت اما حازمة، عاقلة، طيبة استطاعت أن تربط العائلة كلها برياط من الحب والتأقد رغم التبايين الكبير بنطباع افرادها، وكانت مثقفة ثقافة بنات الأسر الكبيرة، ولكنها كانت تعقد على نكاني وشخصيتها اكثر من اعتمادها على ثقافتها.. وكانت أما المتحرار فى العلم، وتعدمن بإبخالها الحرية ويتشجمهن على الاستمرار فى العلم، وتعدمن بإبخالها الجامعة، ولكن كل ذلك فى حدود تقاليد صمارهة. تقاليد الأسر الدويقة.. فليس من بناتها من تبهرى الرقص، أو من تشترك فى ناد، أو من تلبس البنطلون.. كما كانت تربى ولديها على استكمال شخصيتها.. كانت تعاملها كرجلين حتى فى حياة واللمها. ومرب رابعة أعوام بعد وفاة الأب، واحمد لا يحس بأنه أكثر من واحدة.

استكمال شخصيتهما . كانت تعاملهما كرجلين حتى في حياة والدهما . ومرت اربعة اعوام بعد وفاة الأب واحمد لا يحس بانه اكثر من واحد من إخوته . كل عالم من إخوته . كل ما يتميز به هو انه اكثرهم هدوءا ، واكثرهم حيا وتطلقا باما حب صمامت صناب ليس له مظهر إلا الاحترام الشديد والطاعة العاجلة . ولم يكن له ابدا مطالب يثقل بها على أمه، خصوصنا المطالب الخاصة الباقية . كان يقبل منها أي شيء . وفي أحيان كثيرة كان يرفض بعض ما تعطيه عندما لا يكون في حاجة إليه . كانت تعليه جنيها فيهيد لها خمسين قنطان . وعندا تعتر ضرامه مقل ومرت شفته النسامة حيه:

خليهم عندك لغاية ما أكبر، وأحتاج لهم. ولم يكن يعنى أن يحتقط بالنقول لنفسه لدى أمه.. إنما كان حبه يدفعه بلا تحدد منه إلى رد النقود إليها، كمظهر من مظاهر تخفيف العب، عنها. وكان في كان ذلك بعكس أخفه معد س. كان معدم اصغ منه مخمس

وکان فی گل تلك بحكس آخیه ممدوح.. كان ممدوح اصغر منه بخمس سنوات.. كان ممدوح اصغر منه بخمس سنوات.. كان ممدوح اصغر منه بخمس سنوات.. كان شخف.. وكان يقبلها في تصرفاته.. جريئا.. اصر وهو صفحير على ان يتخبري المالية في ان يشترى حصفير على ان يشترى مدوموسيكل،.. ثم بدا يفكر في ان يشترى سيارة.. وكان يصر على رغبات ويواقع عنها ويتخبايل للوصول إليها، وأحياتا يتحدى أمه. روضرخ فيها..

ولا يوقفه شيء إلا ان تطرده امه من امامها وتغلق على نفسها الباب دوبه. وكان معدوح محبوبا من افراد العائلة.. ولكن احمد كان يحس نحوه باكثر من حب.. كان معجبا به.. كان معجبا بالحياة العنيفة الثائرة التي يحياها.. كان معجبا بجراته في ركوب الدراجة ثم ركوب الموتوسيكل.. معجداً باصر او علم. مطالعه وإقالك علم. الحياة.. بلا خيف وبلا تردد.

معجبا بإصراره على مطالبه وانباله على الحياة. بلا خوف ويلا تردد. ورغم أن ممدوح لم يكن يطلع احمد على حياته الخاصة وجولاته مع اصدفائه.. فقد كان احمد يستطيع أن يتخيل هذه الحياة.. حياة مليئة بالضحات.. والصراخ.. صراح الجسد وصراح العقل.. إن ممدوح على الأقل يعرف ما يريد.. يعوف أنه يريد دراجة.. ويريد موتوسيكل.. ويريد نقوداً. ويريد أن يذهب إلى السينما.. ولكن احمد لا يعرف ما يريد.. إنه في الواقع لم يرد شيئا ابدا طوال حياته.

يسم م يرد سب من الله بين مان يون إلى أن كان يوم. وكان أحمد جالسا يقرأ كعادته في غرفة المكتب.. التي كانت غرفة مكتب والده.. ثم سمع مناقشة حادة بين ممدوح ووالدته.. وانتظر أن تنتهي المناقشة كما انتهت غيرها من المناقشات.. ولكن المناقشة تشتد ولا تنتهي.. ومسوت ممدوح يعلو على صدوت والدته، ثم سمعه نقرل لها صارخا:

سمع احمد هذه انتفات، ويجد نفسته بد وعى همه ينعض والنفا. ويذهب إلى غرفة امه، ثم يرفع كفه ويهرى بها على صدغ اخيه ممدرح. وافاق احمد على صرت الصفعة. وانتظر أن يرد عليه ممدرح بصفعة مماثلة أو على الأقل يصرخ فيه.

ولكن ممدوح سكت.

وص سعون مساوي وضع كفه على موضع الصفعة وسكت.. ثم ارخى عينيه، وخرج من لغرفة.

> وسكتت أمه أيضا. وسكت أخواته المنات.

ولم يكن هذا السكوت يحمل معنى الاعتراض أو الاحتجاج عليه.. لقد كان سكوتا يشم بالاحترام العميق، والتقدير.. وعيونهن ملتفة حوله كأنها تهنئه على صفعته لأخيه. كانها تهنئه على تولى سلطانه الشرعية. واحس أحمد بالحرج والارتباك أمام هذا الصمحت. لقد كان مستعدا أن يعتدر لأخيه. كان مستعدا أن يجرى وراء ويتوسل إليه أن يرد له الصفعة، أو أن يسبه، أو يفعل أي شيء يبدد هذا الصمت الذي يحس بثقله فوق كثفه.

وساعتها.. ساعتها فقط.. احس أحمد بمكانته بين أفراد العائلة.. إنه أكبر الأخوة.. إذن:. فهو رب العائلة.

ومن يوبها وأحد يحصل مسئولية العائلة.. ولكنها ظلت دائما مسئولية ومن يوبها وأحد يحمل مسئولية العائلة.. ولكنها ظلت دائما مسئولية الفعلية مسئولية الفعلية الشخطها أمه.. ومصحيح أن أم كائنت تعرض عليه دائما ما يجد من شئون العائلة، ومصحيح أن أحوت البنات كن يحصلن إليه مشاكلهن المصغيرة.. وإخره معدوح بدا . بعد الصفحة . يحاول أن يحتفظ برضائه، يرتويد اليعتود الاخ الصغير المعترف بمكانة الاخ الكبير.. ولكن كل ذلك لم ينف أن ترد العائلة، وهي مسئولية نظرية.. وأمه هي التي تتولى كل شمر،.. هي التي تتولى كل شمر،.. هي التي تتولى كل تصبك بإيراد العائلة، وهي التي تتولى كل شمر،.. هي التي تتولى كل تصبك بإيراد العائلة، وهي التي تتولى كل شمر،.. هي التي تتولى كل تصبك من التي تتولى كل تتولى كل تصبك من التي تتولى كل تصبك من التي تتولى كل تتولى كل تصبك من التي تتولى كل تشمر،.. هي التي تتولى كل تولى كل تتولى كل تتول

تمس، هى التى تمسك بإيراد المائلة، وهى التى تتولى كل شىء، هى التى تتملى من التى متصله بايراد المائلة، وهى التى دراستهم، ويتدولى هل مشاكلة على دراستهم، ويتدولى هل مشاكلهم، فإذا جد شى، يعجزها استعانت عليه باخيها وكيل الوزارة، وهذه المستولية النظرية تركت أثرا كبيرا في تصرفات احمد، وفي مظهره، لقد اصبح يحرص دائما على أن يبدو جادا وقورا في حديث، وفي مشايدة، حتى وهم لم يصل بعد إلى العشرين من عمره، واصبح يتجنب الحياة التى يحياها تمثله من الشبان، كان لا يسمد خارج البيت. الحياة التى يحياها تمثله من الشبان، كان لا يسمد خارج البيت، الحياة بيتردد على الملاهى التى يتردد عليها زملاؤه، ولا يركه دراجة، ولا يجاهر بالغذاء امام لحد من اخوته، ولا يجاهر بالغذاء أن

يتعرف إلى فتاة.. إنه إلى الآن ـ وهو فى الخامسة والعشرين ـ لم يقرب فئاة.. ولا امراة. دائما جاد رفور.. كخاك، فقد كان يقلد خاله فعلا، لم يكن هذا الوقار يعبر عن شخصيته، ولكنه كان يستعيره من شخصية أخرى.. شخصية خاكه. وقد ساعات قامة الطبلة، وصده العرض، ووجه الأسمر القرى، على الاحتفاظ بمظهر الوقار.. مظهر يخفى تحته نفسه القلقة الحائرة، وشخصيته الثانية التى لم يستطع أن يحددها ويرسم خطوطها بعد.. وكان في أحيان كليرة يضبق بهية الوقار الذي يكسو به رجهه.. كان يحس برغبة جامحة في أن يصرخ، أو يرقص، أو يتزحلق على حاجز السلم كما كان يعقل وهو صغير.. وكانت هذه الرغبة تستيد به أحيانا، فيقف أمام المرآة في غرفته ويلعب صاجبيه، ويخرج لسانه، ويشكل وجهه في أشكال غريبة عرضكك.. أو كان ينطلق في الفناء، ويختار أغنيه خليمة وأكثر الاماني التي سمعها خلاعة.. شم يفيق إلى نفسه فجأة فيبتحد عن المرآة، أن يكف عن سمعها خلاعة.. شم يفيق إلى نفسه فجأة فيبتحد عن المرآة، أن يكف عن

وقد ترك هذا الرقار المفتعل الأرا اعمق في نفسه.. إنه لم يحد يشكن متاعبه لاحد.. لم يدسكن لانه دلا لاحد من إخبوت.. لم يد يشكن ومديرته وضياع نفسه.. وتراكمت طبقات الكبت في نفسه حتى أصبح بحس بأنه محدوم من الصنان.. جائع الحنان.. إنه يحس أحيانا بأنه يريد أن يضى رأسه على صدر أمه ويبكى، ولكنه لا يستطيع، يحس إنه يريد أن يجلس إلى أخنته ويحكى لها آلام نفسه.. ولكنه لا يستطيع، يقد ضحى بجلس إلى أخنته ويحكى لها آلام نفسه.. ولكنه لاك

وفي سبيل العائلة.. وتحت ضغط مسئوليته النظرية كرب أسرة.. خضع الإلحاح خاله، وذهب إليه ليعينه في وزارة المالية.

وقد كان أحصد يعتقد أن خاله سيعينه في مصلحة الضرائب، أو سكرتيرا له، أو في مركز محترم يستطيع أن يشغله خريج كلية العقوق... ولكن خلاله عينه في إحدى الإدارات البعيدة عن المراكز الرئيسية في الوزارة.. في إدارة لايمكن أن يكون فيها مجال للتقدم ولا لإظهار المواهب. الرادة قاصرة على الصرافين وكتية الحسابات.. وربما كان خاله قد جبن عن أن يعينه في إحدى الإدارات الرئيسية، حتى لا يتهم باستغلال نقوذه.. كأنه وهو يبينه، يدارى قضيحته، يدارى جورية، يمكن أن يحاسب عليها. ورغم ذلك فقد قبل أحده وظيفته في إدارة المعاشات، دون اعتراض قبلها كتجربة جديدة. ومن يدرى، لما يجد نفسه في هذه الوزارة، لعله يكتشف مواهبه، خلاله يصبد نفسه في هذه الوزارة، لعله يكتشف مواهبه،

و لكن..

كل ما وجده أحمد في إدارة المعاشات، إنه ابن أخت وكيل الوزارة.

. . .

وعاد الساعى متعلقا بسيارة من سيارات الأجرة.. ثم قفز منها قبل أن تقف تماما ، وفتح بابها، وقال وبين شفتيه ابتسامة كبيرة : - اتفضل با أحمد بنه..

وتقدم أحمد في خطى بطيشة، ويده لا تزال في جيب بنطاونه.. ثم أخرجها ودس في يد الساعي ورقة من ذات القروش الخمسة.. وانحني ليدخل قامته الطويلة في السيارة.. وقال في صوت وقور:

يدخل قامته الطويلة في السيارة.. وقال في صوت وقور : – نادى الجزيرة يا أسطى.. واستدار الساعى وعاد إلى داخل مبنى الوزارة، دون أن ينظر مرة ثانية

إلى أحمد، كنان قيمة أحمد في نظره لا تساوى إلا هذه القروش الخمسة التي دسها في يده.

وخرجت السيارة إلى ميدان لاظوظى، واستدارت إلى شارع قصر الغيني. وبدأ أحمد يدندن في صوت خفيض أحمد إلى شارع قصر الغياب. وبدأ أحمد يدندن في صوت خفيض أغنية : مال الهورى يا أمه مال.. ثم تنبه إلى نفسه بعد فترة، فسكت عن الغناء. ونظر إلى قفا السائدق، كانه يخشى أن يكن ماتفتاً ليتتبع غناءه.. ثم عاد يتطلع من نافذة السيارة إلى المارة، دون أن يراهم ..مجرد أشباح تتحرك أمام عينيه التائهتين !

ووصل إلى نادى الجزيرة، ونزل من السيارة ونقد السائق أجره.. ثم استدار قالتني بعيني ملاحظ النادى تنظران إليه.. وتردد: هل يرفع يده يحييه؟ ولكنه لم يرفع يده ما بالتحية. ثم تعتقد أن الوتت قد فات لتحيث. فمر من أمام وقد ضغط على حاجبيه حتى يبده إكثر وقارا.. واتجه نحر ملاحب النادى.. وأخذ يسير على الأرض المزرعة بالحشيش.. إنه يحب السير على الحشائش.. يحس كناه يسير على وسائد من الحرير.. يحس بأنه يسير على وسائد من الحرير.. يحس بأنه يسير على طريق من الأسفلت..

وكان يسير نحو لا شيء.. ولعله كان يبحث عن شيء.. إنه طول حياته

يبحث عن شيء.. وفي عقله مناقشات لا تنتهي، واسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها، وأحاسيس لا يستطيع أن يفسرها.. وهو لا ينتبع دائما كل ما يجيب عنها، وأحاسيس لا يسترع ها يعلى وحده. أحيانا يسير وهي يحمل على كثفيه وأسا يتكلم، دون أن يأبه بسماع هذا الكلام، ربما لأنه مله، أو رما لأن أحله، أو رما لأن أحله، أو رما لأن أحله، أو رما لأن أحله، أو

والتفت إلى بعض الأولاد يلعبون الكرة.. ثم عاد وأدار عينية عنهم، وأخذ يسير فرق الحضيش، ولكنه بعد فترة يلتفت إلى الأولاد الذين يلعبون الكرة.. ثم وقف صرة واحدة كانه اتخذ قرارا، وقف ليرقب الأولاد الذين يلعبون الكرة.. إن يتمنى أن يلعب الكرة.. يتمنى أن ينطلق كما ينطلق مؤلاء الأولاد.. يجرى ويصرخ ويشوط الكرة.. واحس أن قدمه تهم فعلا بأن تتحرك وتشربط الذي قد أن تشريط أي شيء.. واحس كانه يجري.. وكانه للبث، ولكنه لا بزال واقا في مكانه.

وانطلقت الكرة من بين ارجل الأولاد، واتجهت إلى مكان قريب منه.. وتمنى أن يجرى ورامعا ريشوطها.. ولكنة طل واقفا مكانه.. والوقار لا يزال يكس وجهه، وقامته الطريلة معدودة في اتساق، وصدره العريض منفوخ.. كانه تشال جبل من الشعر في نافذة أحد المحال التعارية.

وخرجت الكرة من بين أرجل الأولاد مرة ثانية، وتدحرجت حتى وصلت إليه.. بين قدميه.. ونظر إلى الكرة.. ثم نظر إلى الأولاد كانه يسالهم ماذا يصنع بها.. وسمع الأولاد يصديحون فيه مشوط.. احدف.. الكورة من فضلك». وعاد ينظر إلى الكرة كانه أمام مشكلة عويصة.. ثم حرك قدمه وضرب بها الكرة ضرية ضعيفة في اتجاه الأولاد.. ولم تصل إليهم الكرة، واحس كنان الأولاد ينظرون إليه بامتعاض.. ربما كان احتقارا.. ثم راى واحدا منه مدرى، ولكذ الكرة.

إستدار وعاد يسير فوق الحشيش.. فوق وسائد الحرير.. وهو يسائل نفسه: «لماذا لم يضرب الكرة بقد» ضرية قوية.. لماذا.. لماذا؟ ربعا لانه لم يعد طفلاً، ولا يحب أن يبدر كالإطفال.. ولكن، اليس من حق الرجال أيضاً أن يلعبوا بالكرة ى.. وأحس كان في داخل نفسه طفلاً صغيرا يسخر منه.. روفع قدمه وضرب حجرا صغيرا على الأرض ضرية قوية

رفعته في الهواء الى مسافة بعيدة.. كأنه كان يتحدى الأولاد الصغار.. ثم التفت حوله بسرعة كأنه كان بخشي أن براه أحد وهو بشوط قطعة الطوب. ثم عاد بشد قامته وينفخ صدره، ومد أصابعه الي أطراف سترته ليفردها فوق جسده، ثم سار متجها نحو المقاعد الطويلة المنتثرة تحت أشجار المبقصاف

انه مكان هاديء من النادي، بلجأ البه أعضاء النادي الكبار في السن.. ليقرأوا، أو ليتركوا أمعامهم تهضم طعام الغداء في هدوء، أو ليناموا. وسار أحمد بين العجائز الممددين على المقاعد الطويلة، يبحث لنفسه عن مقعد.. وهو يشعر بالضيق.. يشعر كأنه يحمل نفسه أكثر مما تطبق...

ثم فاض به الضبق فتوقف عن سيره فجأة.. إنه بعلم لماذا جاء إلى النادي؟ إنه لم يدي، ليمدد حسده فوق مقعد بين هؤلاء العجائز.. ولا جاء ليقرأ كتاباً.. لقد جاء لبيحث عن فتاة.. فتاة بالذات.. إنه بعلم هذا .. بعلمه جيدا.. فلماذا بخدع نفسه؟ لماذا بهرب من نفسه؟س لماذا بقضي حياته كلها بهرب مما بحده وبنحث عما لا تحده.. وهذه الفتاة قد وجدها.. وجدها في نفسيه.. وجيد ـ على الأقل ـ أنه يجب أن يراها، أن نكون في المكان الذي تكون فيه.. والفتاة لا توجد في هذا المكان، انها لسبت بين هؤلاء العواجيز. واستدار فدأة، وسار في خطي مسرعة قوية ندو شرفة النادي التي تطل على حمام السياحة.. ويخل اليها.. ولم يستطع أن ينظر جوله.. أنما

التقط بعينيه أقرب مائدة خالبة، وحلس البها ووضع كتابه فوقها. ومضت فترة وهو تتظر أمامه كأنه يستجمع أنفاسيه بعد هذه الخطوة الحاسمة الجريئة التي اتخذها .. ثم أمسك بالكتاب وفتحه، ونظر فيه .. ولكن لم يقرأ شيئا.. لم يستطع أن يقرأ شيئا.. إنه يحس أن الفتاة بحانيه.. وبحس أنها تنظر إليه.. وهو لا يعرف بعد أين تجلس؟ ولكنه يحس بعينيها تطلان عليه من كل اتجاه.. من يمينه، ومن يساره، ومن خلفه، ومن فوقه.. ومد أصابعه وهرش فوق خده هرشة خفيفة، كأن إحدى نظرات الفتاة قد لسعته.. ثم تذكر أنه لم يطلب شبيئًا من الجرسون فالتفت باحثًا عنه.. ولم يكن بريد شبيئًا من

الحرسون. فقط كان ببحث لنفسه عن حجة بتلفت بها حوله.

والتفت إلى يمينه، ورأى أحد الجرسونات.. ولكنه لم ير الفتاة.. ثم

التفت إلى يساره وراى جرسونا أخر ولكنه لم ير الفتاة أيضا.. لم يبق أمامه إلا الاتفات إلى الخلف، والاتفاتة إلى الخلف تتطلب مجهودا أكبر.. عاد ينظر فى كتابه ريثما يستجمع شجاعته ليلتفت إلى الخلف.. ثم فجأة التفت.. التفت كان قوة خارجة عن إرادته لوت عنقه رغما عنه. رواها..

كانت تجلس مع إحدى صديقاتها على المائدة التى بجوار مائدته تماما، حتى خيل إليه ان وجهه قد اصطدم بوجهها.. وكانت تنظر إليه.. التقت عيناه بعينيها.. وخيل إليه إنها تبتسم.

ولم تدم التفاتته إلا ومضة.. ثم أعاد راسه بسرعة، ودفن عينيه في كتابه، بينما امتدت أصابعه لتهرش خده.

وجلس وظهره لها وهو لا یکاد یتصرك.. بل لایکاد یتنفس.. کانه کان یخشی آن تعد علیه انفاسه. وکان بری صورتها فی الکتاب.

لتمورة الراس الصغير كانه رأس تمثال دقيق.. والشعر الاسرد القصير المرفوع، والشعر الراس الصغير كانه رأس تمثال دقيق.. والشعر الاسرفوع، والشغنين الملينين المشروطينين المكلتين. إنها لا تضم من الاصمياع إلا هذا الكحل الذي يحدد عينيها، كانه خلال تلقيها ليزداد وضوح النور.. ولون عينيها.. ربما كان عسليا.. وربما كان أسود.. وربما كان أسود.. وربما كان جمينية كانية ليعرف لون عينيها.. وعمرها .. ربما كان أبدا بنظرة قريبة كافية ليعرف لون عينيها.. وعمرها.. ربما كان في السابعة عشرة أو في الثاماة عشرة. كما يدل قوامها التشبيط العقيق.. وربما كانت في السابعة عشرة. لم يرها تقوا، أو العب، أو تتحدال من عمر وربما كانت كان الموائد لتعرض فربها ورشاقتها.. كان يراما دائما جالسة إلى وتتخذف وصوالها صديقاتها، وهي بينها كانها أرئيسة.. كانها دائما جالسة إلى مائدة وصوالها صديقاتها، وهي بينها كانها فرنسة. ولكنها سيطر عليهن وقد قضي إياما طريلة ليس فيها المرا، ولا فرض.. ولكنها سيطرة ليس فيها المرا، ولا فرض.. ولكنها سيطرة الموافقة وقيها.. مضي أكثر من شهر ونصف. منذ راما وقد قضي إياما طريلة يرقبها.. مضي أكثر من شهر ونصف. منذ راما لا ولم ودراء ولتأحث عبداله المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة المؤسلة المؤسلة والمؤسلة و

بعيد.. كان يحس بالهدو،، وبالجمال، وباستقرار ررجه، كلما القى عينيه فوقها.. وبدا يرسم لها فى خياله دنيا تعيش فيها .. وكان أحيانا يرسم لها نديا قريبة من الدنيا التى تعيش فيها إخرته البنات.. دنيا عائلية مستقرة محافظة. وكان يسائل نفسه: لماذا لا يصحب إخواته البنات إلى النادى مادامت هى تأتى إليه وكان يحس عنما يخطر على باله هذا السخال بقطة من علقه تتمرد عليه. لا .. إن إخواته البنات لا يمكن أن يترددن على الثادى.. لا يمكن أن يكن مثل هذه الفتاة.. لا يمكن أن يجلسن مثل هذه المجاسة بين الرجال وكانون في مقهى عام.. إن أخواته المتحدرات. وقد المرسيقة وبكان تحروف لا يسمح لهن بالاتحاق بنادى الجزوة، وقضاء الدرسيقة وبكان تحروف لا يسمح لهن بالاتحاق بنادى الجزوة، وقضاء.

يومهن في خيول يعرضن انفسهن منه انظرات الرجال اطاله. ولم يومهن في خيول يعرضن انفسهن منه انظرات الرجال اطاله. ولم يقارن بين شقيقاته وفتاة اللنادي يحس بثورة. لا بثورة على الفتاة.. كل ما هنالك إنه يقول رائه في هذه الحياة أو تلك.. وقد اقتنه فراداته الكثيرة بأن الحياة فيها أنواع كثيرة من التقاليد.. وليس هناك مجتمع خير ومجتمع شرد. بل الخير والشر في كل مجتمع سحواء في المجتمع المحافظة أو في المتعمل المجتمع المحافظة أو في المتعمل المجتمع والخطأ أوضاً، ولكن المائد أما لا تؤمن بأن من حق الرقص فيه الصحيح والخطأ أوضاً، ولكن المائد ولا يؤمن بأن من حق البنات النظر من الشباك.

كل ما كان يحس به إن امه وإخراته البنات يعشن في عالم إذر، غير العالم الذي تعيش فيه بنات نادى اليكروة، وذكل عندما يخدج من بينه إلى الثادى يحس كانه مسافر من بلد إلى بلد، من مصحر إلى إيطالياً، وكان يحب السفر إلى إيطالياً، ولكنه يفضل أن يعيش في مصر.

ولم يكن يطمع في شيء اكتثر من أن يظل يذهب إلى النادي، ويرقب الفتاة من بعد.. وكان برقبها بحرص.. برقبها وهي بين صديقاتها، ثم وهي تقوم وتبخل إلى بهر السيدات. ثم تعود.. ثم نتنقل من الشمس إلى الظل.. ويرقبها عندما ياتي بعض الشبان ويجلسون إلى مائدتها.. ماذا يقول لها هؤلاء الشبان؟. عم يتحدثون؟.. وكان يحاول أن يستمع، فلا يسمع شبئا.. ولكنه كان دائما مقتنعا بأن هذه المائدة التي تجلس إليها هذه الفتاة حتى بمن حولها من الشبان، أكثر اتزانا واحتراما من باقي الموائد التي تجلس إليها باقي الليات.

وکانت الفتاة تنتهی من جاستها فی النادی، ثم تخرج منه، فیقوم هو الآخر ویعود إلی بیته سعیدا، وکانه تزود بطاقة نفسیة تعینه علی الحیاة، ولم یکن یفکر فیها اکثر من ذلك. کانت صدورتها تخطر علی باله، وتراوده احیانات وهو فی بیته او وهو فی مکتب برادارة المعاشات. ولکتها کانت صدررة افرب إلی صدورة فیلم سینمائی شاهده وانتهی منه، ثم یحود دو الیم الثالی إلی النادی ایشناهدها ایضا، وکانه پشاهد فیلما جدیدا.

ليوم التالى إلى النادى ليشاهدها أيضاً، وكانه يشاهد فيلما جديدا. إلى أن كان يوم..

والتقت عيناه بعينيها.. واحس فى نظرتها شيئا احرجه.. احس كانها كانت تعرف أنه يتتبعها بعينيه منذ أيام طويلة.. منذ أكثر من شهر.. وربما منذ أطلق عليها نظرته الأولى.

وانزعج.. أحس كانه ارتكب إثما كبيرا.. كانه ضبط متلبسا بجريمة تمس شرفه واحترامه لنفسه.. جريمة مسحت شخصيته كشاب جاد وقور، يعتبر نفسه ريا صغيرا لعائلة كاملة، مسئولا عن أخوات بنات..

ارتقطع بعدها ثلاثة أيام عن الذهاب إلى النادي.. وفي خلال هذه الأيام الشلالة أخذ بفكر في الفتاة وفي الشلالة أخذ بفكر في الفتاة وفكيرا لم يتعوده من قبل.. أيضا أول فتاة في حياته تصبيح مؤسمة تفكيره... إن مرتبها تملأ خياله طوال النهار، وتملأ عينيه طوال الليل.. وهو يحس كنانه لم يعد له طريق ولا هدف... ليس له طريق الارتبارة إلى نادي الخورزة، وليس له هدف الأزار واها.

هل هذا هو الحب؟

ولكنه لا يعرفها.. لا يعرف أي شيء عنها.. لا يعرف حتى لون عينيها.. فكف بحنها؟

واحس بحاجته إلى أن يسال الناس في مشكلته.. يسال أمه وأخوته..

إنه يريد اكثر من السؤال.. يريد أن يشكو.. يريد أن يلقى راسه على صدر أمه ويسكب حيرة دموعا.. ولكنة لا يستطيع أن يستال ولا أن يشكر.. أن أحداً من أفراد عائلته لا يعطيه حق السؤال ولا الشكري ولا حق الحديث في العب.. أنه كبيرهم.. أنه رب العائلة الجاه الوقور.

مى التحديد إنه تبريزهما. إنه رب المتحد المجدد المؤود و وقد بذل جهدا كبيرا في هذه الأيام الثلاثة ليظل محتفظا بمظهر جده وروقاره. بقامته المفرودة، وصدره المنفوخ، وحاجبيه المعقدين فوق عينين واسعتين لي حققت فيهما لاعتقدت من فرط براشهما وصفائهما انهما عينا طفل،

وفي اليوم الرابع وجد نفسه يذهب إلى نادى الجزيرة، ويجلس في الشرفة المطلة على جماع المجتبعة، ظل الشرفة المطلة على حمام السباحة، ولم يلتفت باحثا عنها بعينيه. ظل ناظراً أمامه كانه تلميذ خانف عاقبه مدرسه فامره أن يضع وجهه ملتصفاً بالحائط، ولكنه لم يطرق هذا المعانى طويلاً، خيدا يتسلل بعينين مترددتين خجلتين باحثا عنها.. والتقي بعينيها.. كانت هي الأخرى تنظر إليه.

وادار عینیه بسرعة قبل ان یعرف ما فی عینیها. وفی برم تال التقی بعینیها مرة أخری فی نظرة مختلسة.. ثم نظرة مختلسة ثم ثالثة.. و رابعة.. و ..

ولم يعد لديه شك فى انها تبادله النظر.. وريما لمح ظل ابتسامة فوق شفتيها .. وريما لاحظ انها تختار أقرب مائدة إليه لتجلس عليها . ولكن ماذا بعد؟

كيف يلتقيان؟

آنه لا يعرف شيئا جديدا عنها إلا اسمها.. سمعه وإحدى.. صديقاتها التنايها : شهيرة،.. وسمعه مرة أخرى وصديقة تتاديها : شهوشت».. وخيل إليه أنه أجمل اسم سمعه في حياته.. اسم لا يطلق على بنات الأرض... ربما بنات الجبة، أو بنات القمر.. وماذا ، بعد أن عرف اسمهاك.

إنه لا يدرى..

فكر أن يكتب نمرة تليفونه على بطاقة من البطاقات التى تحمل اسمه، ثم يدسها في يدها، ولكنه لا يستطيع.. إنه لا يستطيع حتى أن يقترب منها.. ثم فكر أن يذهب إلى أكشاك الطيفرن في النادي، ويدخل في أحدها وروفع سماعة التليفون، ويطلب نمرة النادي نفسه.. فطيفرن النادي له عدة خطوط.. ثم يطاب من المحاملة أن تستدعي له الانسبة شهيرية.. وسدتاني شهيرة.. وسدتاني يقصل بينهما أكثر من نصف متر.. و.. لكنه تذكر أنه لا يعرف اسمها يقصل بينهما أكثر من نصف متر.. و.. لكنه تذكر أنه لا يعرف اسمها كاملا، حتى يطلب من عاملة التليفون استدعا هما. وهي أيضا لا تعرف الولم تلق السماعة في وجهه فيتعذب بكرامته المجرية.. وحتى يقول لبنت عند أول لما أنه لا يعرف ماذا لولم تلق السماعة في وجهه، فيانه لا يعرف ماذا يقل لها؟ إنه لا يعرف ماذا يقل لها؟ إنه لا يعرف ماذا عندا أن الخرة معدوم مائك لعرف كيف يتقد الملقاة ويربط نفسه عنراء. ولو كان أخرة معدوم عائلة ويعرف كيف ينقد الملقاة ويربط نفسه فرط ياسه أن يعتق معدرج، ويوري القناة، ويحبها، ويرجه نفسه بها.. إنه إن

واستطرد أحمد رهو في جلسته في النادي يستعرض مظاهر حيرته، وعيناه في الكتاب، وظهره لشهيرة، ثم خطر له خاطر، لماذا لا يبتسم لها؟ إنه لم يبتسم لها! يبتسم لها بعد! يبتسم لها بعد!

رطُري الكتاب في حركة قرية كأنه يطري بين صفحاته حيرته، وتردده... ثم علق بين شغلته إنسامة كبيرة. ثم مسيع إنسامته. وجنب نفسا عميقا من صدره.. وعاد يعلق فوق شفلته إنبسامة اصغر من الأولى.. ثم قام فجاة من على مقعده ركتابه في يده.. والقند إلى شهيرة ورضع رجهه قبالة وجهها وقفف بابنسامته. ابتسامة بدت كأنه يخرجها.. كانت عيناه من فوط حتى يرى وقع إنسامته عليها، بل إنه لم ير وجهها.. كانت عيناه من فوط اهتزاره وتحامله علي، نفسه رائفتين لا ترنان شبنا.

المترازة وتحامله على نفسه، زانفتين لا تريان شبينا. ثم سار في خطوات مرتبكة، وخرج من شرفة النادى.. ووقف يلتقط انفاسه من الهواء.. ثم مد أصبعه وضغط على الجرس المعلق في الجدار، الخاص ماستدعاء مسار ات الأحرة. ورقف ينتظر وعقله مشلول. لا يستطيع أن يفكر فيما صنعه. ولا أن يراجع نفسه. كل ما كان يحس به أنه يريد أن يهرب.. يريد أن يفر من هذا العالم الذي تعيش فيه شهورة، وتعيش فيه أحاسيسه وحيرت. العالم الذي يشعره بمزيد من العجز، ويفتح امامه متأهات جديدة تزداد فيها نفسه قلقا وتخبطا.

ولم يستطع الانتظار إلى أن تأتى السيارة الأجرة، فسار على قدميه، حتى موقف السيارات ووضع نفسه في إحداها، وقال للسائق كأنه يتنهد: - الروضة ما اسطي..

وجرت به السيارة. ورطب الهوا، راسه الملتهب، وبدات نفسه تهدا...
وبدا يحاول أن يقنع نفسه بأنه لم يرتكب إثما عندما ابتسم لشبهيرة، وأن
أحدا في الغادى لم يلحظ هذه الابتسامة، وريما هي نفسها لم تلحظها،
وأن أحدا لم يسخر منه عندما قام من على مقعده بهذه الحركة المقاجنة.
إنه لا يزال جدادا وقرول.. وكل ما يشعر به من الحرج هو مجرد أحاسيس
داخلية تصرورها له أوهامه، وليس لها ظل على الناس. لا أحد يرى
أحاسيسه،. لا أحد يرى منه إلا صورة الشاب الجاد الوقور.

وهدات نفسه اكثر عندما اصبحت السيارة تجرى فى شارع عبدالعزيز ال سعود المحادى لشاطىء النيل. - إنه يقترب من بيته.. يقترب من عالمه.. نقتر بر من أمه.. بقتر بـ من العدم ، والسكنة و الإسقة إل.

يقترب من أمه.. يقترب من الهدوء والسكينة والاستقرار. وإطل من نافذة السيارة والقى عينيه على صفحة النيل.. وارتاحت قسمات وجهه اكثر.. وعلت شفته انتسامة ساخرة.. وكأنه بسخر من نفسه

> ومن أحاسيسه. وفجأة اتسعت عيناه في ذعر.

> > إنها هي..

أخته نبيلة..

وفي يدها كراسة المحاضرات، ويدها الآخرى في يد شاب لا يعرفه. يسبران على الرصيف المحادي الشاطي، النيا، في خطى بطيئة عناكة. وابعد احمد وجهه عن نافذة السيارة، وجمع نفسه في ركن السيارة. مختباً، كانه بحتم، من وحش هجم عليه، وحش انطاق في نفسه!

إنه لا يريدها أن تراه. وكان يتمنى الا يراها. ولكنه راها.

وليس متأكدا أنها لم تره.

واحس بصدره يضيق، وأعصابه تتلوى، وبموعه تكاد تنبئق من عينيه.. دموع غيظ وحنق.. دموع رب العائلة الصغير.. الحائر.

وضرجت السيارة من شارع عبد العزيز آل سعود، ودارت حول الميدان، ثم نخلت في شركن الميدان، ثم نخلت في شركن الميدان، ثم نخلت في شركن منها، مبتعدا براسه عن النافذة... حتى عندما اضطر ان يخاطب السائق ليدله على الطريق، خاطبه وهر ملتصق بركن السيارة.. وكان اختبارة بحركة تلقائف... كان يعلم أنه لم يعد في الشارع ما يختبيء من نفسه.. يركنه كان يختبيء من نفسه.. يركنه كان





-----

ووقفت السيارة أمام بيت كبير على الطراز القديم مكون من طابقين، وينزل أحمد، ودون أن يلتفت إلى السائق، مد يده في حبيه ثم ناوله ورقة من ذات الخمسين قرشا، \_\_ | واستدار ليدخل إلى البيت، فصاح السائق وراءه:

- الباقي يا أستاذ.

ودون أن تتغير مالامح وجه أحمد، ودون أن يرفع رأسه، عاد إلى السائق ومد له يده، وأخذ منه باقي النقود، ودسمها في جيبه دون أن ينظر فيها، وقال في صوب أجش: متشک ...

ونظر البه السائق في دهشة، وقال في صوت هاديء كأنه يشفق عليه: - مع السلامه يا استاذ..

واستدار أحمد، وخطأ نحق البيت، ويقع الياب الحديدي الكبير بيده، وهرع عبدالله البواب من داخل فناء البيت ليستقبله، ولكن أحمد لم يلتفت البه.. لم يحس به.. وأذذ يصبعد السلم الرخامي العريض، ورأسته ملقي على صدره، وأمام عينيه أطياف من خياله، لا يستطيع أن يتبين منها إلا صورة أخته نبيلة وهي تسير على شاطيء النيل ويدها في يد شاب لابعاقه.

ويفع الباب الخشيي المطرز بالواح الزجاج وأسبياخ الجديد والذي يؤدي إلى داخل البيت.. إن الأبواب لا تغلق في هذا البيت أثناء النهار.. وليس بين أفراد العائلة من يحمل مفتاحا في جبيه، إنما تغلق الأبواب بالليل فقط، والمفتاح في جيب عبدالله البواب، وهو الذي يفتح للقادمين خلال الليل، سواء باب الحديقة، أم باب البيت.

وبخل أحمد.. واستقبله البهو الكبير الخافت الضوء، وقد غطيت أرضه بقطع من السجاد الكبير القديم.. وانتثرت فيه قطع من الأثاث قاتمة اللون، كلها من الطراز القديم إن كل شرره في البيت قديم.. عربة... أثر من آثار

كلها من الطراز القديم. إن كل شيء في البيت قديم.. عريق.. اثر من أثار ماض يزخر بالثراء.. وليس فيه جديد إلا ثلاجة كهربائية موضوعة في غرفة المائدة، وحانب منها بعدو في اليهو الخارجي.

المائدة، وجانب منها يبدو في البهر الخارجي. واحتب منه صحيرة واحتبات انصد بصحيت نقرات على البيانو تنبعث من حجرة الصالون. لقد تعود على هذه النقرات. إن اخته الصعنوي تقوضي وتضي كله جالسة إلى البيانو تراجع دروس الموسيقي. ولم يكل لهذه النقرات صدى في رأسه اكثر من صدى اصوات السيارات وعجلات الترام التي تصدى في رأسه اكثر من صكبه بازارة المعاشات. اصوات تملا انذيه دون أن يسمعها.. ولكنه الآن يحس بهذه النقرات التي تدقها اخته على اصباح البيانو، كانه مساعير تنقها في رأسه، مسامير تقتح جروحا في رأسه،

تسيل منها حيرته وتردده.. إنه يريد هدو،ا.. يريد أن يخلر بهذه الخيوط المرتبكة المتداخلة التي تملاً صدره، لعله يستطيع أن يصل من بينها إلى طرف الخيط.. إلى قرار يتخذه ويصمع عليه. واسرع الخطى نحو غرفته. ثم توقف قبل أن يصل إليها، كأنه تذكر

شيئا.. واستدار عائدا إلى غرفة الصالون مارا بالبهو.. وفتح بابها فجأة، كانه يتعمد أن يضبط أخته متلبسة.. يضبطها ومعها رجل. وتوقفت النقرات على البيانو، والتفتت أخته، على صوت الباب الذي فتح

وتوقفت النفرات على البيانو، والتفتث احته، على صوت الباب الدى فتح فجأة، ثم علت شفتيها ابتسامة كبيرة، وصاحت فى مرح: – خضتني ما أمه..

ثم استطردت في كلمات سريعة ضاحكة كانها لن تنتهى ابدا من (مها:

كلامها: - النهاردة الأستاذ اداني سوناتا لبيتهوفن.. ووعدني أن يخليني ألعبها

- النهارده الاستاد ادالى ستوانا لليتهوس. ووغدى ان يخليني اللبها في حفلة آخر السنة.. دى صعبه قوى.. إنما على مين.. اسمم.. واستدارت نحر أصابع البيانو، وبدأت تنقر عليها.. ونظر إليها أحمد

نظرة فيها كثير من الحياء، كأنه يعتذر لها عن الخاطر الذي راوده.. ثم

اقترب منها، ووضع كفه على كتفها، وقال وهو يحاول أن يغتصب ابتسامة من بين شفته:

- خللي صورت البيانو واطى يا ليلى، أحسن بيتهوفن يسمعك، يزعل مناس

وقالت ليلى وهي مستمرة في العزف:

ما تخافش .. ده کان اطرش..

وظل احمد واقفا خلفها برمة. ينظر إلى شعرها الاصفر المشوب بالاحمران، وقد تشى فى ضغيرة طولته كتانها شعاع من الشمس ساعة الأصبل وإلى بشرقها البيطة، الشرية بلون الحتاء واصابعها الطرية التي تقفز كالعصائير الصغيرة فوق البياني. وعادت خواطره تراوده.. هل يمكن إن يكون لها مى الأخرى شاب تحبه شاب تسير معه على شاطئ النيل ريدها فى يده، كما تفعل اختها نبيلة. لا.. إنها صغيرة.. إنها لا تزال فى الساعة عشرة. اصغر من الحديد، وإمراً من الجياة.

ووجد نفسه ينحنى فوق راسها، ويقبلها قبلة سريعة خاطفة كهزة رمش، وتوقفت ليلى عن العزف مرة ثانية، ورفعت إليه وجهها وفي عينيها دهشة. اذه لم بتعود تقبلها، ولم تتعود منه كل هذا الحنان.

ولم يتوقف أحمد ليرد على دهشتها.. استدار لها وهم بالخروج من الغرفة.. فقامت ليلي من على مقعد البيانو، وجرت وراءه، صائحة:

– ابيه أحمد..

ووقف أحمد.. ونظرت إليه ليلى فى جزع، كأنها تبحث فى وجبه عن شىء يقلقها، ثم ارتمت فوق صدره، واحتضنته، ثم ابتعدت عنه بسرعة، وقالت وهى تحاول أن تعود إلى مرحها لتخفى جزعها:

- انت النهارده فيه حاجه مزعلاك.. وقال أحمد كأنه يدافع عن نفسه بإخفاء سره:

- أبدا .. هو أنا لما أبوسك يبقى لأزم أكون زعلان..

وقالت ليلى، وهى تشب فى وقفتها على أطراف أصابعها: - تحد أضرب لك الحندول؟

وقال أحمد وهو يبتسم:

- بعدين.. بعد الأكل، علشان أهضم.. - بعدين.. بعد الأكل، علشان أهضم..

وخرج من غرفة الصالون، وسار فى الممر الذى يؤدى إلى غرفته.. ولم يحاول أن يبحث عن أمه.. إن من عادته أن يذهب إليها كلما عاد إلى البيت ويقبل يدها.. ولكنه لم يستطع أن يواجهها.. كان يخاف أن تقرأ على وجهه

ويقبل يدها.. ولكنه لم يستطم أن يواجهها.. كان يخاف ان تقرأ على وجهه ما يدور في راسه.. فدخل إلى غرفته مباشرة، واغلق الباب وراءه ثم القي نفسه على سدوره وهو بكامل سلابسه، ورضع نراعيه تحت راسه، وراح مذكر.

لقد رأى اخته نبيلة تسير على شاطي، النيل مع شاب لا يعرفه.. ولا يمكن أن يكرن سيرها معه مجرد زمالة.. لقد كانا يسيران في منطقة بعيدة عن الجامعة، وكانت يدها في يده، وكانت خطواتهما بطينة متأرجحة، كانهما لا يتحركان، كانهما في زورق يتنهد مع نسيم هادى، فوق صفحة

ثم ماذا؟

اً أنه مندهش.. لا.. إنه ليس مندهشا فحسب، إنه مجروح، كأن أحداً الله مندهشا به مجروح، كأن أحداً والله منه حقال المائه واعتدى على كرامته. ولكن لماذا هو محروج؟

يرس نماه، هم مجودر م إنها فقاة وكانت تسير مع فتى .. وهو يستطيع أن يتصور كل الفقيات والفقيان فى حب.. كل منهن تسير مع فتى على شاطىء النيل ويدها فى يده. وقد تصور نفسه فو أيضا يسير مع شهيرة على شاطىء النيل، وفى ملاعب نادى الجزيرة، بل تصور نفسه يقبلها . فلماذا لا يعتبر أخته واحدة من البنات لماذا لم يور بخذله أبدا أن واحدة من أخراته البنات يمكن أن

تحب، ويمكن أن تختلس مع حبيبها فرصا يسيران فيها على شاطره تحب، ويمكن أن تختلس مع حبيبها فرصا يسيران فيها على شاطره النيل.. لماذا يصر كل اخ على تجاهل هذه الحقيقة؟ لماذا يصر على أن ما يغذه من شفيقات الناس، لا يمكن أن يأخذه احد من شفيقاته؟ لماذا يمنح كل البنات حق الحب، وحق الشباب، وحق الجنس، ويحرم أخواته من هذا الحة ؟ الواقع أن أخته واحدة كبقية البنات.. ولكنه عاش طوال حياته يتجاهل هذا الواقع.. كل الأخوة يتجاهلونه.. يتجاهلونه ويخفونه تحت ركام النقاليد الموروثة، والكرامة الشرقية الكانبة.

ولكنه الآن لا يستطيع تجاهل هذا الواقع.. لقد قفز الواقع فوق الركام وفوق التقاليد الوهمية التى يلف فيها كل اخ أخته.. لا ليحمى أخته، بل ليحمى نفسه، ليحمى أحاسيسه الشرقية البدائية من أن تجرح.

إنه لا يستطيع الآن تجاهل الواقع، لانه راه.. راه بعينياً .. وقد كان يفضل الا يراه، حتى لا يحمل مسئوليته، وحتى يظل محتفظا بهدو، نفسه.. يفضل الا يراه حتى لو عاش طرال عمر في الاسطورة التي يعيش فيها كل إنا .. السطورة أن اخوبة النتات لسن كال النتات!

ورفع عينية إلى سقف الغرفة.. وعاد خياله يجرى وراء صورة اخته وهى تسير على شاطئ، النيل ويدها في يد هذا الشاب. ثم هز راسه كانه يتعجب.. أن احته نبياة هى اهدا أخوته البنات الشلاث، واكثرون اتزانا، واقواهن شخصية، . رغم أنها اليست كبراهن.. وقد كان دائماً معجبا بشخصيتها.. كان يضعها بعدراه، مباشرة.. وكان يحس فيها بقرة تجعله يتمنى أن يكاشفها بحيرته. وكان يستريع لوجهها الهادي، والطريقة المحترمة التى تصفف بها شعرها، وتجعلها تبدو اكبر من سنها، وابتسامته للمتزاة التي تعلى معانى كبيرة في مساحة ضيفة، كانها ابتسامة فيلسوف يضع الأفكار الدسمة في كلمات قلياة.. وكان معجبا بإقبالها على الدراسة واستزادتها منها.. و.. إنها اخر واحدة بين شقيقاته، اليتبالها على الدراسة واستزادتها منها.. و.. إنها اخر واحدة بين شقيقاته، المهر.. هذا معلى الادامة على معاملة على معالمة عاطفية.

هل يسكت.. ولكنه لا يستطيع ان يواجب اختت بالسكوت.. إنه ان يستطيع أن يرفع عينيه إليها، وهو ساكت.. ثم أن السكوت قد يكون محتملا إذا كان قد راها من ان تراه، ولكنه ليس متناكدا انبا لم تره. لقد لمح عينيها تصطدمان بوجهه وهو يطل عليها من نافذة السيارة الأجرة.. لاثنا أنها راك.. ولائتك أنها تنظر منه أن يبدأها بالحديث.. أن يحاسبها.. أن يقول لها رأيه فيها..

ماذا يقول لها؟ ماذا كان يمكن أن يقول لها أبوه لو كان جيا ورأها مع هذا الشاب؟

مداء كان يعمل ان يعول به ابوه بو حان حيو وراعا عنه عدا السابه. ووجد احمد نفسه يحاول أن يتقمص شخصية ابيه.. إنه يعرف أباه جيدا .. كان أبوه هو أول شخصية وضعها تحت ملاحظته لدراستها .. وهر مع في كرف كان يكن أن تتميذ في في ثار هذا الدوق كان بلا السعد

تم يخاصم زوجته، وتقضى الشهور رفو يتير الموضوع بين أن واخر، ورقع بين أن واخر، ويقدمي الشهور رفو يتير الموضوع بين أن واخر، ويقدمها بالتقصير في تربية بناتها. وقد كان احمد يحب أباء، ولكه لم يكن محبوبا به.. كان أبوء من أسرة ريفية متوسطة الحال، نزح إلى القاهرة، والتحق بمدرسة الأسن، ثم عين في زارة العدل وسار في سلك النيابة، حتى أصبح قاضيا.. واستطاع في خلال نلك أن يتصل بالأسر المصرية الكبيرة، فإن يربط نفسه بمجتمعها. وعن هذا الطريق استطاع أن يتزوج واحدة من بنات هذه الأسر... من أسرة راجي بأشا.. وكانت أيامها من أغنى الأسر المنحدرة من الأصل الذكري، وبين أفرادها وزراء وموظفرن كبال.. وكانت زوجته طيبة أصيلة، تربت لتكون الزرج الذي يغذاره لها أطها.. وكان يعكن أن يسعد بها، لإلا اته ظر

وبين أفرادها وزراء وموظفرن كبار.. وكانت زوجته طيبة أصيلة، تربت تتكون للزوج الذي يختاره لها أهلها.. وكان يمكن أن يسعد بها، لولا أنه ظل طوال حياته بعاني من عقدة نقص تجاها.. كان يشعر بانها أعلى مستوى منه واعرق أصدلا واغنى ثروة. ورغم تماديها في طاعته وفي محاولة ارضائه كان احساسه بالنقص يشقيه دائما ويشقيها معه.. وقد ارتقى في مناصب القضاء حتى أصبح مستشارا.. ولكنه رغم ذلك لم يتخلص من الحساسه بالنقص، فيدا يتصل برجال السياسة، ويدخل نفسه في مجتمعاتهم، ويقيم لهم ولانم سخية في بينه ويبيد ثريته وثروة زوجته عليهم.. ثم انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين ، بعد أن طاف بكل الأحزاد، العرف أمها ستعدف الها ستطعه إن مقدرا أن

يصبح وزيرا فعـلا فى أول وزارة يتولاها الاصرار الدستوريون بعد أن انضم إليهم لولا أن اراحه الموت من احساسه بالنفص.. ويذكر احمد أن والده لم يكف أبدا عن التشهير بأسرة زرجـتـه، والسخرية من اصلها التركي، حتى أمام أولاده. وكان ينسب كل أخطاء زوجته ـ وكلها اخطاء صغيرة، او اخطاء وهمية ـ إلى اصلها التركي.. ومن كثرة ما سمع احمد من هذا التشهير وهذه السخرية، نشا وهو يتخذ دائما جانب امه.. لم يكن يفهم تماما سر المشاحنات التى تدور بينها ويين ابيه، ولكنه كان يحس انها الجانب المعتدى عليه.. وكان معجبا بهدونها واحترامها لنفسها، وعمم الرد على ابيه بمثار تشهيره وسخريكه. وكان اعجابه ينقلب إلى دهشة عندما تجلس إليه امه، وتحاول ان تقنعه بان اباه

رجل عظيم، وتحارل ان تزرع في تلبه بذور حبه لابيه، واحترامه له... وقد استطاعت امه ان تجعله يحب اباه... احبه لانها ارادت له ان يحبه... ولكن امه لم مستطع ان تجعله يحترم اباه اق يحجب به.. حتى بعد ان توفي لم يستطع احمد ان يكون معجبا بابيه.. وكان كلما كبر، وازداد وعيا، وتعمق في دراسة شخصية ابيه، اكتشف فيها الانتهازية، والقسوة وعقدة النقص.

واستطرد احمد يحاول أن يجمع في خياله ذكري الأيام التي سبقت وفاة والدون لقد كانوا يقيمون أيامها في البيت كله.. كان الدور الأول مخصصا لاستقبال الضيوف من الوزراء والباشوات ورجال القضاء.. وكانت العائلة تقيم في الدور العلوي.. وكان أحمد لا يدخل الدور الأول أبدا، وكلما مر به شعر برهبة، تكاد تكون خوفا.. كان يخيل إليه أن غرف هذا الدور مليئة بأشباح لرجال عجائز، ذوى شوارب ولحي بيضاء.. وطرابيش طويلة .. طويلة جدا .. وعينون قاسية .. وأصنوات محشرجة كأصوات العفاريت.. وضحكات مجنوبة صارخة.. وكان كلما مر بهذا الدور وهو في طريقه إلى الدور العلوي، أخذ يجري فوق السلالم ويقفزها قفزا هربا من أشباح العجائز.. وحتى بعد أن كبر وإزداد وعبا ظلت فيه عادة الجرى فوق السلالم وقفزها .. ثم توفى والده واكتشفت امه أنه ترك وراءه دبونا ضخمة، فتولت سدادها حفظا لسمعة العائلة ، وإضطرت أن تبيع الأرض التي ورثتها من عائلتها، ولم يبق لها إلا العمارة.. وهذا البيت الذي يقيمون فيه. وزيادة في الاقتصاد انتقلت مع أولادها إلى الدور الأول، وأجرت الدور العلوي بايجار لم يزد على اثنى عشر جنيها في الشهر.. وقد ظل أحمد بعد أن انتقلوا إلى الدور الأول، يعانى الرهبة والخوف.. كان ينام خائفًا، ويستبقظ في الليل مذعورًا على أشباح العجائز ذوي الشوارب واللحي القاسمة.. وقد صاحبته هذه الرهبة وهذا الخوف سنوات طوبلة، حتى غطست في عقله الباطن..

وتململ اجمد وهو راقد على السرير كأنه بحاول أن بطرد من راسه ذكري أبيه، وأيام أبيه.

ثم بدأ بحاول أن يتقمص شخصية أخرى.. شخصية خاله.

لو كان خاله في مثل موقفه، ماذا كان بفعل بنسلة؟

إنه يعرف ماذا يفعل خاله في مثل هذا الموقف.. سيواجهه جادا هادنًا.. وسيختلي بنبيلة في غرفة المكتب، ويحادثها طويلا، دون أن يثيرها، وبون أن يترك لها فرصة الرد، ثم سيتركها ويتفق مع الأم على تزويجها سيرعة.. ولأول رجل بطرق الباب.. تماما كما حل مشكلته هو عندما كان بحاول أن بجد عملا بعمله بعد أن أنتهي من دراسته الجامعية.. لقد عينه

في أقرب وظيفة إليه.. في إدارة المعاشات. وقفز أحمد من فوق السرير ، وأخذ يروح ويغدو في حجرته .. وهو يدق الأرض بقدميه دقات قوية، كأنه بحاول أن يقتل شيئًا بسعى بين قدميه.. أنه لا يستطيع أن يكون كأبيه، ولا يستطيع أن يكون كخاله.. إن في عقله جانبا متمردا.. حانب يؤمن بأن اخته كيفية البنات، ومن حقها أن تحب، ومن حقها أن تختار من تحيه، وأن تسير معه على شاطيء النيل ويدها في يده.. ورغم ذلك فعقلية أبيه، وعقلية خاله، تختلطان بهذا الجانب من عقله.. كأن في رأسه ثلاثة عقول، لا يدري أيها يستعين به في أتخاذ قراره.. كأن في نفسه ثلاث شخصیات لا پدری أیها يترکها تتصرف.

وسمع نقراً على الباب. ثم فتح الباب قبل أن يجيب، وأطل منه وجه أخيه ممدوح.. وجه باسم

نحيل.. حاجبان كثيفان بلتقيان فوق عينين جريئتين ينطلق منهما بريق نشط وأنف مستقيم.. وشفتان رفيعتان، وخصلة من شعره في لون قشرة أبو فروة، تتدلى فوق حسنه.

وابتسم احمد.. إنه لا يتمالك نفسه عن الابتسام كلما راى اخاه.. إن

وجهه وشخصيته المرجة تحتذب ابتسامتك غما عنك

ودخل ممدوح بقامته الطويلة الرفيعة، مرتديا بنطلونا وقميصا أبيض فوق بلوفير من الصبوف ذي أكمام طوبلة، وتحت ابطه حافظة كبييرة من الورق مما يحمله ناعة الصحف.. وقال وهو ينتسم لأخيه كأنه تلقى عليه

شياكا من شخصيته الحذابة المرحة. - ازىك يا أخويا.

ونظر أحمد إلى حافظة باعة الصحف في دهشة، وقال كأنه بنهر أخاه : - ابه اللي انت شابله ده؟

> وقال ممدوح وهو بغرد ابتسامته فوق شفتيه : ـ حرائد ومحلات..

ثم حذب احدى الصحف من داخل الحافظة، ورفعها في الهواء، وأخذ

يدور داخل الغرفة وهو يصيح مقلدا باعة الصحف: - أهرام .. أخبار .. روزا.

ويذل أحمد مجهودا ليخفي ابتسامته، ويكسو وجهه بقناع من الوقار، وقال في صوت حاد مرتفع يعلو على صياح أخيه :

- إنت اشتغلت بياع جرايد ولا إيه؟

وتوقف ممدوح عن الصباح، وقال وهو يعيد الصحيفة داخل الحافظة : ـ تقريباً.

وقال أحمد وهو ينظر إلى أخبه في تمعن :

- أظن لو قريت الجرايد دي تكسب أكتر!

وقال ممدوح وهو لا يزال بيشيم :

- بالعكس.. أنا قرأتهم ما كسبتش حاجة.. ولما فكرت أبيعهم ابتديت أكسب كتبر .. تعرف أقدر اكسب كام في البوم من سع الجرابد؟

ولم يرد أحمد، ظل ينظر إلى أذبه كأنه يتهمه بالحنون.. واستطرد ممدوح وصوته بفيض حماسا، كانه بتحدث عن مشروع وطني كبير:

- أقدر أكسب جنيه في اليوم.. جنيه بحاله.. الجرنال باخده من المتعهد بسبعة مليم وأبيعه بعشرة والمجلة أخدها بخمسة وعشرين مليم، وأبيعها بتلاتين، وقصة لا أنام، المتعهد يبيعها بخمسة وتلاتين قرش. وأنا أبيعها بخمسين.. وإن وصلت لغاية شركة التوزيع أقدر اشترى أرخص وأكسب اكثر .. اقدر اكسب جنبه في اليوم.. بعني ثلاثين جنبه في الشهر .. بعني ماهية موظف في الدرجة الخامسة.. وقال أحمد وهو لا يزال ينظر إلى أخيه كأنه يتهمه بالجنون :

إيه الكلام اللي بتقوله ده..

وقال ممدوح وهو لا يزال مستطردا في حماسه : - ده كلام جد.. امبارح كنت قاعد في يوفيه الجامعة، وباقول للطلبة ان الواحد لو اشتغل بياع جرايد يكسب أكثر من المصامر. الله, تحت التمرين.. قعدوا بتريقوا على، ويقولوا إن ما فيش طالب جامعة برضي بشتغل بناع جراند.. فتحديثهم.. وخرجت من الجامعة وقعدت أدور لغاية ما عرفت المعلم اللي بيبيع الجرايد في الجيزة.. وعرفت الأسعار والنهاردة الصيح بدري رحت اشتريت من المعلم شوية جرايد ومجلات بخمسين قرش.. ويخلت الحامعة ووقفت على سلم كلية الحقوق.. وابتديت أقول في صوت واطئ، وفي منتهي الجد.. أهرام، أخبار، روزا، ومافتش نصف ساعة إلا وبعث كل اللي معانا .. ما فضلش معانا إلا نسخة وإحدة .. ولولا

أن أصحابي اتلموا عليّ وقعدوا بناقشوني كنت بعث النسخة دي كمان.. وتعرف الخمسين قرش بقوا كام. بقوا اتنين وستين قرش.. يعني. وصاح أحمد بقاطعه غاضيا:

- إنت بتهزأ نفسك.. إنت مسخرة الجامعة.. الطلبة ما كانوش بيشتروا منك كانوا بيدفعوا لك القرش علشان يتفرجوا عليك.. يتفرجوا على السيرك الحديد.. على الأراجوز.

وسكت أحمد.. وأخذ يبحث في أعماقه عن غضبه فلم يجد له اثرا.. إنه في الواقع ليس غاضبا من أخيه.. إنه كان يتتبع مشروعه بشغف واعجاب، ورغم ذلك فقد ظل محتفظا بمظهر الغضب.

وقال ممدوح وفي عينيه دهشة كأنه لا يصدق غضب أخيه : - باهزأ نفسى ليه.. هو بيع الجرايد عيب.. حرام.. سرقة؟!

وقال أحمد: - الجرايد لها ناس مخصوص تبيعها .. ناس مابيدخلوش الجامعة! وقال ممدوح وهو يلقى بحافظة الصحف فوق سرير اخيه :
- انت بتتكلم زى الطلبة اللى كانوا بيناقشوني امبارح.. إنما انا مش

مقتنع أن بيع الجرايد عيب.. ومش مقتنع إن اللي يبيع الجرايد لازم يلبس جلابية.. دى شغلة شريفة ويتجيب فلرس.. يبقى خلاص. ونظر أحمد في رجه أخيه كائه بيحث عن صحة أخرى يواجهه بها، ثم

قال : - لو كان الكلام اللي بتقوله صحيح، كانت الناس كلها باعت جرايد...

وقال ممدوح ساخرا: ما هي الناس كلها زيك كده.. اللي يطلع من الجامعة لازم يلبس بدلة

وكرافتة ويقعد على مكتب. وعاد احمد ينظر في وجه شقيقه، ثم أرخى عينيه، وإدار له ظهره، وقال

وغاد الحمد ينصر في وجه تسليفه دم اريخي غيليه، وإدار ته طهره، وهان وهو يتعمد أن يبدو كانه لا يبالي :

- خليك إنت تلعب لغاية ما تسقط.

وخطا ممدوح حتى وقف فى مواجهة أخيه، وقال فى لهجة تبدو منها رنة تودد :

رب توبد . - ما تخافش.

ثم رفع يده اليمني في الهواء، وقال بلهجة ضاحكة :

ـ أقسم بالله العظيم أن انجح في امتحان السنة الثانية بكلية الحقوق. ثم خفض يده، وقال :

ـ ألمهم.. أنا محتاج لك.

- المهم.. إنا محتاج لك. ورفع أحمد عينيه.. إنه يعرف هذه الربة التي تبدو في لهجة ممدوح..

إنها رنة لا تبدو إلا كلما أراد منه شيئا. وهو عادة لا يريد إلا نقودا.. وقال في برود :

عي برويه . ـ خير.

وقال ممدوح وابتسامته الحلوة تكاد تنزع قناع الوقار الذي يحتفظ به أخوه :

اخوه : ـ المشروع محتاج لراسمال.. اتنين جنيه بس.. حارجعهم لك بعد يومين.

## ■ \$\$ = لا تطفيء الشمس جـــ ١. ■

وقال أحمد في حزم مفتعل:

ـ ماعندیش. وقال ممدوح :

- جيب اخويا احمد عمره ما يخلا .. زى جيب السبع.

وقال أحمد في حدة : قلت لك ما عندس.

وقال ممدوح :

مافیش.. تسمع تقول لی آنت بتودی مصروفه فین.. احنا اسه عشرة فی الشهر.

وقال معدوح ضاحكا :

- تعيش انت.. امال انا عايز ابيع جرايد ليه، علشـان مكسبها باليوم،: مش بالشهر.. يعني عمر الواحد مايفلس.

ومد أحمد يده في جيب سترته الشمال، وأخرج محفظته، ثم نزع من المحفظة ورقة من ذات الجنيه، وأعطاها لممدوح قائلا:

ـ مافيش إلا ده. واطل معدوح داخل المحفظة بعينين ضاحكتين، وقال : - كمان واحد ..

وطوى أحمد المحفظة، وقال وهو يعيدها إلى جيبه:

- ولا مليم. وقال ممدوح في عتاب :

ـ يا سلام يا أحمد.. يعنى حتضطرنى أروح أدوش ماما، علشان جنيه.. خللي ماما للحاجات الكبيرة.

وقال أحمد في حزم، كانه في عمر خاله :

- أعرف شغك.. وأحب أقول لك إنى مش موافق على حكاية الجرايد دى.. حتى لو كانت لعب.. إنت خلاص بقيت راجل. - قال عدد منذ أحكار من من منافذاة الصادرة عمل قدم الماله

وقال ممدوح ضاحكا وهو يسحب حافظة الجرايد ويضعها تحت إبطه، ويهم بالخروج من الغرفة:

ـ يعنى مش أحسن من السلف.

وخرج ممدوح.

ينظر احمد رراءه بعينين ملؤهما الحب والاعجاب، والدهشة.. إنه ليس غاضبا منه، وريسا كان في أعماقه موافقا على مشروعه.. مشروع الاشتغال بييع الصحف.. حتى لو كان ممدوح غير جاد في هذا المشروع، فهو مشروع معقول من ناحية المنطق المجرد.. إن مهنة بيع الجرايد مهنا شريفة مريحة. وقد يزيد رجمها على مرتبه الذي يتقاضاه من إدارة المعاشات.. ولكن هل يصل هذا الربح إلى ثلاثين جنيها في الشهر؟!

ويدا أحمد يخلع سترته، وهو يحسب في خياله أرياح بائم الممحف.. أنه ليس مضطرا إلى ارتداء جلباب كي بيبع الصحف، سيبيعها وهو مرتد بنطاون أوقميصا .. ثم بدا يتصور نفست وهو يقفز على سلم الترام ينادي الصحف.. ثم وهو يجوب الشوارع.. ثم رأى نفسه بعين خياله بيبيع الصحف في شارع عبدالعزيز أل سعود المحادي لشاطي، النيل.. وقجاة رأى - في خياله ـ اخته نبيلة تسير ويدها في يد هذا الشاب الذي لا يعرف.

رتجهّم وجهه. وارتمى على آلمقعد العريض الموضوع بجانب سريره. دون أن يتم خلع ثيابه.. وفوق قعيمه بلوقر مضموم من الأمام بصف من الازراد، لا يرتديه إلى الرجال الكبار.. اكبر من عمره.. وعاد يناقش نفسه.. إنه لم يتخذ بعد قرارا.. لم يحدد بعد كيف يواجه اخته. وماذا يقبل لها؟

ونهمته سحب الحيرة من جديد.. واستبدت به حيرته حتى لم يعد يتمنى شيئا إلا أن يفر.. يفر من مواجهة أخته، ويفر من هذا البيت، ومن هذا البلد.. وقام من على مقعده فجاة، كانه يهم فعلا بالفرار.. ويوقف أمام المرأة ينظر إلى وجهه وفي عينيه نظرات استخفاف.. ثم رفع قبضته وضرب المرأة ضرية خفيفة، كانه يضرب وجهه،. يضربه وهو يشفق عليه. والتقت على صوي نقرات أخرى على المان. ويرزت له أمه. سعدة في

التفت على صوت نقرات اخزى على الباب.. ويرزت له أمه. سيدة في الثانية والاربعين، تبدو اصغو من سنها، يشربها البيضاء مشدودة فوق صفحة وجهها، ثم تتكسر قليلا في تجاعيد خفيفة تحت عينيها.. عينين فاتحقين يخطط فهما اللون الاخضر باللون الاصفر.. وشعرها الاصغر عقصته خلف راسها وقد بدا لونه يغمق.. وقامتها مفرودة.. ممثلة ولكنها ليستر سمينة.. وقد ارتدت ثوبا انيقا في لون البنفسج، ينعكس على لون بشرئها البيضاء فتيدو اكثر بياضا.. وهذاء أسرود ذا كعب عال. وفي معصمها ساعة نعبية غالية.. إنها سيدة بيدر أنها تتعدد الحرص على الاحتفاظ بنفسها.. الاحتفاظ بوصحتها، ورجمالها، ورشائقها، ولحترامها.

عنفاظ بنفسها.. الاحتفاظ بصحتها، وجمالها، ورشاقتها، واحترامها. وقالت وبين شفتيها ابتسامة حنان، وفي لهجتها آثار رنة تركية : ـ لنت حدت با أحمد.. بعنه. مافتش علـ؟

ـ إنت جيت يا أحمد.. يعنى مافتش على؟ واتجه أحمد إليها في لهفة، وانحنى على يدها يقبلها ويرفعها إلى حسنه، ثم قال ونظرته ترتعش سن عبنه :

- أصل كان معايا شوية كتب، دخلت احطهم.

- اصن كان معايا سوية كنب، دخلت الخطهم. ونظرت إليه كانها لا تصدقه، وقالت وفي عينيها لمسة جزع :

وبطرت إنيه خانها د تصنفه، وفات وفي عينيها نفسه جرع . ـ مالك ؟

وتردد أحمد قليلا ثم قال : ـ أبداً.. بس تعبان شوية.

ووضحت لمسة الجزع في عيني الأم، ومدت يدها وجذبت رأس أحمد إليها ثم لمست جبينه بشفتيها .. وعادت تقول :

بها تم تمست جبيته بمتعيها .. وتدون تعول . ـ انت مش سخن . ماعندكش حرارة .. يمكن تعبان من الشغل . وانتسم أحمد انتسامة ساخرة فيبها كثير من المرارة .. إن أمه لا تعلم

بوزارة المالية. وعادت الأم تقول :

وعادت الأم تقول: - مش نتغدى بأه.. ممدوح وفيفى جم.. مش فاضل إلا نبيلة، زمانها

جاية، ولا يمكن عندها دروس وجانتغدى في الجامعة.. وحول أحمد عينيه عن عيني أمه، حتى لا تعلم منها ما يعلمه.. حتى لا تعلم أن نبيلة.. لسبت في الحامعة، ولا هي تتلقي العلم.. انها الأن تسير

لا تعلم أن نبيلة.. ليست في الجامعة، ولا هي تتلقى العلم.. إنها الان تسير على شاطىء النيل، ويدها في يد شاب. مل ..... لا . ي

مل يقول لأمه ؟ هل يقول لها كل شيء لينزع العب، عن كتفه ويلقيه على كتفيها.. عب،

مواجهة نبيلة، واتخاذ قرار بشأنها.

\_\_\_\_\_

ونظر أحمد إلى أمه نظرة سريعة.. ولم يقل شيئا.. إنه لا يستطيع أن يقسو عليها إلى هذا الحد.

## وبدأت العائلة تلتف حول المائدة.

جاست الأم في الصدر على مقعد بمسندين.. وجاس احمد في المقعد الحسندين المحد في المقعد الخر بمسندين.. وقد كان هذا المقعد مخصصا الذي يواجهها .. مقعد اخر بمسندين.. وقد كان هذا المقعد مخصصا اللاب ثم لما توقي ظل مكانه شاغيرا أعواما طولية، كان الحمد خلالها يجلس على بمين أمه كما تعود منذ صخوم.. إلى أن طلبت منه أمه يوما أن يجلس في مكان والده.. المكان الشاغر.. وقد تضايق يومها.. احس بأنه خرج من جنة الحذان.. احس بأنه كبرد. كبر جدا حتى اصبح في عصر والده.. ولمس أنه كبرد. كبر جدا حتى اصبح في عصر والده.. ولمس أنه أمه يمه من نقسمك، ولا أن يلهي، ولا أن يلتي نقسه في الحفان أمه.

وجاءت ليلي وجلست على يسار أمها.

ودخل ممدوح وطاف حول المائدة، وشد ضفيرة اخته المدلاة خلف ظهرها، فنظرت إليه ، وقالت في حدة تضيع في ابتسامتها :

ـ بايخ.. سخيف.

ولم يرد عليها ممدوح.. مر بوالدته وقبلها فوق راسها ثم جلس على يمينها. وجاءت فنفي.. اكبر النئات.. إنها أقل من أمها وأختها اعتناء شامها،

وجادت فيفي... أكبر البنات.. إنها اقل من أمها واختها اعتناء بثيابها، ومظهرها.. وأتل منها معا، أخذت لونه ومظهرها.. وأتل شيء، أخذت لونه البها كل شيء.. أخذت لونه الأسمد وعينيك الضيفة تقين وشعره الأسود الذي يعيل إلى الخشوئة. واسناته البنارزة بروزا خفيفا، وإنفا أصغر مما يتناسب مم مساحة وجهها.. إنها ليست قبيحة، ولكنها ليست جميلة.. هذا النرع من الوجوه الذي لا يهم الناس أن يطيلوا النظر إليه، ولكنهم لو نظروا إليه لما نفروا

مه. وجلست فيفى على يمين احمد.. واخذت تقلب فى ادوات المائدة، ثم رفعت الشوكة أمام عينيها، ودققت فيها النظر، ثم صاحت تنادى السفر هـ,: محمد.. محمد.. خد غيّر لى الشوكة دي.. أيه ده، إنتم ما بتغسلوش الشوك والسكاكين!

رام يلتفت إليه أحد من أفراد العائلة.. كانهم جميعا قد تعويرا على هذه الصيحة منها.. وجياء محمد السفرجي واخذ الشوكة من يدها ورضع غيرها على المائدة، دون أن يتكلم، ودون أن ينظر في الشوكة التي أعادتها إليه فيفي.

ويدات اطباق الطعام تطوف عليهم.. ونظرت الأم إلى أحمد نظرة سريعة، ثم خفضت عينيها، وقالت بعد تردد:

- خالك جاى الليلة يا أحمد.. أنت خارج؟

ورفع أحمد عينيه إليها، ثم عاد ونكسها في طبقه، وقال: - مش عارف لسة!

وصاحت فيفي:

وصاحت فيفي: - مين اللى قال للطباخ يعمل خرشوف.. أنا مابحبش الخرشوف.. ومت مرة قلت ماتعملوش خرشوف.. هوه ماحدش بيسال فيه في البيت

ده..

ولم يلتقت إليها احد من اخوتها، وقالت الأم دون أن يبدو عليها اهتمام: - معلهش يا حبيبتي.. فيه بسلة جنب اللحمة؟ وسكنت الأم قلملاً، ثم عادت تنظر إلى أحمد، وقالت وفي صوتها رعشة

> خَلَيْفَة: - يظهر إن عبد السلام بيه حاييجي مم خالك..

ورفع احمد وجهه مرة ثانية، وقد قلب شفتيه امتعاضا، وقال بسرعة كانه بردد قرارا حاسما اتخذه بينه وبين نفسه:

- إنا خارج.. عندي ميعاد مع جماعة أصحابي...

وقالت الأم وهي ترفع الطعام بالشوكة إلى فمها، دون أن تنظر إليه: - حاول تيجي بدري.. علشان تقعد مع خالك شويه..

وقال أحمد دون أن ينظر إليها:

- حاضر ..

واستمرت العائلة في تناول الطعام وعندما وضعت سلة الفاكهة فوق المائدة، سمعوا صوت باب البيت يفتح.. وصاحت ليلي في فرح:

- نسلة حت..

وارتعشت بموش احمد.. ورفع وجهه ونظر إلى نبيلة وهى داخلة إليهم، ثم أبعد عينيه عنها قبل أن تلتقى بعينيها.

مبيات مين سبيلة، نظرة حائرة، كانها تحاول أن تقرأ سطورا على وبظرت إليه نبيلة، نظرة حائرة، كانها تحاول أن تقرأ سطورا على وجهه.. ثم جلست على يساره، والقت كراسة المحاضرات تحت قدميها..

وقالت الأم ، وصوبتها ليس فيه اتهام، ولا محاسبة:

- اتأخرت ليه يا بلبل؟

التعود بيا في ببين. وتلعثمت نبيلة قليلا، والتفتت إلى أحمد لفتة سريعة، ثم عادت تنظر إلى أمها، وقالت:

كان عندنا محاضرة بعد الظهر...

وقالت فيفي:

و الله الله الأداب فيها محاضرات، ولا فيها شغل.. دى كلية لعب! - "

وقال ممدوح: – ازاي الكلام ده..دي كلسة الآداب أتعب كلسة.. الواحد لميا بيطلب

– إراى الخارم ده. دى خليه الاداب العب خليه... الراحد لف بيطنب فنجال قهوة فى البوفيه بتاعها، بيقعد ساعة على بال ما يجيله... وضحكت فنفي وليلي والأم.. والتسمت نبيلة النسامة مهزوزة لم تستقر

ومنطقه نبيني ويهي و مهم. ويستست بينية المستحد مهزوره م مستحر على شفقيها.. وكان احمد قد بدأ يقشر بأصابعه برتقالة، فتركها.. ونظر إلى أخرته، شقام من على مقعده، وهو يبذل جهدا كبيرا حتى يبدو طبيعيا. وقالت الأم وهر, تلاحقه معشيا:

- مش تستنى لما تخلص البرتقاله بتاعتك..

وقالت ليلى: - تحب أقشرها لك..

وقال أحمد وهو يستدير لهم:

– لا .. مرسيه.. ماليش نفس. مذرع أمرد من مرحة العلم استورنا نبيلة تترمانه في من عرد خا

وخرج احمد من حجرة الطعام، وعينا نبيلة تتبعانه في جزع.. ودخل إلى غرفة المكتب، وألقى نفسه فوق مقعد عريض من الجلد، وجذب كتابا، وقتحه، وصاول أن يقرأ فيه، ولكن السطور أرتبكت أمام عينيه. إنه لا يستطيع أن يقرأ.. وهو يعلم أنه أن يستطيع أن يقرأ.. ولكنه ظل مركزا عينيه فيق الصفحات.. وفي راسه دوي، وصدره ضيق، وأعصابه مصيودة. وهو يحاول أن يهدأ.. إن كل ما يحتاج إليه الآن هو الهدو... أو على الآقل أن يعده هادناً.

ومرت دقائق، ورفع راسه من فوق الكتاب ليرى نبيلة واقفة أمامه.. ونظر إليها نظرة صيامتة، اختلط فيها الآام بالغيظ بالحيرة.. ولم يتكلم.. عاد ونكس رأسه فوق الكتاب.

ولكنها ظلت واقفة امامه، لا تتحرك. وظل ينظر إلى قدميها من تحت اهدابه يراسه منكست. ثم عاد ورفع راسه إليها، وقال وهو يحاول أن يسيطر على ابتار صوته حتى لا يصرخ: - عادة اله؟

وقالت في هدوء، وبين شفتيها ابتسامة خجلة:

انا شفتك النهارده..

وضغط على أعصابه حتى بهت وجهه وارتعشت شفتاه، وقال كأنه يعطيها فرصة للكذب عليه:

- شفتینی فین؟

قالت وهي تتودد إليه بابتسامتها الخجلة:

- شفتك وأنت راكب التاكسى وراجع البيت.. وكنت أنا ماشية مع محمود.

وقالت الجملة الأخيرة بسرعة كانها تتخلص من فائض انفاسها. وسكت احمد، وقد اكتست عيناه بالالم والحيرة، ثم قال بعد برهة في صوت محشرج كانه صوت ذبيح، ودون أن ينظر إليها:

محمود مین؟
 قالت فی صوت خافت:

- زميلي في الكلية.. محمود عبدالفتاح..

واقتربت من المكتب واستندت إليه بيدها كانها تخاف أن تقع على الأرض.. ثم أخذت تمر بأصبعها على حافة المكتب، وقد أدارت وجهها عن أخيها.. ثم فجأة التفتت إليه وقالت في حدة كأنها تصرخ: - وببحني...

تتهدج:

واتسعت عينا أحمد كأنه تلقى سكينا في قلبه.. وظل ساكتا وأنفاسه

واستطردت نبيلة في صوت خافت كأنها تحادث نفسها:

- وأنا بأحبه.. وحانتجوز بعد ما يتخرج السنة دى؟

رزحفت سحب الضباب فوق عينى احمد حتى لم يعد برى شيئا.. هل يقر بوصفها؟ هل يتصرف كما كان يمكن أن يتصرف كما كان يمكن أن يتصرف خلها؟ هل لا يدرى.. والده في مثل هذا الموقف، أو كما يمكن أن يتصرف خاله؟ إنه لا يدرى.. إن الحيرة قد أشلته حتى لم يعد يستطيع أن يتحرك.. بل لا يستطيع أن يحدد أين يضع ذراعه؟ فوق مسند المقعد، أم فوق ركبتيه، أم يسند بها لا يشد بها.

ووجد نفسه بعد فترة يقول في صوت متهدج كأنه يستعطف أخته: - ويتقوليلي الكلام ده ليه دلوقت..

وقالت وهى تنظر إليه ووجهها لا يزال محتقنا:

– علشان كان لازم تعرف بعد ماشفتنا.. ولأنى عارفه إنك تقدر تفهمنى، وإنك بتثق فيّ.. ولاني ماعملتش حاجه تزعلك علشان اخبيها عليك..

وسكت أحمد، وقد تكرمش وجهه كأنه يمضغ الامه، ثم قال في صوت عمية. كأنه صدى لمناقشة تدور في نفسه:

إذا كان بيحبك فانا ما اقدرش احكم على الحب ده. الحب إحساس مايقدرش يقدره يوحث حقيقته إلا اللي بيحس به.. وكمان مااقدرش احكم على الحجاب بيحب به يكن مجرد إعجاب... ولا نزرة.. ولا انفعال.. يمكن إنتم الانتين تكونرا مخدومين عرافتكم، ويمكن تكونرا صخارفين. المجه إلى انا ما اقدرش احكم على عواطفكم.. وما اقدرش اعرف إذا كان حبتجرزك صحيح، ولا بيضحك عليكي. ثم انتقدر رافقا على قدر، واقا على قدر، وقال إلى اقا وقا وقا وقا على على المتحدد، والا إن قدر انقلام صدية.

- أنا مش ممكن اعترف بالحب ده.. مش ممكن اعترف بحاجه ما أقدرش أتاكد منها.. ويصفتى أخوكي، مش ممكن اعترف بالشاب ده إلا لما بيجي ويطلب يتجوزك.. ومش عايز أسمع السيرة دي تاني.. مش عايز اشوفك معاه تاني.. مش عايز أشوفك خالص.

وصاحب نبيلة كأنها تهم بالدفاع عن حبيبها: - ده أنا بأعرفه بقالي سنتين يا أبيه .. و...

وَلِم يستمع أحمد إلى بقية كلامها، وخرج من الغرفة وهو يدق الأرض بقدميه كالطفل العنيد.. ونبيلة تتبعه بعينين ملؤهما الاشفاق.. ودموع فوق

خديها كأنها تحاول أن تغسل بها الجرح الذي فتحته في قلبه. ويخل احمد غرفته وهو يعلم أنه لم يفعل شيئا إلا الهرب.. لقد هرب من

المشكلة.. تخلى عن أخته.. لم يبد لها رأيا.. لم يمد لها يدا.. لم يعنها.. ولم ينقذها .. فقط مرب.. لأنه لا يستطيم إلا الهروب.

وكانت الساعة الرابعة والنصف عندما خرج احمد من غرفته وبخل

الحمام، وخلم ثنايه ووقف تحت «الدش».. لقد تعود أن يستحم بالماء البارد صيفا وشتاء.. كان الماء البارد ينعشه وينبه اعصابه.. ولكن الماء في هذه المرة كان بنزلق فوق جسده دون أن يحس به، كأنه خيوط المطر تنزلق فوق سقف من الصفيح.

وخرج من الحمام، وبخل إلى غرفته وبدأ يلبس ثيابه من جديد.. إنه سيغادر البيت.. لا يدري إلى أبن؟ ربما إلى السينما، وربما ذهب إلى مقهى، وريما سافر .. كل ما يدريه انه يجب أن يغادر البيت.

وعندما وصل إلى البهو الخارجي لمح أمه تشرف على ترتيب حجرة «الصالون» استعدادا لاستقبال خاله، وعبدالسلام.. وعندما تذكر عبدالسلام، وسع من خطاه كأنه يفر.

وقيل أن يفتح الباب، لمح اخته ليلي أتية وراءه، وقد حملت مجموعة من النوت الموسيقية في يدها .. وارتدت ثوبا في لون الورد، وصدرها يبرز من تحته في تطلع، كأنه يشب نحو السماء.. وقد عقصت شعرها بحيث تركت خصلة منه تتدلى فوق حبينها في إهمال مثير.. وفوق شفتيها طبقة باهتة من والروج. ونظر اليها في حزع.. إنها حميلة.. إنها أكثر من جميلة، إنها مثيرة..

ولم يكن يدرى أنها يمكن أن تكون جميلة ومثيرة الى هذا الحد.. لقد كانت طفلة منذ عهد قربب.

> وانتظرها إلى أن اقتريت منه، وقال كأنه بخاف عليها من فتنتها: - ، ابحة فد: ؟

وقالت ليلي في براءة:

- رابحه أتمن عند طنط عواطف.. ونظر أحمد إليها مليا، كأنه يفكر في أن يمنعها من الخروج ثم قال: - ما تتأخ ش...

وخرج من البيت.. وتلكات ليلي قليلا حتى تأكدت من إن أخاها قد وصل إلى الشارع، ثم أطلت في المرأة الموضوعة بجانب الباب، وساوت خصلة الشعر المدلاة

فوق حبينها، وكشفت عن أسنانها، كأنها تحرى تحرية لأرشق وأحلى ابتساماتها .. ثم خرجت وراء أخيها .

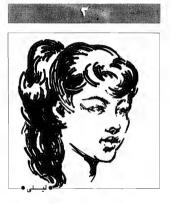

.. ووقفت ليلي امام باب البيت تبحث بعينيها عن أشيها المصدد ولما تأكدت أنها لا تراه.. سارت في استداد شارع الأخشية التي نزع الشناء أوراقيها أو المشاباء أجها إلى المشاباء أجها المشاباء أجها المشاباء أجها المشاباء أجها المساباء الا تزال تخشي أن يراها أشيها أو أن تراه.. أم است ابتسامة خفيقة، كانها اكتشفت أن ليس مناك ما تشاه، حتى لو

ابتسمت ابتسامة خفيقة، كانها أكتشفت أن ليس هناك ما تخشاه، حتى لو (تما أخوها.. لقد قالت له إنها ذاهبة إلى مطلعه عراطف.. وهى ذاهبة إليها فعلاء ويستطيع كل أفراد عائلتها أن يصحيرها حتى الباب. وأسرعت فى مشيتها، وجسدها يهتز مرحا مع خطواتها، وينشر حوله عطر الصبيا.. ثم وقفت آمام باب بيت صدغير يقع فى نفس الشارع.. بيت

علم الصبا.. ثم وقفت أمام باب بيت صحفير يقم فى نفس الشارى بيت معظر العبا.. بيت كينتهم، مكرن من دورين أيضا، أولهما فوق الأرض فى ساشرة، مو المعاشرة، وهو مسلحة من بيتهم.. وأقل فخاة..: وترددت وهى واقفة أمام الباب، وسقطت المتسامتها خلف شفتيها، وضرب قلبها بعنف، وأحست ببرورة تسرى فى قدميها.. ثم فردت قامتها ودفعت الباب الخشبين الصغير، وسارت فى المدينة المعنيرة بخطوات واسعة وهى تحاول أن تتجالم ضربات تلبها والبرودة التى تسرى فى أطرافها.. ثم صعدت السلم.. وضعطت على الهرس المعلق بجانب الباب.. وهى لا تزال تحاول ألا تحس بشىء، والا

وفت الباب رجل، يرتدى القميص والبنطاون وفوقهما بلوفر من الصوف طويل، أسمر. نحيل الوجه.. وعيناه واسعتان يشع منهما بريق حاد قلق، لا تدرى أهو بريق سـوادهما، أم بريق بياضـهـما.. ونظرة لا تستقر.. وشفتان مكتنزتان غامقتان.. وقد سقط شعره عن مقدمة راسه فيدا كانه قضى عمره في تفكير عميق أتعب راسه حتى خلع جذور شعره.. وعلت شفتى الرجل البتسامة كبيرة.. ابتسامة اقرب إلى نهدة الارتياح.. ثم خطا خطوة واحدة بعيدا عن الباب لتدخل ليلي.. ثم ظل واقفا قبالتها وصدره كان بلاسي صعرها.

ونظرت ليلى إلى داخل البيت نظرة سريعة، ثم عادت ترفع إليه عينيها في تساؤل.

وقال في صوت هامس يجيب عن نظرتها : - مافش حد..

وأرخت ليلى عينيها، وقد تضرج وجهها.. ثم شبت على قدميها وقبلته

قبلة سريعة فوق خده.

ومد ذراعیه واحتضنها إلی صدره.. إنها اقصر منه قامة، وراسها فوق کتفه.. راغمض الاثنان عیونهما.. لم تند تری إلا ما فی تله، رام یعد یری إلا ما فی قلبها.. وارتفعت کفه فوق راسها واستراحت فوق شعرها.. ثم مال براسه ورضح خده عی خدها.. وعیونهما لا تزال مغمضة.. کان احدهما انتهی فی الآخر.

وانظتت ليلى من بين ذراعيه في رفق، وانفاسها مبهورة.. ونظرت إليه كأنها تبحث عن نفسها في عينيه.. ثم ابتسمت ابتسامة واسعة كأنها الزغرودة، وقالت وهي ترفع النوتة الموسيقية أمام عينيه:

- بيتهوفن!

- حرام عليكي.. شوبان يقدر يفهمنا أكتر !!

وكانت الغرفة صغيرة، احتل صندوق البيانو حافظا كاملا منها، ثم لم تتسع الغرفة بعد ذلك لاكثر من مقعدين، ومائدة عليها راديو «وبيك أب» مامم البيانو مقعد طويل. ووريكوردر، على الأرض.. ومجموعة من الاسطوانات، والأشرطة، والمجلات، متناثرة فوق المقعدين، وفوق البيانو، وفوق الرادد، على الأرض. وفتحت ليلى صندوق البيانو، وجلست امامه، وفردت النوتة الموسيقية وبدأت تحرك أصابعها فوق مفاتيح الأنغام.. وجلس بجانبها ونظر في النوتة الموسيقة باهتمام، وقال:

ـ ياه.. سوناتا فردى لونا.. دى عايزة سنة لوحدها..

وقالت لیلی وهی تبتسم:

ـ وماله.. احنا ورانا ايه.. وعاد ينظر إلى النوتة الموسيقية باهتمام، ثم ضغط اصابعه بعضها

ببعض كانه يحاول ان يتخلص من عظامها.. ثم نظر إلى صف مفاتيح البيانو، وقد اشتدت نظرات الاهتمام في عينيه.. ثم بدا يعزف.. يحرك اصبابعه، وكانه لم يعد فيه إلا أصابح.. وليلي بجانبه تحاول ان تشاركه

العزف على الناحية الأخرى من البيانو. وفجأة خبط بقوة على مفاتيع البيانو بأصابعه العشرة، فصدر عنها صوت كصوت ترام خرج عن الشريط، وقال وهو يستدير لها بوجهه :

مش ممكن العب بيتهوفن وانتي جنبي.. ده راجل بتاع عواصف وبرق

ورعد.. ده فنان عمره ما عرف الحب. وتوقفت لبلي عن العزف، ونظرت إليه بعينين ميتسمتين :

من فضلك ما تشتمش فیه.. ده صاحبی!

ونظر إليها كأنه لم يسمع كلامها، ثم مد يديه وامسك بذراعيها، وقال وهو ينظر إليها بكل عينيه:

- انا مش مصدق یا لیلی. ونظرت الله فی دهشة، وقالت بصوت برتعش مع رموش عبنیها :

و سرو ہے کی قصد ، وقت بسوت پرسان سے رسان سے دوران سے پہ

قال:

- مش مصدق كل حاجة.. مش مصدق أنك بتحبيني، ومش مصدق أني

باحبك ! قالت في عتاب : اخص عليك يا فتحى، لسة مش عارف إذا كانت بتحبنى ولا لا!
 قال وهو بطلق ذراعيها من بين كفيه، ويدير عنها عبنيه وينظر إلى

الارش:
- عارف... عارف إني باجبك، إنما مش مصدق.. فيه حاجات كثير بابقي
عارفها إنما مصدقها.. لما باعمل لحن وينجم. بابقي عارف انه ناجح،
إنما مش مصدق.. يبقى متهيئاتي إن الناس بتكتب عان, ولني باكدب على
نفسى.. وانا عارف اني مشهور إنما مش مصدق، ولما بيبجي واحد من
نفسى.. وانا عارف اني مشهور إنما مش مصدق، ولما بيبجي واحد من
باندهش، وابقي مش مصدق، مع إنى عارف اني مشهور.. واكثر من كدة،
انا مش مصدق إنى عادق رلا وسيعقار.. وأفضل أبص لصرابعي وهي
بتلعب على البيانو، واسال نفسي، با نزى دي صوابعي اننا.. يتهيئاتي إنها
صرابع واحد تأني. وأقول لنفسى، با أنا زي عبدالوهاب ولا زي
مسوابي واحد تأني. وأقول لنفسى، با ما أنا زي عبدالوهاب ولا زي
مسوابي واحد تأني. وأعول ان مش ممكن، مع انى عارف إني ملح تول. مش مويان. مش صدة قدام

الواحد بيقرا عنه ربيشوف صورته إنما مش قادر يصدقه، أهو حبى لك زى الصاروخ الروسى.. باقرا عنه فى قلبى، وباشوف صورته فى خيالى وفى تصرفاتى.. ويرضه مش مصدق.

المرايا وابص لنفسى وأقول: بأه أنت يا عجوز يا للى عندك تمانية وتلاتين سنة تحب واحدة عندها سبعتاشر سنة.. عارفة الصاروخ الروسي، مش

ونظرت إليه ليلى في حنان، وقالت وهي تمد يدها وتضعها فوق يده : - انما أنا مصدوة.

قال وهو ينظر إليها والشعاع القلق بنطلق من عينيه وينسكب على وجهها :

وجهها : مصدقه إيه ؟

قالت فى صوت كالنغم: - مصدقه أنك بتحبنى.

قال في حدة :

- وأنا أصدق ازاى.. وإذا صدقت حبى، حاصدق حبك ازاى ! قالت في عتاب رقيق:

ـ بعد ده کله مش مصدق یا فتحی.

قال وهو يقوم من جانبها وينتصب في وسط الغرفة :

ـ بصنى لى.. بصنى لى كويس.. بتحبى فيّ ايه.. بتحبينى على إيه؟! قالت كأنها تدافع عن نفسها :

أنا ما حبتكش علشان شفتك.. أنا حبيتك علشان عرفتك.

ونظر إليها من تحت حاجبين معقدين، كأنه يحل فيها مشكلة عويصة ..

ثم القى نفسه على مقعد بعيد، والقى راسه فوق كفه، والقى نظراته فوق حذائه، كانه يعترف بحيرته معها ومع نفسه.

وقامت ووقفت أسامه، وهي لا تزال تنظر إليه بعينين ينطلق منهما الحنان، وقالت بصوت خافت :

۔ فتص

ررفع راسه إليها وفي عينيه نظرات حائرة غائمة.. ثم بدات نظراته ستريع فوق رجهها.. كان الطفل الذي يعربد في عينيه قد استراح على صدر أمه.. ثم مد يده وجنبها إليه في رفق.. وأجلسها فوق ركبتيه.. وابتسعت ابتسامة كبيرة انسابت من بين شفتيه، كأنه شعاع من الشمس انساد من بين الضعاد.

وابتسمت لابتسامته، والقت صدرها على صدره، وهي جالسة على ركبتيه.. ومدت يدها واحتضنت اصابعه بأصابعها.. ودفنت رأسها في طالح، عقد كأنما تختر مدا الشوس.

طيات عنقه كانها تختبىء من الشمس. وامتدت أصابعه تعبث بضفيرتها .. بالشعاع الذي ينسدل فوق ظهرها .. \*. من الذف تحديد تخفية فل تقد التصوير الله معيناها ليف من العالم في نقال

ثم جذب الضفيرة جذبة خليفة، فارتفع وجهها إليه. وعيناها مغمضتان... وغمض عينيه هو الآخر.. وبحثا عن الشفاه في الظلام، على ضوء قلبيهما. وطالت القلة.

وأبعدت راسها عنه وانفاسها مبهورة.. وبريق عينيها لا يزال يعانق بريق عينيه.. ثم قامت من فوق ركبتيه، وقالت في مرم:

ـ نسينا ستهوفن.

واستدارت له متجهة إلى البيانو.. ورفع ذراعه وردا يمسم اثار قبلتها من فوق شفتيه بظهر يده.. والتفتت إليه فجاة لتقول شيئا، ورات يده وهو لا يزال يمسح بها اثار القبلة.. فلم نقل شيئا.. لم تتكلم.. اعادت راسها إلى الإمام بسرعا، وتعلوجت ضغيرتها في الهواء تعان الاحتجاج.. ثم استفعت عينها فوق اصابع البيانو، وقد احتقق وجهها، ويدات تعزف بعنف وقسوة، كانما لا تستطيع الديانة منده فدات تقدر ستضعف

كانها لا تستطيع ان تضربه، فبدات تضرب بيتهوفن. وقام من على مقعده ولحق بها.. وجلس بجانبها، وبدا ينظر في النوتة الموسيقية ويعزف على الجانب الآخر من البيانو.

وأخذا يعزفان مدة، دون أن يتكلما، ويون أن ينظر أحدهما إلى الآخر، والأنغام ترتبك تحت أصابعهما.. ثم قال كانه يحادث نفسه وهو لا يزال ينظر في النوبة الموسيقية :

- بيتهوفن أطرش، ما كانش يقدر يسمع الأنين والشكوى،

وحيرة القلب.. كان بيسمع بعينيه.. وكانت عينيه ما بتشوفش إلا الطبيعة.. والبرق والرعد والشجر.. ماكانش يقدر يشوف النفس الإنسانية. وقالت ترد عليه كانها تلقى بقية لحن في اويرا ضخمة تعلمتها في المدرسة:

- بيتهوفن عميق.. زى الغطاسين، لازم الواحد يغطس معاه علشـان يشـوف العالم اللى بيشوفه.. عالم بعيد، تحت البحر.. وبيتهوفن كان فناتاً فاضلاً، كان بيعير عن أخلاق عالية.

وخبط فقحى على البيانو بأصابعه العشرة، ثم توقف عن العزف، وقال وقد ارتفع صوته واشتد بريق القلق في عينيه :

ـ فاضل !! يعنى ايه فاضل !! الموسيقار الفاضل به يبقى شكله ايه.. تعرفي الفضيلة معناها ايه.. معناها الاستقرار.. استقرار القلب والروي.. معناها أن الواحد يبقى عارف سكنه فين.. يبقى شايف العلريق اللى ماشي فيه.. الفضيلة مش معناها إن الإنسان يبقى طيب وصادق، إذنا معناها إن الإنسان يستقر.. يهدا.. ومافيش فنان مستقر.. مافيش فنان عارف هو رايع فين ولا جاي منين.. ولا عبارف يحب ايه ويكره ايه.. ولا عبارف ايه الصدح وايه القطه. ولا عارف ايه الصدح وايه القطه. ولا عارف يواجه الدنيا أراي.. المستقر ده يسقى مقاول بياض، ولا كناتب حسابات.. وأنا نفسى استقر.. نفسى أبقى مقاول ولا مرفقة في بنك.. علشان استريع وأهداً.

وسكت، ونظر إلى السقف بعينيه الواسعتين وهو يتنهد، كانه يستغيث

بالله. ومرت بأصبعها مرورا سريعا على مفاتيح البيانو، فصدر صوت كأنه صوت مجموعة من الصحون الصيني تقع على الأرض، ثم التقتت إليه بكل

رأسها وجسمها، وقالت في هدوء:

تعرف أنا نفسى فى ايه ؟
 ورفع حاجبيه متسائلا.

واستطردت من خلال ابتسامة ضعيفة مسكينة :

- نفسى أبوسك مرة، ولا تمسحش بوستى!

وبهت. ازدادت عيناه اتساعاً.. وانطلقت الدمـاء تحت وجنتيـه، فبــدت بشرته في لون النحاس المصهور.. وقال في تلعثم :

إنتى عارفة إنى.

وقاطعته في حدة كأنها على وشك البكاء:

انا مش عارفة.. ومش عايزة أعسرف... كل اللي عايزاه أنك ما تمسحش شغايغك قدامي.. انت مش قدار تقدر حالتي بتبقي ازاي وآنا باشدوك بتمسح الروح... ومش قادر تقدر أن كل أملى في الدنيا هو إني أفسوف بوستي على خدك. وماشي بيها قدام الناس.. وكل مرة وأنا جاية لك آفرر إنى ماحطش روح على شفايغي علشان ماترجعش تمسحه.. إنما ما قدرش.. وأقول لنفسي، يمكن الدور ده يصهين.. يمكن ينسي.. أملى هو اللي يتخليني أحط الروح.. أنا مابحطش روج وأنا رايحة أي حتة، إلا وأنا جاية

--ونظر إلى الأرض وقال وهو بعصر إحدى كفيه بالأخرى:

- أنا عارف السبب.. السبب إني متجوز، ولو ماكنتش متجوز ما كنتيش

تعمدتى أنك تحطى روج على شفايفك، وما كانش همك إنى أمسحه. وقالت تقاطعه وقد بدأت سحابة من الدموع تغطى عبنيها:

ماتجبش السيرة دى .. أنا عارفة أنك متجوز، وراضية بيك وأنت متجوز ..

بور... وقال دون أن ينظر إليها، وكأنه لم يسمعها : ملم ما كنتشم ترميذ واكنتشم سرجة الدور الدورة إداروا

- ولو ما كنتش متجوز ماكنتش مسحت الروج.. الروج بتاعك على اعصابى.. كل اعصابى ملغمطة روج.. إنما مااقدرش اسيبه على وشى.. مش لأنى خايف من مراتى، ولكنى لأنى خايف على احساسها.

> قالت وهي تنظر إليه بكل عينيها: واحساسي انا؟

ـ واحسناسی انا ؟ قال:

- هى مالهاش ننب.. الذنب كله علينا احنا، ولازم احنا اللى نستحمل. قالت وهي تدبر رأسها ناحبة السانو، وشفتاها ترتعشان:

- أنا عارفة إنى مجرمة. والتفت البها ووضع بده على يدها وقال في حنان :

- انتى مش مجرمة، ولا أنا مجرم.. أنا يوم ما اتجوزت ماكنتش عارف أنى حاقابك، وانتى يوم ما شفتينى ما كنتيش عارفة إنك حاتحبينى.. احنا الاتنين ضحية.. ضحية الظروف.. وضحية عواطفنا.. ضحية ضعفنا.

ين صحيح ... ظلت صامتة، ودمعة لم تطق صمتها، فسقطت من عينيها. وضغط على بدها، وعبناه تفيضان باللوعة، وقال كانه يستنجد بها :

وضغط على يدها، وعيناه تفيضان باللوعه، وهال كانه يستنجر - مش انتى لوحدك بتتعذبي يا ليلي.. انا باتعذب أكثر منك.

والتفتت إليه في عصبية، وقالت في حدة :

ـ تسمح تقول لى بتتعذب ازاى .. ايه اللي معذبك.

وابتسم ابتسامة ساخرة، وقال كأنه يحادث نفسه :

اللى معذبنى إنى عايش فى بيت ما أقدرش أرفع فيه رأسى، وعايش
 مع واحدة ما أقدرش أفتح عينى فى وشمها.. واللى معذبنى إنى عارف أنك
 حاتسيبينى.. بعد شمور.. بعد سنة.. إنما حاييجى يوم ما تقدريش

تستحملينى فيه.. حابيجي يوم لازم تتجوزى فيه.. ويفقته قدامك مستقبل جديد.. واثا.. انا مش حايفضل لي إلا الماضي.. ماضي اندم عليه واتعذب ببه.. انا مستنى اليوم ده في كل لحظة، وفي كل ساعة.. لما بتضربي تليفون وتقفلى السكة بابقى غايف ماتضرييش تاني. لما بتيجي تشويفيني وتسيبيني، بابقى خايف إنك ماتجيش تاني، وابقى حاسس إنى مش حاشوفك بعد كدة. خوبه.. خوب.. دايما خايف.. خايف مثل وخايف على عليك.. وخايف من مراتى وخايف عليها.. وخايف من نفسي، وخايف على نفسي.. أنا عايش في خوبه، ومتعذب بالخوف.

وانطفات عيناه تحت جفونه كأنهما ذابتا في عذابه، والقي راسه بين كفيه كأنه لم بعد يستطيم أن يحملها فوق عنقه.

ونظرت إليه وسحب الدمع تتجمع في عينيها.. ثم ابتسمت ابتسامة حزينة.. ابتسامة ام تواسى طفلها المريض.. ثم قامت من جانبه، ووقفت قباك ومدت يدها تمسح بها على راسه، ويدها الأخرى فوق خده، تحاول أن ترفع بها وجهه إليها.. وقالت في صوت يقطر حنانا.

- فتحى.. بص لى. ورفع البها عينيه بكل ما فيهما من عذات وخوف.

ورفع إنيها عينيه بحل ما فيهما من عداب وحو وقالت وهي تحاول أن تحتفظ بابتسامتها :

- أنا مش حاتجوز.. عمرى ما حاتجوز.. حافضل طول عمرى لك.. فيه حاجة واحدة مش عابزاك تخاف منها ولا تخاف عليها.. حيى.

ويرقت عيناه بريقا طرد عنهما الخوف والعذاب، ومد نراعيه واحتضن خصرها المنتصب امامه، أسند رأسه المتعب فوق صدرها.. وعاد يغمض عننه.

ونظر إليها كأنه يشكرها لأنها تخلت عن بيتهوفن..

وجلست إلى البيانو، وقفزت أصابعها كالعصافير الصغيرة البيضاء، فوق مفاتيج الانفام، وكان لحفا يبدأ بطبئاً ماولاً، كانه تنهدات إنسان يعيش في فراغ.. ثم ينشط كانه بدا ينتشى بالامل.. ثم يمرح كانه وجد الحياة، وحد الدنيا، وحد الحي..

واستدار ناحية البيانو، واخذ يشاركها في العزف، وقال وكتفه يلتصق بكتفها، وقد استِرد كل ابتسامته:

- فاكرة.. قالت وهي تبتسم:

- فاكرة.. زى ما يكون النهاردة..

ـ فاكرة.. زى ما يكون النهاردة قال:

ـ انا يوم ما عملت اللحن ده، انهيائى إنى ماعملتش حاجة قبله، ولا حاعمل حاجة بعده.. كنت بالحن كانى باكلمك.. كانى باحكيلك على كل حاجة.. و...

وسمع صوت باب البيت يفتح.. ويحركة عنيفة، ابتعدت عنه.. وابتعد عنها .. ثم مدت يدها تساوى شعرها دون ان تدرى ماذا تساوى منه.. واستمرت فى العزف، واستمر يعزف معها.. وقد ازداد ابتعادا عنها، حتى

أصبح يجلس على المقعد الطويل بساق واحدة. وبخلت سيدة على شفتيها ابتسامة حلوة هادئة.. . في الثلاث من مرم السيد المرتب في هرم الأرس في تراس

فى الثلاثين من عمرها.. سمراء.. تشد شعرها الأسود فوق راسها، وتعقصه إلى الخلف كانها تحمل تاجا توجها به الليل من فرط اعترامه لها.. تميل تليلا إلى القصر.. نحيفة.. كانها تعانى هزالا تقارهم.. ورجهها مربح.. ليس جميلا.. ولكنه مربح، تحب أن تنظر إليه، ولا تشبع من النظر إليه.. وتشع حراها شخصية قوية.. ونكا، طيب.. وحب هادئ،.

رية الله عن العرف بمجرد دخولها، ثم قامت وافقة، وهي تحارل أن تستر ارتباكها بابتسامتها .. وقالت وصوتها يهتز فوق شفتيها : - إذك با طفط

 . ازیك یا حبیبتی.. وازی ماما.. انتم لسة بتتمرنوا.

وقال فتحى، وهو يضع يده فى جيب بنطلونه وينظر إلى بوز حذائه، وبغتصب من بين شفتيه ابتسامة :

> - بطلنا تمرين خلاص.. حضرتها جاية وجايبة معاها بيتهوفن. منقلت عماطة ، عينيها بين نوجها وايل ، بهذات تفقد التسا

ونقلت عواطف عينيها بين زوجها وليلي، دون أن تفتر ابتسامتها، ثم قالت كانها تخاطب طفلين:

- طيب خليكو قاعدين مع بيتهوفن، لغاية ما أعمل الشاي.

وقالت لیلی بسرعة : - بلاش یا طنط.. أنا لازم أروح دلوقت.

وقالت الزوجة، بلا إلحاح :

مش تخلیکی لما تشریی معانا الشای.

وقالت ليلى، وهي تنظر في الساعة الصغيرة المعلقة في معصمها: - باه.. دي الساعة بقت سنة ونص.. ما أقدرش والنبي يا طنط.

وابتسمت الزوجة في طيبة، وقالت :

- طيب يا حبيبتى.. سلمى على ماما.. وقولى لها إنى حافوت عليها ب. وقالت ليلى وهو تعد يدها إلى فتحى دون أن تنظر إلى وجهه :

وهنت بينى ومو عمد ينتك إلى طعنى دون أن منفو إلى وهيه . - بونسوار يا أستاذ.. أنا حاقول للبروفسير تيجرمان أنك مابتحبش بنتهوفن، علشان بعرف شغله معاك.

> وقال فتحى وهو ينظر إليها كأنه يهنئها على قوة أعصابها: - مع السلامة.

ثم بحث فوق صندوق البيانو عن علبة سجائره، واخرج سيجارة وبدا يشعلها كأنه لا يريد أن يرى ليلى وهي تبتعد عنه.

ولفت الزوجة ذراعها حول خصر ليلي وسارت معها حتى الباب، وهي تقول لها :

انتى احلویتى قوى یا لیلى.. یالا انشطرى وهاتى لنا عریس كویس.
 وقالت لیلى وهى تفتعل ضحكة صغیرة:

ـ مش لما أخد الدبلوم الأول.

وقالت الزوجة في مرح:

ماتىقىش عىبطة.. تعملى بالدىلوم ايه..

ه ذرحت لبلی.

ونزلت السلم، وقامتها مفرودة، وانفاسها كلها محتبسة في صدرها.. ثم سارت في الحديقة الصغيرة وهي تبذل مجهودا كبيرا حتى توازن خطواتها .. كانت تشعر مأن عيني عواطف لا تزالان تتبيعانها، وتثقيان ظهرها .. وكانت تربد إن تبدو طبيعية في خطواتها .. وقد أدى المجهود العصيى - الذي تبذله لتبيق طبيعية - إلى تصلب قامتها، وإحتياس أنفاسها واجتقان وجهها، وإرتباك خطواتها.. ثم ما كادت تخرج إلى الشيارع وتبتعد عن البيت بضع خطوات، حتى اطلقت أنفاسها كلها وأراحت قامتها، واستندت بيدها على جدع شجرة، كأنها تستريح بعد أن اجتازت منطقة الخطر.. ثم عادت تسير وفي راسها دوي.. قطع موسيقية عنيفة تملأ رأسها وتملأ اذنيها، دون أن تستطيع أن تميزها.. ومنذ كانت صغيرة وكل احاسيسها تتجاوب في نفسها أنغاما موسيقية.. فرحتها موسيقي حزنها موسيقي.. وإحساسها بالصداع أو المرض له موسيقي.. أحيانا موسيقي بشعة مؤلمة تطن فوق عظامها وتكاد تنخرها.

وهي لا تدري متى بدات هوايتها للموسيقي.. فقد تفتح وعيها وهي حالسة أمام البيانون وأفراد عائلتها ملتفون حولها ينظرون البها بأعجاب وحب، ويعرضونها لضبوفهم كانها معجزة.. وكانت مدللة.. وكانت الوحيدة بين أضوتها التي لم ينهرها أبوها أبدا.. ولا ضافت منه أبدا.. كان كل أخوتها يخافون منه ويتهربون من مجلسه، ما عداها هم... كانت لا تخافه، ولا ترهبه.. كانت تحلس على ركبتيه وتشيد شاريه وتخلع طريوشيه من على رأسه وتلقيه على الأرض.. فيضحك.. وينهال عليها تقبيلا.. وهي وحدها التي كان يقبلها.. لم تره أبدا بقبل أحدا من أخواتها البنات أو الصبيبان.. وكانت أحيانا تتسامل لماذا لا يقبلهم كما يقبلها؟ ولماذا لا يضحك لهم كما يضحك لها؟ وكانت تدهش لماذا لا يمسك اخوها احمد بطربوش ابيه ويلقيه على الأرض كما تقعل هي. ولم يستطع عقلها الصخير أن يفسر كل هذا.. لم يستطع أن يتبدين أنها صغرى اخرتها، وإن أباها رزق بها على كبر، فضعف أمامها وانقاد لحنانه وعواطفه . وإعطاها كل ما حرمه على نفسه وحرمه على عالمته في معلى نفسة وحرم على عالمته في المستطع أن تقسر كل نفسه ولكن ثبت في عقلها الصغير أن أبها هو أبوها وحدها هو ملك خاص لها دون أخوتها.

وحتى بعد ان شبت واصبحت فى التاسعة من عمرها.. ظل هذا الاحساس مختبئا فى اعماق نفسها،. إحساسها بأن أباها هر ابوها وحدها دون أخوتها.. وقد احبته. لم تحب شيئا أخر، سوى الموسيقى.. لم يكن لها لعب ولا صديقات.. فقط أبوها والموسيقى.. وقد وصل حبها لإيبها إلى حد ان كانت تفار عليه.. وكانت تبكى إذا سمحت احدا من أخواتها يشكن منه، أو يشور على قسوته.. وكان تبلى إذا سمحت احدا من اخواتها يشكن منه، أو يشور على قسوته.. وكان اتفعا أخر لتدليلها. الى حد الاتهار أمامها.. ثم كانت هوايتها الموسيقى دافعا أخر لتدليلها.. ثمي أسبعة على البنات. وهو ليست مطالبة باستذكار دروسها، لأنها دائما تذاكر دروس الموسيقى.

لقد كانت عروس البيت.. كانت ملكة البيت.

ثم مات والدها وهي في التاسعة من عمرها. وأحست أنها فقدت عرشها.

احست أن أحدا في البيت لم يفقد أباه، إلا هي.

وقد شعع كل من في البيت باثر الصدمة عليها، فحاول كل منهم أن يعوضها عن أبيها بحثاثه وتدليله. نالت مزيدا من الدلال. ومزيدا من الحنان. ومزيدا من الحالال. ومزيدا من الحنان. ومزيدا من الحب، ولكن بقى في نفسها جانب حزين، لم يستطع احد أن ينزعه منها.. وكانت تحمل حزينها وتجس أمام البيانو.. وتعرف سماعات طوالا، وحدها.. إنها لا تريد شيئنا إلا أن تبقى وحدها أمام البيانو.. ظلت بلا صديقات، وبلا شيء تهتم به.. فقط، البيانو. وكانت تحب

امها وتحب اخرتها، وكانت تحس بحبهم لها.. ولكنها فى قرارة نفسها كانت بعيدة عنهم.. كانت لها دنيا خاصة تقيمها من الألحان فوق اصابع البيانو.

ومع الآیام، بدات نکری ابیها تبتده، ویحل محلها مزید من الاقبال علی البیانو رمزید من الاقبال علی البیانو رمزید من الاحساس بالموسیقی. ثم تجسدت هوایتها الموسیقی فی اشخاص الموسیقیین. اصبح فرسان خیالها، مم شویان رییتهوفن، وموزارت، وتوسکانینی. کانت تعلق صورهم فی ضلفة دولایها، کما تعلق البنات صور نجوم السینما. رکانت تقرا قصص حبهم. وتتمنی آن تعیش فی عصر کا، شهره واراز تحده وحدیها، وتزویها.

في عصر كل منهم، وإن تحبه ويحبها. ويتزوجها.
ويندما التحقت بمعهد الاستاذ «تيجرمان» المرسيقي.. اصبح الاستاذ «شبح بطران» المرسيقي.. اصبح الاستاذ من بعد بلام من الحب.. نو الخذ خيالها يستيد بها حتى اصبح نوعا من الحب.. نو الاستاذ رجل عجزز، مصاب بالربو، من المراح.. وهي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.. وردا مؤدا الموجد. وكانت تتمنى في قرارة نفسها ان تصاب بالربو مثله.. وبدات تقلده في عصبيته.. وفي جاسته امام الديائو، وفي طريقته التي يقرا بها النوتة الموسيقية.. وودات تغار عليه من باقي الثليمة ذات، وتثور إذا اسمحد واحدة منهن تنتقده. وكان الاستاذ بدوره يحبها، ويدالها.. كما كان يفعل إبوها.. كان يدخر يحبها، ويدالها.. كما كان يفعل إبوها.. كان يدخر ويباه الموسيقية..

رويشي يهه، ويدهمه في ها متعضون سيوسيدي.
وكانت تحرف فقصي. تحرف من بعيد.. كان يسكن في نفس الشارع،
كانت رويجته تأتى لزيارتهم في فترات متباعدة.. وكان هو يأتى لزيارتهم في
فقرات أكثر تباعدا. في المناسبات.. وكانت تعرف أنه موسيفي.. وأنه
مقرات أكثر تباعدا. في المناسبات.. وكانت تعرف أنه موسيفي.. وأنه
الغربية. ومع يلحن الموسيفي العربية.. ويينها وبين نفسها كانت تستخف.
به. كما تستخف بالموسيفي العربية كلها.. إنها موسيقي تهز الخصر.
وهي لا تعزف إلا بالموسيفي التي تهز الروب.

ويلغت السابعة عشرة.

وجا، فتحى ليزورهم يوما مع زرجته في مناسبة العيد.. إن كل العائلات القديمة التي تشكل الخديمة في الحديد.. وقد كان فتحى من العائلات الكبيرة.. كان أدبوه من كبار الموظفين، وكان صديقا لوالدها.. ومات قبل والدها.. فقل فقتى رغم شذوذه المعروف عنه في الحي كله، يتبع سنة أبيه في تبادل التهنائة بالعيد.

يجي من المجال ا

وفجأة سمعت صوتا من خلفها : غاط

والتفتت في دهشة، فراته واقفا عند الباب يحرك اصابعه في الهراء، كانه يعزف على بيانو منتصب في خياله، ويردد النوبة الموسيقية للحن شومان :

- دو.. دو.. سي بيمول.

واتسعت عيناها لتحمل مزيدا من الدهشة، وقالت : ـ انت حافظ شويان ؟!

- إنت حافظ شوبان ؟

وام يرد عليها وفرد أصابعه فرق مفاتيع الأنفام، ويدا يعزف فى خفة ورقة، كأن أصابعه لا تلمس المفاتيح، إنما تمر فوقها فتحركها بقوة السحر.

السحر.
ونظرت إلى اصابعه السعراء.. واطالت النظر إليها.. واحست في هذه
اللحقة انها قضت عمرها تبحث عن هذه الاصابه.. إنها لا ترى في الناس
إلا اصابعهم.. لا ترى في استانها إلا اصابعه وهي تتحرك فوق البيانو..
ولا ترى في زميلاتها في معهد الموسيقي سوى اصابعهن.. ولا ترى من
أمها وأخراتها إلا الاصابع، بل لا ترى في نفسها إلا اصابعها، فقضي
ساعات طويلة تنظر إليها، وتعجب بها، وتحركها امام عينيها.. إن الناس
في عالمها، اصابع، حجرد اصابع، اصابح جاهلة، واصابع مثقفة..
واصابع قاسية، واصابع جنونه.. واصابع مهذبة كريمة، واصابع ساطاة

بشعة.. إنها تحكم على اخلاق الناس من أصبابعهم وتدبهم وتكرههم بأصابعهم. وهذه الأصابع التى تقفّر أمام عينيها الآن.. أصابع فتحى.. إن فنها شنئا آذر لم تعرفه من قبل.

واحست بأن يدها تهم بأن ترتفع لتأمس بده.. لتحضن أصبابعه بأصابعها.. لتتحسس نوع القماش الذي صنعت منه هذه الأصابع السمراء الطويلة الرفيعة.. وسمعته يقول وهر لا يزال مستمرا في العزف:

. شويان كان دايما منفعل بالحب.. حبه لبلده وحبه أحبيبته.. ولما تلعبي الحانه لازم تنفعلى معاه.. لازم تحسى بحبه، وحيرته، ومرضه.. مش كفاية انك تبصى فى النوتة.. المزيكة مش كلام ولا أرقام.. المزيكة احساس لازم

وقالت كأنها مبهوتة :

ماكنتش فاكرة أنك درست المزيكة الكلاسيك.

وتوقف عن العزف، ونظر إليها وبين شفتيه ابتسامة صغيرة، كأنه يقدم نفسه لها، وقال:

- مافيش ملحن يقدر يلحن مودرن، إلا إذا درس الكلاسيك.. المودرن مش معناه حاجة جديدة، إنما امتداد للقديم.. وتركها وعاد إلى البهو.

ويدات تعزف شويان من جديد.. كما ألم تعزفه من قبل.. أنفتح أمامها بحر زاخر بالعواطف والأحاسس.. بحر من الإنغام.

ومن يومها بدأت تراجع دروسها معه.. كانت تذهب إليه غالبا، وكان يأتى إليها أحيانا.. ولم يعترض أحد على صداقتهما ولا أثارت هذه الصداقة شكرك أحد.. أنها صداقة فن.. أنه استاذ ساعد تلمنذه.

المضافة استوان اختر بها مشافه فان انه استان بسائية بليديد للعيدة ورس المعهد...
ولكن طبساتهما الطوية لم تمد تقتصر على مراجعة دروس المعهد...
لقد الاثنان يطوفان بصالم واسع من الألصان. التمان لا تنتهى،
وإحاسيس لا تنتهى. ثم بدات تهتم بالحان.. بالألصان التى يصنعها هو..
تهز الرسط. إنها معنى.. إنها شخصية.. إنها احساس بالشعب.. إنها
صورة متطورة. صورة الشرق.

وبدات تجلس معه وهو يلحن.. ترقبه في صمعت وهو يعصر نفسه ويلف في الحجرة كالمجنرن باحثا عن كلمة موسيقية... وتشجعه عندما يياس.. رتمزف له اللحن اللناقص عشرات المرات حتى يجد بقيته.. وتنفض له منفضة السجائر كلما أمتلات.. وتساعد زوجته في اعداد الشاي له.. إن لا يكف عن شرب الشاي وهو يعمل.

وبدات صور الموسيقيين العالميين الذين ازدحموا في خيالها منذ 
صغرها، تضيع وبترك مكانها لفتمي، واصبح قتمي هو كل خيالها، 
والموسيقين العالميون امواتا، واستانها في المعهد رجل عجوز فرق 
الستين، ولأن فتصي رجل، شاب، إن ليس مجرد لحن موسيقي، إنه 
لحم ردم، واصابعه حلوة رقيقة قوية، وهي لا تزال تقايم حتى لا تحتضن 
هذه الاصابع بأصابعها وترفعها إلى شفتيها وتتبلها، قايمت كثيراً، 
وقايم معها، قايم أكثر منها، كانت الأيام تدفعها احدهما إلى الآخر، 
ركان كل منهما يستطيع أن يقرأ ما في عيني الآخر، وما في قليه، ولكنهما 
قاويا،

وكان جالسا بجانبها على مقعد البيانو فى بيته وكتفها ملتصق بكتفه.. وكفا عن العزف ليستريحا، ونظر إليها بعينيه الواسعتين وفى كل منهما ابتسامة، وقال:

. تعرفي.. من يوم ما ابتدينا نشتخل مع بعض، اشتخلت قد اللي الشتخلت على المحربون عنى الكسل.. كان المطربون والاشتخلة والكسلوبين على الكسل.. كان المطربون والاداعة واصحاب الانلام، يهربون منى لكسلي.. النهاردة بقيت حاجة تانية.. من كان يصدق إنى اقدر اعمل لحنين في ثلاثة أشهر.. والسعد عننه، وأسلك سدها، واستطر قائلا:

وبلا تعمد وجدت نفسها تضعط على يده، وتضم اصبابعه بين أصابعها.. ثم ترفع هذه الاصابع إلى شفتيها، وتقبلها.. قبلة طويلة كانها تمتص الحب من أصابعه.. ثم فتحت راحة يده ووضعت خدها فيها.

وظل ينظر إليها .. إلى شعرها الأصفر المنسكب بين يديه .. وإلى

ضفيرة الذهب الراقدة فوق ظهرها.. وتهدجت أنفاسه.. وتصاعدت الدماء إلى وجهه كأنها تتزاحم لتتجمع في شفتيه.. وفجأة.. سحب يده من بين بديها.. وقام واقفا، وانتعد عنها، وقال في صوت مبحوح وهو بدير ظهره لها

- يا ليلي.. انتى مش عارفة انتى بتعملى ايه.. انتى بتلعبي بالنار.. انتي ىتعذبى نفسك.، ويتعذبيني معاك،

وقامت وراءه.. ووقفت قبالته.. ورفعت إليه عينيها الملونتين، وقالت في

صوت خافت، وهي تبحث ببدها عن بده، كأنها طفلة تبحث عن لعبتها : - قصدك أيه.. مش فأهمة.. مش فأهمة با فتح....

وركز عينيه فوق وجهها.. وأغرق عينيه في عينيها البريئتين.. وظل صامتا كأنه يبحث فيها عن مكان يهرب منه.. ثم لم يعد يطيق.. لم يعد بحتمل. غلبه ضعفه.. ومد ذراعيه، واحتضنها إلى صدره في عنف.. وعيناه حزينتان.. كأنه استسلم للعذاب.

لم بعد يقاوم.

ولم تعد تقاوم.

ووضع فتحى ليلتها لحن «أول لقاء»!

ومرت الشهور الأولى وقليها يرفرف بالحب.. الدنيا كلها حب.. حب في عينيها وفي شفتيها. وفي أصابعها.. في موسيقاها، وفي ضحكتها. وفي مشبتها.. أبن العذاب؟ أبن النار؟ إنها تعرف أن فتحى متزوج.. وإكن هذه الحقيقة لم تكن متجسدة أمامها .. لم تكن تعيها .. كانت ترى الزوجة كأنها قطعة من أثاث البيت الذي تلتقي فيه يفتحي.. كهذا المقعد.. كهذه المائدة.. تراها كأنها شيء ليس له شأن بها ولا بفتحي.. ولا يمكن أن يقف بينهما.. وكانت الفترات القليلة الخاطفة التي تختلي فيها بفتحي تكفيها.. تكفيها لمسة يده.. وتكفيها قبلته التي تمر على شفتيها كنفحة من العطر.. والباقي تشغله الموسيقي.. بل أن لمسة يده وقبلته لم تكن سوى تكملة للموسيقي التي تملأ قليها وقليه.

ولكن الموسيقي بدأت تجف وتحتاج إلى مزيد من القبلات واللمسات..

ويدات تضيق برجود الزرجة معهما في غرفة واحدة.. الغرفة الصغيرة.. إنها غرفتها هي رفتحي وليس من حق احد أن يدخلها، حتى زبجته.. ويدات تلاحظ عيني فتحي وهي يتلفت حوله قبل ان يقبلها، ليطمئن إلى ان الزرجة لا تراهما.. ويدات ترتاح عندما تذهب إليه وتجد زرجته قد خرجت من البيت، ثم نهبت إليه مرة وشفتاها مصبوغتان بلحر الشفاه.. ولا تدري المانا صبغتهما يومها؟ ربما لانها أرادت أن تبدو كبيرة في السن. قريبة من عمره. أرادت أن تبدو كسيدة.. كزرجته، إنها لا تدري لمانا صبخ بشفتيها، ولكنها أحست يومها بتلهفها على تقبيله. كان أحمر الشفاة قد أشغتها؟ ولكنها أحست يومها بتلهفها على تقبيله. كان أحمر الشفاة قد أشعل شفتيها.. كان شفاه البنات لا تصبغ إلا استعدادا لتلقى القبلات.. وقد تلها يومها.. قبلها كثيرا.. وزرجته ليست في البيت. ثم فرجت، عندما وبلحثا عن أثار أحمر الشفاه، ويرتاع عندما يجد البقعة الحمراء التي تركتها شفتاها.

وكانت تريده أن يحتفظ بهذه البقعة فوق قميصه إلى الأبد.. أو أن يقصمها ويحفظها بين طيات نونة موسيقية، كما كانت تفعل هى عندما تحتفظ بوردة حمراه أهداها لها استائها، بين ضفقى كتاب. ولكنه لم يغمل شيئا من هذا، لقد ظهر على وجهه الضيق والغيظ، ومرع إلى الحمام، وخلع قميصه وأخذ يفسل البقعة الحمراء من عليه.. يغسل من عليه فيلتها.. كان تبلتها شي، ليس نفاية، تتسخ به قمصان الرجال.

وسكنت يومها.. لم تستطع إلا السكوت.. واكتها لم تعد تستطيع ان تتجاهل الزوجة.. لم تعد تستطيع أن تتناسى أن نتجى متزرج.. ورغم ذلك فهى لا تستطيع ان تكره زرجته.. ولا تستطيع ان تحبها.. لا تستطيع ان تغلر منها.. ولا تستطيع ان تسلم برجودها.. إنما اصبحت تهابها.. ننظر إليها كما ينظر اللص إلى رجل البوليس.. كما ينظر التلميذ المقصر إلى أستاذه.. وبدأت تحس أن حبها جرم.. أن في زوايا ظبها أحساسا لا يكف عن لومها، واتهامها.. إن جبها ليس برينا طاهرا رقيقا، كما أرادته، وكما تصورت.. أنه حب يحمل جريفة.. رغم ذلك فهى لا تستطيع أن تكيف هذه الجريمة.. أو تعترف بها.. لا تستطيع أن تعي لماذا لا يكون من حقها أن تحب نتحي؟ وأن تلهمه الحانه.. وأن تعطيه أكثر وأكثر مما يمكن أن تعطيه له أية أمرأة أخرى.

له إمارة الحرى، لحيانا أن تثور على هذه الزوجة.. هذه التي تضع في حيها معنى الجريمة. ولكن كيف تثور عليها؟ إنها زوجة تنطقي، من حولها الثورات دائماً عاقة. . دائما صابرة. لا.. إنها لا تستطيع أن تثور عليها.. كل ما استطاعته أن حرصت على أن تصبغ شفتيها كلما ذهبت إلى تتمي. لا تحديا الزوجة.. ولكن أملا في أن ينسى مرة، ولا يمسح قبلانها، فيرد لها خيالها النظيف.. خيالها في أنه لها، وإنهما ليسا مجرمين سرقان القلاب، ثم شعطوان الل إخلالها.

وهكذا سارت في طريق حبها.

سارت بلا هدف.. لا تدرى إلى أين.. ولا تدرى المصير. هل تريده أن يطلق زوجته؟

هل مريده أن يطبق روجيه: لا.. قطعا لا.. لا تدري لماذا؟ ربما لأنها أحبته هكذا.. أحبته متزوجا!

هل ترید آن تتزوجه ؟

لا أيضا.. إنها لا تتصور نفسها زوجة له.. كل ما تريده هو أن تحبه.. وأن يخلصها من هذا الاحساس بالجريمة الذي شوب حبها.

## ...

وسارت ليلى فى خطوات بطيئة ضعيفة، وذكرياتها تختلط باحاسيسها فى موسيقى عنيفة صاخبة لا تستطيع أن تفسر الحانها.

وبذلت البيت.. ومرت بالبهو.. وسمعت صوت خالها مختلطا بصوت أمها، منبعثا من حجرة الصالون.. وقبل أن تعبر البهو، سمعت أمها تناديها:

- ليلي.. تعالى سلمي.

ودخلت إلى الصالون وبين شفتيها ابتسامة متعبة.. وسلمت على خالها.. ثم اصطدمت عيناها بعين عبدالسلام، فاتجهت إليه وصافحته في فتور، ثم اتمهت إلى أمها وقبلتها في خبهان وابتعبت عنها قلبلان ورمقتها رمقة سريعة.. إنها في كامل زينتها.. وقد تحلت بأغلى مجوهراتها .. وعقد اللؤلؤ .. وإهتمت أكثر من عادتها بوضع الطلاء فوق

والتسمت ليلي كأنها تهنيء أمها على حمالها.. ثم سمعت عبدالسلام بقول لها، في لهجة أبوية مفتعلة تقطر جنانا ثقبلا كأنه بقوم بدور ليس أهلا

 عاملة أنه في دروس النبائو با ليلي؟ وقالت بلا حماس:

كويسة يا عمى.

قال وهو بيتسم ابتسامة تميلاً شفتيه الغليظتين، وتكاد تسقط فوق صدره:

- شدى حيلك.. أنا ياسعي لك أنك تروحي بعثة الألمانيا.

وقالت دون أن تفرح:

ـ مرسيه يا عمر ا وقال خالها:

- بعثة ايه يا شيخ.. يعني حاتعمل ايه بالمزيكة

وقالت أمها: ـ اقعدي يا حبيبتي.

قالت وهي تتجه ناحية الباب :

- معلهش يا ماما .. أصلى تعيانة .. بقالي ساعتين وإنا باتمرن.

وخرجت وأمها تقول لعبدالسلام:

- الواحدة ما يقتش تشوف ولادها أبدا.. ما نايمين.. يا في المدرسية..

با بيذاكروا.





ه شهیرة ●۔

خرج احمد من البيت في الساعة الثامنة والنصف صياحا كعادته كل يوم، وسار في الشيارع المحاذي للنبل في طريقه إلى الوزارة، وتحت إبطه كتاب، وقد تعود أن ا نذهب الي الوزارة كل صباح سائرا على قدميه.. وهو مشوار طوبل يستغرق أكثر من نصف ساعة.. ولكنه بحب المشي على قدميه ويكره ركوب الترام أو الأوتوبيس، ريما لأن ركوبهما يضطره الا الاحتكاك بالناس.. وهو يهرب دائما من الناس، ومن الاحتكاك بهم.. إن وجود الناس حوله يحرجه، ويتطلب منه مجهودا كبيرا حتى ببدو بينهم طبيعيا هاديء الأعصاب.. والناس في الترام أو الاتوبيس ليسوا ناسا .. لسبوا افرادا.. انهم كتلة من اللحم معياة في صندوق واحد صغير، كعلبة البولبيف.. كتلة تختلط فيها الصدور، والاذرع، والسيقان.. فيخيل إليه وهو في الاتوبيس أن راسه فوق كتفي واحد أخر.. وأن اليد التي في جيبه لست بده، ولكنها بد الرحل الواقف بجانبه ملتصفا به، في حين أن ذراعه، هي هذه الذراع الموضوعة في فتحة جلباب هذا الرجل الواقف في مواجهته وصدره محتك به، وإنفاسه الكريهة تهب على وجهه.. إن الناس في الاتوبيس تضيع فرديتهم.. يضيع احساسهم بكيانهم كأفراد.. إنهم مجرد أوران ومساحات مشحونة إلى المحطة التالية. ولهذا أضرب أحمد عن ركوب الترام والأتوبيس، فإذا أضطر أن يذهب

فى مشوار بعيد لا يستطيع ان يقطعه على قدميه ركب سيارة أجرة، فإذا لم يكن معه ما يكفى ليدفع أجرة السيارة استغنى عن المشوار. وكان أحمد يسير بخطوات واسعة.. وقامته مفرودة، وصدره منفوخ، كانه يؤدى تصرينا رياضيا .. وهواء الصباح البارد، يهب على وجهه، فيستسلم له ويستزيد منه بان يدير عقة ناحية النيل بين كل خطوة واخرى، كانه مدغ وحهه على وسادة من اللهر.

رام يكن أحمد يفكر فى مرضوع أخته نبيلة، ولكنه كان يحاول أن ينساه.. كان يوجه عقه إلى التفكير فى شقيه مدرج.. وقبل أن يشت عقله ويتمرد على إرانته ليعرد ويفكر فى مشكة نبيلة، ينقله إلى موضوع القرار الذى يجب أن يتخذه بالنسبة لوظيفت. ثم يعرد يحاول أن يردد أغنية، أن

الذي يجب أن يتخذه بالنسبة لوظيفته.. ثم يعود يحاول أن يردد أغنية، أو يصغو بشغتيه.. إن كل ما يحاوله هو أن يهوب.. يهوب من مشاكله.. وهو يصغم من خطأه - رمين تعدد منه – كانه يسرح في الهورب.. ويصل إلى ميدان سليمان باشا واشتري صحيفة الأهواء، وبخل محل

جروبي، وج<mark>لس</mark> على ماندة، وطلب فنجانا من الشاى وقطعة من الكعك... وجلس يرشف الشاى وياكل الكعك.. وعيناه تدوران حوله وتطوفان بوجوه الناس دون أن يستقرا على شيء. ثم يخطفهما ليقرا كلمة أو كلمتين في الجريدة. ثم يرفعهما ليعود ريطوف بهما في وجوه الناس، ثم يرشف رشفة من فنجان الشائه، ويقضم باسنانة قطعة من الكعك.

ثم نادى الجرسون ودفع له حسابه، دون أن ينتهى من فنجان الشاى ومن قطعة الكعك، وحمل الجريدة والكتاب وخرج متجها إلى الوزارة سائرا ما قديده

على قدميه.

وبخل على زملانه، والقي عليهم تحية الصباح دون أن يغظر إليهم.. إنه

يستطيع أن يراهم دون أن يغظر إليهم.. يستطيع أن يرى الاستاذ بسيوني

عبدالفتاح وقد وضع الجريدة فوق ركبتيه بحيث يخفيها وراء المكتب، واخذ

يقرأ فيها.. ويستطيع أن يرى فريد أفندى إبراهيم وهو منكب فوق دوسيه،

يردد الأرقام بين شفقيه، ثم يفتح درج مكتبه في حرص، ويخرج قطعة من

الحلوي يخفيها في فمه بسرعة قبل أن يلمحه احد من زمالانه. ويستطيع

أن يرى الاستاذ فرحات عبدالله عبد الخالق بوجهه الاصفر وشفقيه

المتعضنين، وعينيه التين تقطران حقدا وسخطا، وهو يتلفت حوله كانه

يبحث عن خناقة يثيرها أو يشترك فيها.

إنه من طول ما لاحظهم ودرس حركاتهم وشخصياتهم أصبح يراهم بخياله.

والتى احمد بالجريدة والكتاب فوق مكتبه، ورفع زملاؤه رؤوسهم إليه متطلعين كانهم منتظرون منه فى كل يوم شبئا جديدا. بدلة جديدة، رباط عنق جديد، حركة جديدة، خبرا جديدا، وظلوا ينظرون إليه بعد أن ردوا تحديدة، وفى عيونهم لهفة سائجة، ثم عندما لم يجدوا فيه شيئا جديدا، نكسوا رؤوسهم، وعادا إلى حالهم.

وفتح احمد الجريدة امام عينيه، ونشرها امامه. روضع عينيه فوق سطرها محاولا أن يركز عقله فيما يقراه ثم عندما لم بستطم، عاد يعلوى المجروها متحال الم يركز عقله فيما يقرأه فيه. ولكنه لم يستطع ايضاً. كان يحس بثقل وجريده في هذا المكتب، وفي هذه الوظيفة أكثر من أي يرم أخر أن يستطيع أن يشمى وظيفته وهو في بيته أو وهو في ناد ما ويا بستطيع أن يتناسلها أن يتجاهلها وهو في الوزارة، جالس على هذا المكتب الحقير، وأمامه هؤلاء الزمارة الذين يسترون حقدهم عليه وراء سياح من النفاق والجبن.

واخذ بناقش ففسه كما يناقشها كلما جاس إلى مكتبه في إدارة المعاشات. إنه جاس على هذا المكتب بناء على رغبة خاله وكيل الوزارة.. وخاله على المكتب بناء على رغبة خاله وكيل الوزارة.. وخاله قد اختار له هذا المكتب بناء على رغبة خاله أن يعينه في الحدى الإدارات الرئيسية فيتهم باستقلال نفوزيه، ويقدم إلى لجنة التطهير.. يعينه خاله في إدارة المحاشات حتى يضفيه عن اعين الناس.. كانه يخفى جريمة، يخشى أن يعاقب عليها.. وقد استسلم لرغبة خالة.. ولكن إلى متى يظل معتبرا نفسه جريمة مخباة في إدارة المحاشات.

وتجهم وجه. احمد ، واحتدت النظرات في عينيه.. إنه سيستقيل.. ليس أمامه سوى الاستقالة، إذا أراد أن ينقذ كرامته، ونفسيته المنهارة.

وفتح درج مكتبه فى عنف.. فرفع زملاؤه رژوسهم إليه متطلعين، وظلوا متطلعين إليه حتى أخرج من الدرج ورقة بيضاء، وضعها أمامه، وأخرج من جيب سترته القلم الحبر.. ثم وضع طرف القلم فوق الورقة وبدا يفكر.. وتلفت زمالاؤه كل منهم إلى الآخر، وبين شىفاههم ابتسامات ساخرة صامتة.. لاند أنه سيكتب خطابا غراميا.

وكتب أحمد:

«السيد المحترم مدير عام إدارة المعاشات.

وبعد التحية، نظرا لاتى لا اقوم بعمل ما فى وظيفتى، ونظرا لانى لا اجد فى نفسى ما استطيع أن اقدمه للدولة نظير المرتب الذي تدفعه لى، ويما أنى أشعر أن تميينى فى وظيفتى لم يكن إلا مجاملة لخالى السيد / عزت راجى وكيل الوزارة.. فارجو قبرل استقالتى و..،

وتوقف عن الكتابة.. وعقد ما بين حاجبيه، واضطربت عيناه بأفكاره، وسن القلم لا يزال فوق الورقة..

ثم القى القلم من بين اصابعه كانه يتخلص من شيء يلسعه.. ووضع راسه فوق كفه، واستطرد في افكاره. لماذا يتهم نفسه في استقالة يقدمها الحكومة لماذا يتهم خاله؟ لماذا يكتب اعترافا بخيبته؟ يجب أن يضبط أعصابه.. وإن بدو في استقالته عاقلاً وقوراً.

روفع راسه، وعاد يقرا سطور الاستقالة التي كتبها، وهو يهرش بأصابعه فوق خده. ثم قراها مرة ثانية.. وثائلة. وكلما قراها ازداد اقتناعا بها.. إنها بمثابة صفعة ارئيسه، ولخاله، وللحكومة كلها.. وهو يريد أن يصفع كل هؤلاه.. إنه يحس بالراحة وهو يصفعهم.. يحس كانه يطلق دخانا حسسا في صدره.

وعاد يمسك بالقام ويهم بان يكمل سطور الاستقالة ويوقعها.. ثم فجاة، وقبل أن يكتب حرقا واحدا، القى بالقام، وامسك بالورقة، واخذ يموقها قطعا صحفيرة.. ثم لم يكتف.. وعادت يمرقها قطعا اصعفر.. ثم جمع القصاصات الممزقة فى كف يده، واحدار أين يلقى بها؟ ورفع عينيه إلى زملائه كانه يخشى أن يكن أحد منهم يرقبه.. فاصطدت عيناه بعيونهم جميعا وهم يتطلعون إليه.. فارتبك، وابتسم ابتسامة بلها، يحاول أن يغطن بها ارتباكه.. وغض زملاؤه أبصارهم عنه، وعادرا يفتعلون الاهتمام باعمالهم.. واسقط احمد بده التى تحمل القصاصات الممزقة إلى جانبه، كأنه بخفيها عن زملائه وراء مكتبه.. ثم، سبرعة، يس القصاصات في حيب سترته.

وأراح ظهره على مسند مقعده، وتنهد في ارتباح.. ولكن راحته لم تدم.. عاد بفك في صبخة حديدة بكتب بها استقالته وفك طويلا، وشرد ذهنه أثناء تفكيره إلى أخته نبيلة.. وجرى خياله إلى نادي الجزيرة.. وقفرت أمامه صورة شقيقة ممدوح.. و.. وبدأ ببذل جهدا كبيرا ليحصر تفكيره في موضوع الاستقالة.. وفتح درج مكتبه وأخرج فرخ ورق أخر.. وأمسك

بالقلم، وأنحني فوق مكتبه كأنه بلقي بثقله كله فوق القلم.. وبدأ يكتب: «السيد المحترم مدير عام إدارة المعاشات.

«بعد التحبة، أرجو قبول استقالتي ، وتفضلوا ب....» وتوقف قلمه فوق الورقة.. واضطريت عيناه بأفكاره.. لماذا يستقيل

الآن؟ وماذا يفعل بعد أن يستقبل؟ أنه لن يفعل شيئا.. سيدور يبحث عن نفسه كما كان يفعل قبل أن يعين في وظيفته.. وسيتعرض لنظرات أمه المتسائلة الملتاعة.. وسيقول له خاله مرة ثانية « يا أحمد أنت يقيت راحل، والراحل لازم بشتغل».. وستعيش العائلة كلها في انتظار أن يجد عملا.. سبلاحقونه بعيونهم، وهمساتهم، وتلميحاتهم.. وسيتعذب.. عذاباً أكبر من

عذاته بوظيفته في إدارة المعاشات. ومِنْ الخير له أن يبقى في وظيفته إلى أن يجد عملا أخر.. إلى أن يكتشف نفسه.. إلى أن يكتشف سر هذا البريق الذي بلمح في داخل نفسه، كأنه بريق قطعة من الماس. في منحم عميق.

وفي حركة فحائية، كأنه يغافل نفسه. ألقى القلم من بين أصابعه، وجذب الورقة من فوق المكتب، وأخذ بمرقها قطعا صغيرة.. وبالا تردد، جمع القصاصات في كفه وبسها في جيب سترته.. ثم انتفض واقفا، وحمل كتابه بيده، ورفع يده الأخرى يحيى زملاءه:

- السلامو عليكو بأه با حماعة. وصاح الزملاء في صوت يكسوه البرود، وهم ينظرون إليه في حقد

مستسلم:

۵ ۲ هـ ۲ تطفيء الشمس جــ ۱ ۵

<sup>-</sup> وعليكم السلام ورحمة الله.

وخطا نحو الباب، وقبل أن يصل إليه، سمع صوت زميله فرحات عبدالله عبد الخالق، يقول في سخط ساخر:

د الحالق، يغول في سحط ساحر : - مع السلامة يا سعادة البيه.. حلال عليك.. اللهم اجعلنا من بركاتك!

ووقف أحمد.. وأحس أن دماءه كلها قد تدفيقت إلى رأسه وكادت تنسكب من عينيه، واستدار إلى زميله فرحات، والغضب يلهب نظرته، ثم مشي إليه ووقف أمام مكتبه وقال في حدة وهو برتعش:

- اسمع.. أنا بانزل قبل المسعاد وإنا عارف أني باذالف اللوائح..

– اسمع.. أنا بانزل قبل الميعاد وانا عارف انى باخالف اللوائع.. ريمكن أترف من رطيفتى.. تقدر حضرتك تقوم تنزل معايا ونترفد احنا الاتنين سوا.. وإذا كنت غيور قرى على مصالح الحكرمة تقدر تقدم فئ شكوى للمدير ولا للوزير.. وإذا كنت مش قادر تنزل معايا ولا تقدم شكوى،

تبقى جبان.. وتبقى لازم تقفل بقك وتسكت.. فاهم. واشتد اصفرار وجه فرحات، وتراجع فى مقعده، وقال له وشفتاه تـ تعشار، وكلماته تتعدة فية السانه:

ترتعشان وكلماته تتمزق فوق لسانه : - مش قصدى.. أصل.. إن.. كان.. كنت باهزر.. وقام الزملاء من وراء مكاتمهم، وأحاطوا باحمد واخذوا بريتون على ظهره، ويشدونه بعيدا عن

محانبهم، واحاطوا باحمد واحدوا يربنون ع مكتب فرجات.. وقال فريد افندي ابر اهيم :

-- مالكش حق تزعل يا أحمد بيه.

وقال الاستاذ بسيوني عبدالفتاح:

ده احنا کلنا زملاء یا استاذ احمد.. کان بیهزر یا سیدی.

وقال الاستاذ عبدالعظيم فهمى : - خلاص بأه با سبد أحمد، حقك علينا.

وظل الزملاء واضعين اكفهم فوق كتفى أحمد، كأنهم وجدوا مناسبة تركيل بهرمية حسيسما قواش دراته الغال

ليتبركوا به، ويتحسسوا قماش بدلته الغالى. ونظر أحمد إلى فرحات في احتقار، ثم نزع نفسه من بين أكف زملائه،

وبطر الحمد إلى فرحان في الحلفار، لم نرح فست من بين الحد زماني وخرج من الغرفة دون أن يتكلم ، والغضب لا يزال يتدفق من عينيه..

ونزل إلى فناء الوزارة وهو لا يزال تائها في غضبه.. وجرى الساعى ليستدعى له سيارة أجرة.. وعاد لينحني أمامه ويلتقط البقشيش.. ووضع أحمد نفسه في السيارة، وصاح في السائق:

نادى الجزيرة يا أسطى.
 وسارت السيارة.. ويدأ أحمد يحس أن الخضب بدأ يزايله.. إنه

لا يستطيع أن يحتمل غضبه طويلا.. ولا فرحته.. إن غضبه وفرحته كوهج البرق، يختفى سريعا، وما يبقى في نفسه هو تردده، وحيرته، ويحثه الذي

لا ينتهى عن حقيقة ما يريده. ووصلت السيارة إلى كوبرى قصر النيل، وأصبح أحمد لا يستطيع أن

ووصلت السيارة إلى كويرى فصر النيان، واصبح احمد لا يستطيع ال يتمسك بغضبه.. ولا فرحته إن غضبه وفرحته كوهج البرق، يختفى سريعا، وما يبقى فى نفسه هو تردده، وحيرته، وبحثه الذى لا ينتهى عن حقيقة ما

وما يبقى فى نفسه هو تردده، وحيرته، وبحثه الذى لا ينتهى عن حقيقة ما يرويد. يوصلت السيارة إلى كويرى قصر النيل، واصبح احمد لا يستطيع ان يتمسك بغضبه. لم يعد مقتنعا بان هناك سببا يدعوه إلى الغضب، بل إنه بدا يصفح عن زميله فرحات.. إن فرحات له العذر إذا حقد عليه، وإذا

حاول أن يعبر عن حقده بهذه الكلمات التى تقطر سما .. ف فرحاً ت لا يستطيع أن يعفى نفسه من التوقيع على الساعة، ولا أن يغادر مكتبه قبل موعد انصراف الموظفين كما يفعل هو.. لأن فرحات ليس ابن أخت وكيل الوزارة، ولأن فرحات في حاجة إلى مرتبه ليعيش.

وأحس أحمد بالندم لأنه ثار في وجه فرحات، وتمنى أن يعود ليعتذر له. ولكنه لم يفعل شيئا ليعود.. وظلت السيارة متجهة به إلى نادى الحددة.

وعيناه تطلقان الناز.. فريما يثير هذا المظهر أهتمام شهيرة، وربما التاع قلبها، وربما جاءت إليه لتسالة عن سر غضبه.. وربما. • حادث أحمد نفسه قائلا : «ما هذه الأفكار الصندانية.. كن طبيعيا..

وحادث أحمد نفسه قائلا : «ما هذه الأفكار الصبيانية.. كن طبيعيا.. لا تفتعل مثل هذه الحركات الهزيلة ». ورغم نلك فإنه وهو يقول لنفسه هذا الكلام، كان قد بدأ يكسو وجهه بمظاهر الغضب. ويخل النادي وهو مزموم الشفتين، معقد الحاجيد، حاد النظرات،

ولحل النادي وهو مرموم السعنين، معقد الحاجبين، خاذ النظرات، صارم الوجه.. كانه جاء لتوه من معركة. أو من تشييع جنازة عزيز لديه.

صدارم «وجه» عدد عبه علوه من معرف» روس مسييع مبداره عرير سيه. ودون أن يدير عينيه حوله، جلس على أقرب مائدة صادفته، ونظر أمامه برهة، ثم فتح كتابه ونظر فنه دون أن بحاول تتمم السطور.

لابد انها تحادث صديقاتها عنه الآن.. ربما تتسامل معهن عن سر غضبه، وفي عينيها لهفة..

این تجلس یا تری.. علی یمینه.. علی یساره.. خلفه؟ وظل جالسا وراسه متصلبة فوق کتفیه لا یجرز علی أن یدیرها بحثا

عن شهيرة.. وخياله يصور له أنها لأبد ستأتى إليه، وتميل عليه في حنان لتساله عن سر غضبه. ومرت الدقائق.. دفائق اطول من عددها.. ويدا خياله ينقشم عن رأسه..

وبورت المقاون. تعاقل الفول عن سنته ، ويد عيف يقسم عن راسته. إنها أن تأتى.. وهو يعلم أنها أن تأتى.. إنه يعلم منذ البداية أنه أنقاد لخيال صبياني.. خيال أنسان عاجز، لا يستطيع أن يصعد الجبل، فيجلس في انتظار أن بنزل إلله الحيل.

وأراح وجهه من قناع الغضب، ويدا يتسلل بعينيه في تردد باحثا عن شهيرة، ولم يرها، فازداد جراة، وأدار كل راسه يمينا ويسارا بحثا عنها، ولم يرها، إنها ليست هنا،، وإرتاح،

شعر بارتياح نفسى عجيب عندما تأكد أنها ليست فى النادى.. ارتياح التلميذ عندما يكتشف أن مرعد الامتحان قد تأجل.

ومد ساقيه امامه، وازاح ظهره فوق مسند المقعد، واحس بدف، الشمس وهي تنسكب فوق جسده، وهلى الكتاب بين يديه، وأخذ يدير عينيه بحرية فوق الوجوه التي تحيط به، ويصارس هوايته.. هواية دراسة الشخصنات، وقو امة الرحوه. وابتسم في صدره وهو ينظر خلسة إلى سوسو.. إنها سيدة صغيرة جيئاة، ربما كان اسمها سعاد، أو سميرة، أو سنية.. أنه لا يعرف إلا أن اسمها «سوسو» وهي تأتي إلى النادي كل يوم في الساعة الثانية عشرة، وتجلس وحيدة لتمارس هواية مجيبة.. هواية الابتسام في وجوه الرجال والشبان.. ومحيط بها دائما حلقة من المواند يعتلها رجال وشبان يتلقون إستساماتها.. ولكنها لا تعطيهم اكثر من الابتسام، وعندما بياسون منها، ينقضون من حرايها، ويأتي غيرهم.. زيائن جدد لابتساماتها.. ويأس هؤلاء أيضاً.. ويأتي غيرهم.. وقد بدات وفود الزيائن تقل، بعد أن عرفوا عنها أيضاً.. ويدات هي تقلل من ترددها على النادي، ويما لانها فتحت سوقا أخر لابتساماتها في ناد آخر.

اخر الابتساماتها في ناد آخر. وتعدس البها النظر.. إن ابتساماتها لا تفتر وتعجب احمد وهم لا يزال يختلس إليها النظر.. إن ابتساماتها لا تفتر أبدا.. ليس بينها ابتساما قلل القراء وحرارة... وقد خدع هو مرة في واحدة من هذه الابتسامات.. ابتسامة أشعلت النار في راسه وجسده واطلقت خياله، ولم يقو عليها فغض عنها بصره.. ويدا يتودل كلما هم أن ينظر إليها مرة آخرى.. إلى أن اكتشف هوايتها، فاخذ يتوال أن يطل نفسيتها.. ربما كانت مريضة تثلثة بتعذيب الرجال، ربما كانت مريضة تثلثة بتعذيب الرجال، ربما كانت مريضة تثلثة بتعذيب الرجال الا مرى جمالها ولا يحس به، فأخذت تحاول أن ترى تأثير حدالها على الآخرين.

رنقل أحمد بصره إلى مائدة أخرى.. واتسعت ابتسامت.. إنهما زرج. من الذرج في الخامسة والخمسين – على الأقل – والزرجة لا تزيد على الثلاثين.. جميلة. جميلة جدا.. وهى تحس بجمالها، وتغالى في الاعتقاء به. إنها دائما مشدوية بدباييس. ثوبها يضم جسدها في عنف وخطواتها ضيعة، وابتساماتها مرسومة بحرص.. ومنذ أن التحق أحمد بالنادى وهو يراهما دائما معا.. الزرج والزرجة.. لم يحدث أن كان معهما ثالث، لا رجل لا أمرأة. بل لم يحدث أن تبادلا التحية مم أحد.. لا حدث أن رأى أحدهما وحده.. فل بلغت بهما السعادة إلى حد أن استغنيا عن الناس، كلم.. وركز احمد عينيه في وجه الزرج.. ورأي شفقيه الرقيقتين كاتهما خط مقوس يرسم الامتعاض فوق رقعة خضراء من نقن ثقيلة رغم انها حليقة.. ومينين ضيفقين قاسيتين خلف نظارة ذات اطار نهبي.. و.. لا.. لا يمكن أن يكون هذا الزراج سعيدا، ولا يمكنه أن يسعد زرجة جميلة.. إنه زرج غيور معذب بجمال زرجته.. وبلغ عذابه إلى حد أن اطلقه عليها.. فحرمها من الشنيا.. حرمها من الناس. وحاول أن يعوضها بهذه الثياب القالية، هي المجوهرات التي تتزين بها حتى خلال النهار.. ومن يدري ماذا نفعل

الزوجة؟ من بدري. والتفت أحمد إلى مائدة أخرى.. إنها الأميرة السابقة وسط شلتها.. انها لا تزال تحاول أن تبدو كأميرة.. رأسها مرفوع ، وأنفها أرستقراطي... ولكن لا أمل.. إنها لن تستطيع أبدا أن تعيد الأمس.. إن الفرق كبير.. لقد كانت الشلة بالأمس تسير في ركابها وهي الآن تسير في ركاب الشلة.. انها مضطرة.. انهم ينفقون عليها .. وفي عينيها نظرة منكسرة، وفوق شفتيها ابتسامة مصنوعة.. وزوجها بجانيها مهمته أن بسلى الشلة، ويروى لهم النكات، ويعد لهم الحفلات.. وعلى يسار الأميرة يجلس «مودى».. إنه لا يعرف اسمه كاملا، كل ما يعرفه اسمه «مودى».. إنه رجل في الأربعين من عمره، مندوف الحاجبين، يصيغ شفتيه يطبقة باهتة من الطلاء، ويترك خصلة من شعره الأصفر تتدلي فوق جبينه. ويرتدي قو عما احمر، وينطلونا محزقا، وفي معصمه سلسلة فضية.. و.. وعلى رأس المائدة رجل قميء، منفر الوحه.. شفتاه غلىظتان، وأنفه كبير.. لقد كان قبل الثورة سكرتيرا لأحد الأمراء سكرتيرا لعم هذه الأميرة بالذات، وهو الآن من كيار رحال الأعمال، وبتولى الانفاق على الأميرة وزودها.. وبتولى الانتقام

سكرتيرا لاحد الامراء سكرتيرا لعم هذه الاميرة بالداخه، وهو الان من خبار رجال الأعصال، ويتولى الانتقام على الأحيرة وزرجها.. ويتولى الانتقام منها... الانتقام من الآباء التى كانت الأحيرة وتبخل فيها عليه بلمس أصابعها: ولا ترى منه إلا قفاه وهو منحن أمامها، ولا تناديه إلا «سليم أفلترى» من طرف انفها، كانها تنفغ في صغارة تنادى به كلبها.. إن اسمه الانترى» ورجهه مرفوع أمامها لترش عليه ابتساماتها، كما يرش الحلاق عليه ماء الكولونيا.. إنه الآن سيدها.. وسيد زرجها.. إنه الآن سيدها.. وسيد زرجها.. إنه الآن

القوة التي تمدها بالحياة.. إنه الله.. إنه الفلوس.

وسمع أحمد صوت مودى وهو يقول فى أنوثة مائعة :

– أوه.. أخص عليك يا سليم بيه.. لا.. أنا ماأحبش كده. وأن أن المراقب أن المراقب الأرد المراقب الأرد المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب

وقلّب احمد شفقتيه امتعاضا.. ثم مسح الامتعاض بابتسامة كبيرة عندما التفت إلى مائدة تجلس عليها شلة من العطلقات الصغيرات.. إنه يحس أن المطلقات دنيا خاصة بهن، بل يخيل إليه أنهن يتحدثن لغة خاصة تحديد المعالقات دنيا خاصة بهن، بل يخيل إليه أنهن يتحدثن لغة خاصة

لا تفهمها المتزرجات ولا البنات.
وبجانب حرض السباحة تقف شقيقتان جميلتان صغيرتان القد،
لا يزيد عمر اكبرهما على السابعة عشرة.. إنهما كريمتا العليونير محمد
شديد.. ملوينير عريق آخذت منه الفروة الاتف الافدنة ولا يزال مليونيرا،
ولكل من الشقيقتين عشيق من ابناء السلك السياسي الأجنبي.. وهما
جرينتان، إن كلا منهما تميل على شقيقها، وتعلق بعنقه وتكاد تقبله امام
الناس.. وهو يقتاظ كلما راهما، لا لانهما جرينتان، ولا لانهما بنتا مليونين.
بل لانهما يختازان دائما عشاقهما من الولا المجانب.. من الخواجات.. إنه
يحس كان الاجانب يحتلون قعلة من وطنه.. قطعة جميلة مثيرة

واطلق احمد عينيه إلى الناحية الاخرى من حمام السباحة، وراى «جرمين». إن هذه الفتاة تثير فيه شيئا، يختلف عما تثيره فيه شهيرة.. إنها لا تثير عواطفة، ولا تثير احترام». ولكنه بحس كلما راها كانه بريد إن يتكلها.. إنها فتاة صغيرة الحرم حتى يخيل إليه أنه يستطيع أن يضعها في جيبه. وكل شيء فيها متناسق جميل مثير. خصرها الرفيق وصدوها الناهد، وشفتاها اللايتان، وإيتسامتها التي تملا وجبها كله كانها تمثال دقيق الصنع صنعه فنان صبور عبقرى.. وهو لا يعرف جسيتها.. ربما كانت ايطالية، أو فرنسية، أو بينانية. وقد قدر أنها جسوتها. ربما كانت ايطالية، أو فرنسية، أو بينانية. وقد قدر أنها عارضة أزياء، كل قطعة منها تهتز بحساب، رفع عمرها إلى السادسة عشرة. ثم ذعر، عندما راها تدخن سيجارة وتشرب كاسا والسيكي.. عشرة. ثم ذعر، عندما راها تدخن سيجارة وتشرب كاسا ما الويسكي.. ورغم ذلك فهو لا يزال يحس بأنه يريد أن يأكلها .. لن يكفيه شى، منها إلا أن يأكلها!!

وضغط احدد على اسنانه كانه يمضيغ قطعة من اللحم.. ثم اراح اسنانه سيدا نهر من امامه سرب من البنات يرتدين بنطلوبات قصيرة تكشف عن سيدا الهن وقصصال بيضاء شطاق نهروهن، وفي يد كل منهن مضرب «للاسكوالس راكته.. أنه يعرفهن.. يعرف اسماهن، بد كل منهن مضرب وسهيلة. ويعرف مشكلتهن الوحيدة.. إيعا مشكلتهن الموحيدة.. إنها مشكلة مل، القراغ، مل الفراغ والشميان.. وكلها ادوات مل، القراغ، فقط مل، الفراغ.. ليس مناك معف، ولا عيرة.. وجوههن النضرة الشابة لم تعرف الفراغ.. ليس مناك معف، الندم.. ولا الأكبر، ولا السحوانات، الندم.. أن حياتهن مسحطحة، سهلة، يمرحن فيها كما يعرض في ملعب النوم.. إنهن سعيدات، وسعادتهن تغيض على كل من يقترب منهن، ومن الشمس.. إنهن سعيدات، وسعادتهن تغيض على كل من يقترب منهن، ومن ينظر اليهن، واحس لحمد أنه يريد، أن ينضم اليهن أن ينطاق محهن فوق ينظر اليهن، واحس الحمد أنه يريد، أن ينضم اليهن أن ينطاق محهن فوق الأطاسة، أن يتحرر من مستوليات، ومن عمره.. أن يكون كه أب وام يحمل نعة المخاصة، أن يكون كه أب وام يحمل نعة أنهن يحمل نعة ويتركانه السعادة.

واختفى سرب البنات من امام عينى احمد، واحس بانهن تركته وحيدا، ضائعا، بائسا.. ثم حاول ان يستطود فى قراءة الوجوه من حوله.. إنها الهواية التى تستطون ان تشغله عن نفسك. وهى هواية يضيع فيها كل ذكانه وكل خياله إذ يحاول ان يؤلف قصة لكل وجه يمر به.. ويفتح اذنيه دائما ليلتقط اسماً أو خبرا عن احد هذه الوجوه، حتى يعينه على وضع خط اخر فى الصورة التى يرسمها له.

. ولكنه لم يعد يستطيع أن يستطرد في هوايته، إن نفسه بدأت تغلبه، ربدأت تطلق عليه مشاكله.

ولمع صديقه مدحت خيرى داخلا من الباب.. شاب اميل إلى القصر، عيناه نشيطتان، ووجهه باسم، يبدو في الثلاثين، وإن كان في الخامسة والثلاثين، وفي بده حقيبة جلاية منتفخة بالأوراق.. وتتبعه أحمد بعينيه حتى جلس إلى احدى الموائد ووضع حقيبته فوقها، ثم ثلفت يحيى كل من حوله في حرارة، وكل من حوله يبتسم له.. إن احمد معجب بمدحت.. إنه في نظره مثال النجاح، والذكاء، والصفاء النفسي.. وقد عرفه في النادي عندما كان يلعب مرة الشطرنج، فتحداه دون تباه ولا غرور.. وغلبه أحمد في الشطرنج.. انتصر عليه.. وأرضى هذا الانتصار نفسه، تركه بحس أنه ومدحت في مستوى واحد من النكاء والنجاح.. فأحبه وأقبل على صداقته. وقام احمد من على مقعده متجها إلى مدحت. لعله يستطيع أن يجد في صداقته ومرحه ما يلهيه عن نفسه.. ولكنه قبل أن يصل إليه عدل عن رأيه، وسار خارجا من الشرفة المطلة على حمام السياحة، متجها إلى ملاعب النادي.. وخطأ بقدميه فوق الجشيش.. فوق وسائد الحرير الأخضر.. ويداه في جيبي بنطلونه.. ورأسه ملقاة فوق صدره.. وعيناه فوق بوز حذائه.. وبدأ مع نفسه حديثًا لا ينتهي.. حديثًا ليس له أول ولا أخر.. وليس له خيط واحد يربطه، إنما يقفز من موضوع إلى موضوع، كالجرادة.. كالضفدعة.. واستسلم أحمد لهذا الحديث كأنه حديث لا شأن له به.. حديث يدور بين اثنين لا يعرفهما ..

وفجأة لمع من خلال عينيه المنكستين، ساقين منتصبتين أمامه، ويكاد يصطدم بهما .. ساقين أنيقتين دقيقتين، كانهما شعاعان من نور ملفوفين في جورب من حرير .. ساقين لا تتحركان .. ورفع رأسه ..

وراها..

شهيرة.. واقفة امامه.. وجهها يكاد يلتصق بوجهه.. وانفاسها ترف حوله كالفر اشات المعطرة.. وعناها تنتسمان. وشفقاها تنتسمان، وتهتز

الابتسامة بينهما، فترتعشان..

وارتبك.. واحس بارتباكه.. احس بدمائه تتصاعد إلى وجهه وتلهب اننه.. وعرف أن لون وجهه الآن قد أصبح أحمر كالجزرة، وأننيه أيضا.. وكان بعرف أنه يجب أن يقاوم أرتباكه.. وأن يضبط نماءه في عروقه حتى لا تطل فرق رجهه وتفضحه.. إنه يعرف أن شهيرة تعطيه فرصة ليحادثها.. فرصة يجب أن ينتهزها.. لقد خطت نحوه الخطوة الأولى، ويجب أن يخطو إليها الثانية.. يجب أن يبتسم ابتسامة أكبر من ابتسامتها، وأن يقول

شيئا.. يتكلم. ولكن من يدري، ريما كان اصطدامه بها مجرد صدفة.. ريما كانت السامتها مجرد ابتسامة اعتذار لوقوفها في طريقه.. ريما لو ابدي لهفة على محادثتها، احتقرته، واعتبرته متعطلا، وظنته واحدا من شبان النادي الوقعاء الذين حدون خلف النات.

> واشتد ارتباكه.. ووجهه لا بزال أحمر كالحزرة.. وأنناه أنضا..

وضائت ابتسامة شهيرة، ورفعت إليه عينيها فى تساؤل.. وعندما لم تسمع منه جوابا.. ملأ اليأس عينيها.. وانحرفت عنه، وسارت مبتعدة عنه. واستدار خلفها، وفى حلقه صيحة مكتوبة.. شهيرة.. ولكن صيحته لم

واستدار خلفها، وفى حلقه صيحة مكتومة.. شهيرة.. ولكن صيحته لم تنطلق من بين شفتيه. وسارت شهيرة بضم خطوات، ثم فجأة استدارت له بوجهها، وقالت فى

وسارت شهيره بصع حطوات، دم فجاه استدارت به بوجهها، وقالت في حدة وبينها وبينه مسافة صغيرة: - ماذ الله

- عاير إيه.. وطافت فوق شفتيه ابتسامة بلهاء، وقال وهو يشير بأصبعه إلى نفسه، وبندو كالعنبط:

19 131 -

1 61 -

وقالت شهيرة وقد ازدادت حدتها: – ايوه أنت.. ما هو مش معقول إنك تقعد تبص لى شهرين، وبعدين لما

نتقابل ما تتكلمش ولا كلمة.. وإستطرين ابتسامة أحمد فوق شفتيه، وإستطاع أن ينقل قدميه ليقترب

واستطردت ابتسامه احمد فوق شفتيه، واستطاع ان ينقل قدميه ليفترب منها خطوة وقال دون أن يفكر، كأنه يقنف بأول كلمة خطرت له على باله: – اسمحى لى أقدم لك نفسي، أنا أحمد.. و ...

وقاطعته وقد بدأت ابتسامتها تغلف حدتها:

- عارفه .. اسمك أحمد زهدى..

قال وابتسامته تستقر فوق شفتيه:

- وإنا كمان عارف..

قالت وعيناها ترتعشان فوق وجهه، وصوتها ينساب في يسر:

– عارف إيه؟

قال :

- عارف إن اسمك شهيرة..

قالت في دلال متزن:

شهيرة بس..
 قال وقد بدأت الدماء فوق وجهه بخف ازدحامها:

– س ...

قالت ضاحكة:

كفايه عليك..

قال كأنه يتباهى بمعلوماته:

- وأعرف كمان أن اسمك: شوشت..

رضحكت قائلة:

یاه.. یه انت تعرف عنی کل حاجة..
 وسکت مکتفیا بایتسامته..

وسكتت متطلعة الله، كأنها تساله متى بندأ حديثه..

وقال بعد فقرة وقد عاد يلقى عينيه فوق بوز حذائه.. قال في صوت خفيض كأنه يتجاهل وجودها حتى لا يرتبك:

أنا من يوم ماشفتك وأنا بافكر حنتقابل ازاى، ولما حاقابلك حاقول
 لك أبه.. ودلوقت اتقابلنا، انما لسه مش عارف أقول لك أبه..

ونظرت إليه في حنان كانها أكبر منه، كانها أم تشفق على ابنها وقالت: - أنا لما شفتك ماكنتش فاكر اك كده.. خفت منك.. خفت من قعدتك

لوحدك، ومن شكلك الجد.. إنما ..

وسكنت برهة وهي لا تزال تنظر إليه، ثم قالت كأنها قررت أن تؤجل

ىقىة حديثها:

الدور الجائ لما نتقابل، لازم تكون فكرت حاتقول لى إيه.. أوريفوار...
 ورفع عينيه إليها كأنه يتشبث بها، ثم قال في صوت هامس:

- أوريقوار.

وتعلقت عيناها بعينيه برهة ، ثم استدارت، وسارت مبتعدة عنه.. وهو

يتبعها صامتا، وقلبه في عينيه ..

وخرج احمد من النادي، وكل خلجة فيه تزغرد فرحا.. كان يدا رقيقة تدغدغ جسمه.. فينتقض ضاحكا.. كان فرحا إلى حد أنه لا يدري ماذا يفعل بفرحته؟ إنه يستطيع أن يرقص، ويستطيع أن يغنى باعلي صحرته، ويستطيع أن يجري في الطريق صارخا كالمجانين.. إن شبينا هاما قد حدث له. وهر لا يدري بالضبط ما هر هذا الشي، الهام؟ إنه شي، يحدث له لأول مرة.

لأول مرة. 
ركب سيارة أجرة.. وبدات ضرحته تنظيب إلى نوع من الإحساس 
بالقوق. أنه يحس الآن أنه يستطيع أن يحل جميع مشاكله.. يستطيع أن 
يستقيل من وظيفته.. وأن يجائل خاله ويشخط فيه، يستطيع أن يسيطر على 
أخرق البنات وعلى عائلته كلها.. و.. وبدأ يترتم بأغفية مال الهورى يا أمه 
مال.. وهو ينظر إلى قضا السائق نظرات قوية كانه يحاول أن يغرض 
شخصيته عليه.

وانتريت السيارة من شارع عبد العزيز أل سعود المحاذي لشاطئ، النيل. وتذكر اخته نبيلة. لقد رأها تسير في هذا الشارع ريدها في يد شاب لا بعرف. هل بل براها مرة اخري. أنه لو رأها فسينزل من السيارة، شاب لا بعرف. هذا الشاب، ويلكه لكمة قوية، وقعه بها على الأرض، ثم يسحب اخته من يدها بالقوة ويركبها معه في السيارة ويذهب بها إلي يسحب المباهدة ويسجب أفي غرفتها. وكان يغدل أبوه لو كان حيا.. ومكذا يفعل الرجال الأقرياء. واحتدت نظرات عينيه، كانه يتقمص شخصية الرجال القوي.. القاسى .. واستعد ليرقب شاطئ، النيل باحثا عن اخته الرجال القوي.. القاسى .. واستعد ليرقب شاطئ، النيل باحثا عن اخته

نبيلة، عندما تدخل السيارة في شارع عبد العزيز ال سعود.. ولكن خياله طواه فاستطره فيه. قم وجد خياله ينتقل فجاة إلى نادي الجزيرة.. إلى طواه فاستطره فيه. قم وجد خياله ينتقل فجاة إلى نادي الجزيرة.. إلى أمامها.. لقد تكان مرتكا،. كان ضعيفا.. كان ججد به أن يكون أقوى منها.. ولكنها كنانت الأقرى.. هى التي تصلت عبه الموقف، وهى التي بدانه بالمديد. و. ويسمى خلال تخيلاته أن ينظر إلى شاطيء النيل ليبحث عن أخته.. ولم يكتشف أنه نسمي إلا بعد أن تعدت السيارة شارع عبدالعزيز ال سعود، وبذكت في شارع الاخشيد.

ومنزل من السيارة امام البيت، وترك للسائق قرشين صاغ بقشيشا.. وصعد السلم العريض، وقد هدات فرجك. اصبحت فرجة دفينة مستقرة في صدره، ومظفة بطيات من اللهفة والحيرة والتردد.. إنه لا يدرى ما يمكن ان يحدث بينه وبين شهيرة عندما يقابلها مرة ثانية.. لا يدرى كيف يتقدم لها؟

وبخل إلى غرفته، وصوت نقرات البيانو يلاحقه من تحت اصابع اخته ليلي.. والقي الكتاب الذي في يده، ونظر إلى المراة، وبقق في وجهه طويلا، ثم رفع يده إلى جينيه، وقال يحيى نفسه: – ازبك .. شد حيك..

ثم ابتسم كأنه يتعجب من هذا الشخص الذي رأه أمامه في المراة..

روم أن يخلع سترته، فوضع يده في جيوبها ليفرغ ما فيها، فخرجت يده بقصاصات الورق الذي كتب عليه استقالت، ثم مرقه، روحمل القصاصات في كك يده، ونظل إليها، كأنه طفل ينظر إلى حطام لعبة عزيزة عليه، ثم أبتسامة فيها نوع من الرثاء، وفتح باب الغرفة، وصاح بنادي على السفوحي.

- محمد .. يا محمد!

وجاء السغرجي، فناوله القصاصات قائلا: - خد.. ارمى الورق ده في الزبالة..

وخرج من غرفته متجها إلى غرفة أمه.. وكانت حالسة على مقعد

عريض بجانب النافذة، وقد وضعت ساقا على ساق، وامسكت في يدها قطعة من القماش تطرزها وأشعة الشمس تكسوها.

والقت قطعة القماش من يدها بمجرد أن رأته، وابتسمت ابتسامة كبيرة، وقالت وهي تقوم واقفة في رشاقة وقوة:

- انت حبت با أحمد ..

وتركت له بدها بقبلها، ثم حذبته في رقة وقبلته فوق جبينه وقالت: - ياللا يا حبيبي .. الغدا جاهز .. واخواتك كلهم جم ..

ونظر البها أحمد في إعجاب.. إنه ليس معجباً بها كأم فقط.. إنه معجب بها كسيدة جميلة. إنها أجمل سيدة خطرت أمام عينيه.. ومعجب بها كسيدة محترمة قوية .. إنه يحس امامها بالأمن والسلام .. يحس أن الدنيا كلها بخير.. وأن مشاكله مهما تعقدت، فهي دائما تستطيع أن تحملها عنه.. هل يستطيع أن يحدثها عن شهيرة.. هل يستطيع أن يحدثها عن حبه وحدرته. أنه يتمنى أن بضع رأسه على صدرها، ويتكلم. يتكلم طويلا.. لا ينتهي أبدا من الكلام.

وسيار مع أمه خارجين من الغرفة، ولكنها توقفت قبل أن يصلا إلى الياب، ونظرت إليه برهة كأنها تحاول أن تستقر برايها على شي،، ثم قالت: - اسمع يا أحمد .. أختك فيفي بتقول: إن فيه واحد حايطك إنه

يقابلك.. وعايز اك ترفض مقابلته.. ورفع أحمد حاجبيه دهشة، وقال كأنه لم يفهم شيئا:

9: no sale -

وقالت الأم وهي تتنهد كأنها ضاقت بمشاكل ابنتها فيفي: - يظهر إنه معيد في الكلية بتاعتها.

وقال أحمد وقد ازداد دهشة:

- وعايز يقابلني ليه؟

وقالت الأم كأنها تلوم ابنها على دهشته:

- بظهر عايز بطلبها منك .. وسكت أحمد كأنه صعق.. أخته فيفي يطلبها أحد للزواج؟! ومعيد في الجامعة!! وترفضه!! إنه لا يصدق، بل إنه لم يفكر يوما في أن أخته فيفي يمكن أن تشرّوج، أقد تصويرها أدكشورة، تصيرها أسشاذة،. ولكنه يمكن أن تشروها أبدأ زريجة.. ولم يتصويرها أبدأ رويطي يتمناها لنفسه.. إنه ينسى دائما إن أخواته البنات، بنات، وإن حش فيفي بنت.. رغم خلقها القاسى وشراستها، رزغم تنها صورة من أبيه.

وقال وهو ينظر في وجه أمه كأنه يبحث فيه عن الحل:

- وعايزاني ما قبلوش ليه؟ وقالت الأم:

- لأنها يا سيدى مش عايزه تتجوز.. على كل حال سيب المسالة دى عليً.. لو حد اتصل بيك ابقى قول لى

ونظرت إليه مبتسمة كأنها تطيب خاطره واستطردت:

- وبلاش تكلم فيفي في الموضوع ده ..

وهز أحمد رأسه موافقاً، وهو لا يزال تائها في دهشته.. وخرجا من الفرفة متجهين إلى غرفة الطعام، وصاحت الأم في محمد

السفرجي: – قول للستات بتفضلوا الغدا..

وخرج ممدوح من غرفته، ونظر إلى أحمد بوجهه الضاحك المتضرج بنشاط الشباب، وقال:

- إزيك ياخويا ..

وقال احمد وهو يبتسم له: - بعت بكام النهارده؟

وقال ممدوح وهو يهز كتفيه:

ولا بمليم.. المعلم بتاع الجرايد مارضيش يبيع لى ولا نسخة.. قال
 لى: إن بيع الجرايد له ناس مخصوصين، وما يصحش طابة الجامعة
 بنافسوهم قه...

وقال احمد في حماس، كانه انتصر:

-- له حق..

وقال ممدوح بلا مبالاه:

- يمكن.. وقال أحمد:

وعملت إيه بالجنيه اللي لطشته منى امبارح؟
 وقال معدوح ضاحكا:

ما تخافش المشاريع كتير..

وبخلا إلى غرفة الطعام.. ولمح احمد اخته نبيلة جالسة في مقعدها. ولمحها تنظر إليه في تساؤل أقرب إلى الابتهال، وتبتسم ابتسامة ضعيفة مترددة.. فاشاح بوجهه عنها.. إنه لن يحادثها.. ولن ينظر إليها.. إنه يخاصمها.. وسيظل مصرا على مخاصمتها.. وهذا هو كل ما يستطيعه لحل مشكلتها.

واخته فيفي بجانبه على الناحية الأخرى.. واجمة، وقد كفت عن تطيفاتها الساخطة. وراسها منكى فوق طبقها.. وإخته ليلي بجانب امها كانها تطعة منها.. جميلة.. طيفة.. وحزن هادي، يطل من عينيها المارتتين.. وممدوح يلقى بالطعام في فمه بسرعة، كانه سيلتهم المائدة كلها.. ولا يكن بين اللقمات عن الكلام والضحك.. وأمه..

واحس أحمد وهو يدير عينيه بين أفراد عائلته.. أن كلا منهم بعيد عن الكرف.. بعيد جدا.. كل منهم بعيد عن الكرف.. بعيد جدا.. كل منهم بعيد عن الكرف.. بعيد جدا.. كل المنطبة الأخر.. ولا يعرفها.. وأحس أن لا يعرف أخرى.. إنه لا يعرف أفى رورسهم ولا يللي، بل أحيانا يخيل إليه أنه لا يعرف أنه.. كيف تتكون المائلات من أفراد لا يعرفون يخيل إليه أنه لا يعرف أنه.. كيف يتكون المائلات من أفراد لا يعرفون استطيع أن أكون أخا الشخص أجهل ما في قلبه وعلله وأجهل دنياه أستطيع أن أكون أخا الشخص أجهل ما أفي قلبه وعلله وأجهل دنياه وكيف استطيع أن أتحمل مسئولية أخى إذا كنت أجهل مشكلته، وأجهل عواظف

وخيل إليه أن عائلته مجموعة من البالونات.. كل منها له لون خاص... وكل منها يتدلى منه خيط رفيع، والخيوط كلها تقبض عليها يد واحدة.. قد تكون بده، أو يد أمه، أو يد خاله، ما هى حقيقة هذه الخيوط التي تتدلى من البالونات.. ما هى مسئولية اليد التي تقبض عليها وتصور نفسه باتع بالونات، كل مهمت أن يقتول عليه الخيوط بشدة حتى لا تطور بالونة منها.. يبيع أخرته البنات كلا منها رجل، ويبيع أخاه معدوح المستقباك. ولكن ماذا إذا كانت يده ضعيقة لا تستطيع الى نقض على هذه الضيوط الدقيقة. وماذا إذا كان لا يريد أن يبيع البالونات.. إذا أراد أن

يحتفظ بها لنفسه.. و.. وأفاق من مناقشته لنفسه على صوت أمه، وهى تقول: – انه رابكم لو إحرنا شفة في اسكندرية بالسنة.. عبدالسلام بيه بيقول

 - إيه رايحم نو أجربا شفه في إستخدرية باسته. عبداستهم بيه بيغول إن فيه شقة على البحر بعشرة جنيه بس.
 وامتعض أحمد. أنه بحس كلما سمم أمه تنطق أسم عبدالسلام، كأن

وامتعض احمد .. إنه يحس كلما سمع امه تنطق اسم عبدالسلام، كان إ ذبابة سقطت على وجه أمه، ومن واجبه أن يهشها . وقالت لنلي:

- ویا تری حانحط فیها بیانو..

– وي ترى خانخط فيها بياتو وقالت أمها ضاحكة:

رفات اللهاء - طبعا لأ ..

وقالت ليلي:

– يبقى بلاش.. تالىدىياتىد

وقالت نبيلة وهي تنظر إلى أحمد كانها ترجوه أن يحادثها: - احنا بنقعد شهر واحد في اسكندرية.. ومش عايزين نقعد أكثر من

## كده.. وقال ممدوح:

- أنا السنة دى حاعمل رحلة على «الفسبا» لغاية البحر الأحمر.. وقامت فيفي واقفة فجأة، وقالت دون أن تنظر إلى أحد:

– انا شبعت.. ثم لم تنتظر لتسمع تعليقا من أحد.. خرجت فى خطوات عصبية، ووجهها متجهم.. وسمعوا باب غرفتها يقفل بعنف وراءها.

■ ۹۸ تطفیء الشمس جـ ۱ =





تنخل الغرقة، وتنظر إليها من بعيد، ثم تهم بالكلام. لكنها تعدل، وتتركها تخرج.. إنهما يخافانها.. يخافان شراستها، واسانها السليط، واعصابها الحادة.. ولكنه خوف مبعثه الحب والاشفاق.. يشفقن عليها من اعصابها، ومن حداثها.

وعندما أتى المساء، دخلت إليها أمها، وقالت لها في حنان: - مش تقومي يا فيفي تغسلي وشك، وتغيري الفستان اللي انتي لابساه

– مش تقومى يا فيفى تغسلى وشك، وتغيرى الفستان اللى انتى لابسا، من الصبح ده. وأجابت فيفى في استسلام اثار دهشة الأم :

- حاضر. ثم القد الكتاب، وقامت من فوق السرير، وانجهت إلى الحمام، وغسلت اسنانها وهي تنظر إلى المراة المعلقة فوق الحوض وعيناها شاردتان لا تريان وجهها، ثم اغترفت الماء بيديها وقذفته فوق وجهها كأنها تلطم خديها، ثم عادت إلى غرفتها والمنشغة لا تزال بين يديها.. ثم قذفت المنشغة فوق السرير، ووقفت امام المراة المثبتة في الدولاب، تمشط شعرها الخشن، كانها تحاول أن تنزع أفكارها من رأسها بأسنان المشط.. ثم القت المشط داخل الدولاب، وحملت كتبها، وخرجت من الغرفة دون أن تبدأ، ثوبها، وذهبت ال. غ، فة المكتب، التـ. كانت غ، فة مكتب إبيها.

تبيل ثوبها، وذهبت إلى غرفة المكتب، التي كانت غرفة مكتب ابيها. وجلست رراء المكتب الكبير، وفنحت كتابا واطنت فيه، واختها ليلى في غرفة الصالون تعزف على البيانو إنفاما صاخبة عنيفة.. واختها نبيلة تسير جيئة وذهابا في البهو الخارجي وامام عينيها كتاب تذاكر فيه.. والأم في غذفتها «أحدر ومعده حرفيا من اللبيت.

واخذت فيفى تلتقط السطور بعينيها، ولا تستطيع ان تصل بها إلى نفنها.. كان نفنها لا يزال يستعيد كل ما جرى لها هذا الصباح.. يستعيده مرة اخرى.. يستعيد كل كلمة وكل لفتة، ويطلها، ويفسرها، ويحاول ان يحعل منها عملية كيميائية.. يضعها في مخبار كيمائي، ليصل إلى التأخيا.

مرابع المرابع المرابع المسلمات عندما تقدم لها المسلمات عندما تقدم لها المرابع عندالسند، وقال في أدب مفتعل:

الأستاذ أمين عبدالسيد، وقال في أدب مفتعلَ : – صباح الخير يا أنسة مفيدة.

قالها وهو يبتسم ابتسامة لزجة، ويعدل وضع نراعى نظارته خلف أننيه، ويقرب وجهه من وجهها حتى تملأ انفاسه خياشيمها، ويطل عليها بعينيه الجاحظتين المهتزتين خلف زجاج النظارة السميك، كأنه يفحص

أحدى الحشرات. وابعدت رجبها عن رجهه.. إنها تعلم أنه يقرب رجهه من رجهها بحكم عادة فيه، ريما كان سبيها ضعف نظره.. وهو يقرب رجهه من رجه كل من جمادتهم من الطلبة والطالبات وزملاته الاساتذة. وكلهم متضافقون من هذه

يحادثهم من الطلبة والطالبات رزمارته الاساندة.. وههم يتضايفون من هده العادة فيه، وكلهم ينفرون من رائحة انفاسه، ويشهرون به.. وهي اكثرهم تضايقاً، واكثرهم نفوراً.

وأبعدت وجهها عن وجهه وقالت في صوت جاف : - صباح الخير.

وعاد الأستاذ أمين عبدالسيد، يقول في صوته المهذب: - والله ممكن با أنسة، أعرف عنوان البيت ؟

وقالت في دهشة تحمل معنى التأنيب على وقاحته :

– بنت انه ؟

قال وهو يعود ويقرب وجهه من وجهها :

بيتكم؟
 قالت وهي تخطو خطوة إلى الوراء لتبتعد عن أنفاسه، وقد تجهم وجهها

واحتدت النظرات في عينيها : – اقدر أعرف السبب ؟

قال في هدوء سمج وهو يرخى عينيه خلف زجاج نظارته: - بعدين حاتعوفي السبب.

– بعدين حاتعرفي السبب. قبالت في غضب وهي تصاول أن تسبطر على نبيرات صوتها حتى

> لا يعلو: – مادام ما أعرفش السبب.. يبقى مافيش داعي.. عن اذنك !

> > واستدارت لتبتعد عنه، وسمعته يقول: - على كل حال، أنا حاتكام في التليفون النهاردة.

ولم ترد عليه.. وابتعدت.

وكانت تعرف السبب الذي يدعوه إلى أن يسالها عن عنوان بيتها.

إنها تعرف أمين عبدالسيد منذ أن التحقق بكلية العلوم.. كانت هى فى السنة الألهاى، وهى فى السنة الألهاى، وكانت تراه بين زيدانه، ولم يكن لهفته، وكان الطبق والطالبات يغزون منه لعادته فى تقريب وجهه إلى وجه كل من يحادثه، ولمكن كل من يحادثه، ولمكن يحدم المناه على يحمل المناه المناه المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه ا

وقد عرفت عنه كل ذلك من بعيد.. لم يكن بينه وبينها صداقه، ولا حتى ما يمكن أن يسمى معرفة.. لم يكن بينهما سوى نظرات عابرة يتبادلانها بلا تعمد بحكم وجودهما في كلية وإحدة.

ومر عام وعامان، وتخرج أمين وأصبح معيدا في الكلية، دون أن يزيد

ما بينهما عن هذه النظرات العابرة.. لم يخطر على بال فيفى فى أية لحظة أن أمين يمكن أن يكون معجباً بها.. أو يمكن أن يحبها.. إنها منذ وعت وشبابها وهى لا تنتظر من أي شاب حبا أو اعجاباً، حتى لو كان هذا الشاب فو أمين عبدالسيد.

الشاب فو امين عبدالسيد.

لقد اكتشبة عند سيدا النها أنها أنقل من اختيها جمالا.. وكانت وهى صبية تقف امام المراة، وتنظر إلى وجهها طويلا.. إلى شعرها الأسود للذي يعينها الشيقية، وإلى عينيها الضيقية، وإلى عينيها الشيقية، وإلى مسانها البارزة يتوان كل نقل بجمال اختيها.. اختها ليلي بشعرها الأصدر، ويشربها تقارن كل نقل بجمال اختيها المرتبة، والخفيات اللونية،. والخفيات اللونية، والمتسامتها الطوة وشعوها الأسعر الفاتح، إن اختها ليلي آخذت جمال أمها التركي بشعره الراسط المنافقة الم

- واسمك ايه بأه يا فيفى؟ وتضطر أن تقول في صوت خافت كأنها تكشف عن فضيحة :

و مفیدة!

واصبحت فيغى فتاة معقدة.. رسبت العقد فى قرارة نفسها، وانعكست على تصرفاتها.. اصبحت دائما شرسة نافرة، سليطة اللسان، لا يحجبها شمر، ولا ترضي بشىء.. واصبحت تبتعد عن مراتها، وتختار انفسها ثيابا جادة مترنعة، تهمل فى ارتدائها، وتهمل فى الاعتناء بها.. اصبحت كانها تحاول ان تتخلص من انوثتها، ان تبدو كرجل،. كابيها.. وبعنها عقدما إلى محاولة التفوق على اختبها فى شىء اخر غير الجمال. ونقعوت فى دراستها. لم ترسب إبدا فى امتحان.. وكان ابوها يطرى نجاحها ونكاها،

وكل من حولها يعترفون لها بتفوقها ويهنئونها عليه. ولكنها لم تكن تفرح بهذا الإطراء، كانت تتقبله كتعرية، وفي خلال ذلك اغلقت حياتها عن الشبيان.. عودت نفسمها على الا تحس بهم.. لا تحس بالجنس الآخر.. وكانت لا تعترف بالعب.. ولا تذكر منه إلا قصمص الحب الفائشا.. وكانت تردد دائما قصمة طالبة البكالوروس في كلية العلوم التي انتحرت من أجل طالب في كلية الطيب.. وقصمة الطالبة الأخرى التي مجرها زميلها وأحب

طالب في كلية الطب. وقصة الطالبة الاخرى التي هجرها زبيلها واحب فتاة في كلية الآداب. كانت تردد هذه القصص في شماتة كانها تنتقم بها انفسها. ورغم ذلك قلو لم تكن فيفي بين اختيها لما تعقدت شخصيتها إلى هذا الحد، لعرفت انها وإن لم تكن جعيلة كاختيها إلا انها ليست قبيحة. إن حمالها قد منه، ومع ذلك العدن لا تنف منه، ومع ذلك فان عنده

المد.. لعرفت انها وإن لم تكن جميلة كاختيها إلا انها ليست قبيحة.. إن جمالة الفتها إلا انها ليست قبيحة.. إن عقدها جمالها قد لا يلغت العين، ولكن العين لا تنفر منه.. ومع ذلك فإن عقدها لم تتغلب على طبية قليها.. أنها تحب أختيها، وأخريها وأمها وتحب اختها ليلى على الأخص.. ولكنه حب يختفى تحت لسانها السليط، ورجهها المتجهم، ونظراتها الساخطة..

يلين على الاحضر، ولاحة جد يحسفى محت الساحه السليط، ويجهها المتجهم ونظراتها الساخطة...
المتجهم ونظراتها الساخطة...
ويدان فيني تلحظ اهتمام الاستاذ امين عبدالسيد بها كان يساعدها ويدان فيني تلحظ اهتمام الاستاذ امين عبدالسيد بها كان يساعدها لمذكرات خاصة، ويستدعيها بين حين واخر إلى غرفة مكتبه الخاصة في الكلية لعطيها رسيم الحشرات التي يرسمها بنفسه، واعتقدت فيفي إن تنسى دائما انوثتها، ولكن المتمام يرجع إلى تفوقها على زصلاتها، وإلى اجتهادها.. إنها بنه، وفي ملاحقتها، ويدات تحتار في تقسير هذا الاهتمام وتحال ان تكذب به، وفي ملاحقتها. ويدات تحتار في تقسير هذا الاهتمام وتحال ان تكذب نفسها عن دوافعه الحقيقية، إلى أن كان يوم، وكانت جالسة في متحف قسم الحشرات تطل من خلال الميكروسكوب على تفاصيل حشرة، عندما أحست به يقف خلفها، ثم إحست به ملتصفا بها، يجسدها، وإرتعشت وهي لا تزال تطل في الميكروسكوب ولكنها لم تعد ترى شيئا تحت العدسة، لم يكن ترى سرى سرى سرى سوى مدي نقطالتها لا تستطيم أن تقسرها.

ثم احست به يميل بوجهه إليها، وخده يكاد يصطدم بخدها، وقال في صوت هامس مبحوح : – الميكروسكوب كحويس؟! وريني كحده! ورفعت راســهــا عن المبك وسكوب، وقامت واقفة، وانتعدت عنه وهي تنظر البه وعبناها متهددتان، كأن ضربات قلبها تطل من عينيها .. وانحني أمين فوق الميكروسكوب، وأخذ يعبث في مفتاح العدسة، واستطرد:

- ما كانش مضبوط قوى.. دلوقتى بأه كويس... ثم رفع رأسه وقرب وجهه من وجهها كعادته، واستطرد وهو بحاول أن

بحتفظ بصوته طبيعيا:

- فوتى على في المكتب بعد المعمل.. فيه حاجات عابز أقولها لك.

وقالت في تردد: - حاضر

لقد أحست ساعتها أن ما يريد أن يقوله لها، ليس متعلقا بالحشوات،

ولا بالعلم.. وإكنها رغم ذلك كذبت نفسها.. إنها لا تربد أن تصدق أنها فتاة، وأن هناك شابا يمكن أن يعجب بها.. وأن يحبها.. وأن يحادثها في

شيء آخر غير العلم.. وذهبت البه في مكتبه، وهي لا تزال متريدة بين تصديق أحاسسها،

وبين تكذيبها.. وجاست وبينه وبينها مكتبه.. ثم مد لها يده بمجموعة من الأوراق قائلا:

- دى مذكرات في التشريح تساعدك قوى.. انقليها، ورجعيها لي تاني.

وقالت في صوت جاد دون أن تبتسم:

متشکة.

وقال وهو يميل بظهره إلى الوراء كأنه بستعد لحديث طوبل: - تعرفي أنى مسافر بعثة لأمريكا السنة الجاية ؟

قالت وهي لا تزال محتفظة بمظهرها الصارم:

ميروك.

قال وهو ينظر إليها بعينيه الجاحظتين الغائمتين خلف زجاج نظارته :

 مانفسكيش تروحي أمريكا. قالت :

- طبعا كل واحدة تحب إنها تروح بعثة لأمريكا أو روسيا أو أي بلد.

قال وابتسامة كبيرة تنسكب من بين شفتيه : انا اعتقد أن الواحد ما يصحش يروح بعثة إلا إذا كان متجوز... علشان يقدر ينظم حياته هناك، ويتفرغ لدراسته.. مش تفتكري كده برضه! وانتفضت واقفة، وقالت في حدة :

السؤال ده ما أقدرش أجاوب عليه.. وما فكرتش فيه.. عن أذنك بأه!
 وقام واقفا، وخرج من وراء مكتبه واقترب منها، وقال وهو يقرب وجهه

من وجهها : - حاولي تجاوبي على السؤال ده.

- كاولى تجاوبى على الشوان ده. ونظرت إليه نظرة غاضبة، وقالت وهى تكتم حدتها حتى لا تصرخ فى وجهه :

> - أنا متشكرة على المذكرات.. عن أذنك! وخرجت من الغرفة.

إنها تعرف الآن ماذا يريد؟

يريد أن يتزوجها . أول شاب يبدى رغبته في الزواج بها .

إنها بنت. وهى ليست جميلة. واسمها مفيدة. ولانها بنت وليست جميلة، واسمها مفيدة، فلا يمكن أن يتقدم للزواج بها إلا شاب كأمين عبد السيد.. قبيح الرجه، ثقيل الظل، تنفر منه كل الطالبات ويشهرن به. لو كان شابا جميلا محبريا لتقدم للزواج من اختها ليلي أو من اختها نبيلة !

دا سبب جمير محبور العظم الزواج من احتها بنيي و من احتها بنيي . ولكنه شاب ناجع في الجامعة , ومرشح لبعثة إلى أمريكا.. إن مستقبلا كبيرا في انتظاره.. مستقبل علمي.. ربما يصبح عميدا لكلية العلوم، أو علما من علماء معير .. فلماذا لا تتزوجه ؟

لماذا ؟!

لا.. لن تتروجه.. إنها لن تقبل زوجا أقل من الأزواج الذين تتمناهم
 البنات.. زوجا يحسدها عليه كل البنات.. زوجا جميلا، يحبها وتحبه، هل
 لانها ليست جميلة كاختها، تقبل أول من يتقدم إليها ؟

ثم إنها لا تحبه.. فلماذا تتزوجه ؟

وهو.. هل يحبها.. لا تدرى ولكنها تحس أن دوافعه ليست الحب.. ليست الحب وحده.. قد تكون هناك دوافع أخرى لا تعرفها، أو على الأصبح لا تريد أن تصارح نفسها بها.

وظلت فيفي متخبطة في حيرتها .. وإنطلقت كل عقدها النفسية الراسبة

في عقلها الباطن إلى السطح.. اصبحت تحس بانويتها.. وأصبحت تحس بانويتها.. وراصبحت تحس بانها ليست جميلة كاختها.. وبدات تتصرف تصرفات غريبة جديدة عليها.. أصبحت نقف أمام مراتها أحيانا، رويتهم بتسريع شعرها، وقد تقرّض من أمها علية الكريم الدهن وجهها به قبل أن نتاج، ثم فيحاة تعرد إلى أهمال مراتها، وأهمال شعرها، وأهمال وجهها.. ثم بعد أيام تعود ثانية إلى المرأة، وفي يدها ملقاط وتبدأ في تجميل حاجبيها.. وقد نقرر أن تصنع لفسها ثويا حريريا غاليا، كالثياب التي ترتبها أمها واختها ليلي، وتشتري القماش فعلا، ثم تعود وتعدل عن صبغ الأب يتوبها. فم تعود

اصبحت حائرة بين شخصيتها كفتاة تضج بالأنوثة، وشخصيتها كفتاة

أهملت أنو ثتها و تفرغت للعلم، ودراسة الحشرات. وفي خلال ذلك ازدادت أعصابها توترا، وإشت سخطها عن كل ما حولها، واشتدت سلاطة لسانها .. وبدأت تصيد عنها الاستاذ أمين عبدالسبد.. استغنت عن المساعدات العلمية التي كان يقدمها لها، وتعمدت التهرب منه.. ولكنه كان بالحقها، ويصير على ملاحقتها.. إنه يستوقفها كلما مربها، ويتعمد التقرب إليها في المعمل، ويضع عينه في المبكر وسكوب الذي تطل منه على الحشرات، وبدادتُها في فناء الكلية أمام زملائها وزميلاتها .. وكانت تتجهم في وجهه، وتلسعه بلسانها السليط.. ثم يوما بعد يوم، أصبحت تجد لذة في ملاحقته لها، وفي صدها له.. أصبح أمين برضي غرورها كفتاة.. الغرور الذي حرمت منه زمنا طويلا.. وعندما بدأ الطلبة والطالبات بتحدثون عنها وعنه، شعرت بلذة أكبر .. لقد قضت سنتين في الكلية دون أن يتحدث عنها أحد.. كان لكل طالبة حديث.. وقصة حب.. ما عدا هي.. هي وحدها التي لم يحاول أحد من الزملاء أن ينسب لها قصة حب أو يروى لها مغامرة.. إلى أن اقتحم الاستاذ أمين عبدالسيد حياتها .. وبدأت جدران الكلبة تتندر بحبه وملاحقته لها .. وشعرت بلذة .. لم تكن تعلم أن حديث الناس عنها يمكن أن يثير فيها مثل هذا الشعور اللذيذ الخييث. الشعور الذي يرضي الغرور.. وقد حاولت أن تنكر على نفسها هذا الشعور.. هذه اللذة.. حاولت أن تثور على زملائها وزمعلاتها الذبن يتحدثون عنها.. ولكنها كانت في قرارة نفسها راضية، تختال زهوا بالهمسات التي تدور حولها، وبالصعيد الشاب الذي يلاحقها.. بل مصبحت تنفر هنه ومن مساجته ويقط فلك.. كانت تقدم إلى الكلية كل صحباح وهم انها تنفر هنه ومن مساجته ويقط فلك.. كانت تقدم إلى الكلية كل صحباح وهم في انتظار أن يقبل عليها أمين ويقرب وجهه من وجهها، ويطل عليها بعينيه الجاحظين من خلف نظارته السميكة ويفث انفائه الكريهة حولها.. بل إنها أحيانا كانت تتعد أن تبحث عنه، وتمر في طريقة حتى يستوقفها، فتتجهم في وجهه، وتصدد بالسعات لسانها.

ً إلى ان كان هذا الصباح، وأعلنها أمين انه سيأتى لزيارة أهلها، ليطلبها للزواج.

> هل تتزوجه؟ لا.. قطعا، لا.

... إنها لا تحبه.. إنها تنفر منه.. وإذا كان قد أرضى غرورها بملاحقته، فهذا لا يكفى لتقبل الزواج منه.

وخبطت فيفى بيدها فوق الكتاب المفتوح امامها، بحركة لا إرادية، وهست لنفسها: لا. لا.

راختها ليلى لا تزال في حجرة الصالون تعزف على البيانو انفاحا صاخبة عنيفة تصلا البيت كله . ونبيلة لا تزال تردح وتفدو في البهو الخارجي وهي نقرا بصوت عال ابياتا من الشعر الانجليزي. وفجاة توقف للم عن العرف.

ولم تحس فيفى بأن اختها توقف عن العرف، وأن الضجة سكت من حولها، كانت لا تزال هائمة وراء افكارها. ثم تنبهت عندما دخلت إليها ليلى، وارتكزت بيديها على حافة المكتب، وقالت فى غضب مفتعل، وبين شفتيها نصف ابتسامة :

- تسمحي تتخانقي.

ونظرت فيفي في وجه أختها، وقالت في دهشة : -- له ؟

وقالت ليلي وهي لا تزال تدعى الغضب:

- بقالي ساعة باضرب على البيانو واخبط عليه بصوابعي العشرة علشان اسمعك تتخانقي زي عوايدك، وحضرتك ولا انتي هنا.

- وقالت فيفى وهى تبتسم ابتسامة ضعيفة باهتة : - مالش نفس اتخانق النهاردة.
- وصرخت ليلى : – ماهو أنا كمان ما أقدرش أعيش من غير ما تتخانقي معايا..
- يا تتخانقي، يا أموت نفسي. وقالت فيفي وهي تخفي عينيها عن أختها حتى لا تقرأ فيهما حبرتها :
  - وفالت فيفى وهى تخفى عينيها عن اختها حتى لا تفرا فيهما حيرتها : – والنبى تسيبيني يا ليلى.. أنا عايزة أذاكر!
- ونظرت ليلى إلى اختها في اشفاق، ثم انجنت فوق المكتب حتى أصبح وجها قرسا من وجه اختها، وقالت في صورت سرى كفسر من الحنان :
  - مش حاتحكيلى ؟
     وقالت فيفى وهى ترفع عينيها إلى أختها، ثم تعود وتخفضهما :
  - احكيلك على ايه ؟ قالت ليلي :
- على اللي بتفكري فيه.. على اللي مضايقك.. ده أنا عمري ماشفتك زي النهارده.
  - وقالت فيفي :
  - أبدا .. مانيش حاجة .. بس زهقانة من نفسي.
- وسكتت ليلى، وهى لا تزال تنظر إلى أختها كأنها تبحث عن طريق تصل منه إلى قلبها وعقلها.
- تصن منه إنى سبه وعنيها. وسمعا رنين جرس التليفون. والتفتت فنفي ناجنة الرنين لفتة مناغتة آثارت انتباه لبلي؛ فنظرت البها
- والمست يبقى ناحية الرئيس الله مجلسة الدران الليفون.. بل أن أحدا اختها فى دهشة إن فيفى لم تهتم أبدأ برنين جرس التليفون.. بل أن أحدا الا يتصل بها بالتليفون إلا نادرا.. خادرا جدا.. حتى صديقاتها لم يتعودن الامتمال منا.
- وخرجت ليلى إلى البهو لترد على التليفون، ولكنها وجدت نبيلة قد سبقتها إليه، وسمعتها تقول للمتصدث : – نقبل لها مدن ما أفندي.
- ثم رفعت نبيلة سماعة التليفون عن اذنها، ووضعت كفها على فوهته، وهمست لليلي وفي عينيها دهشة :

- واحد عايز فيفي.. اسمه أمين عبدالسيد!

وقالت ليلى وهي ترد دهشة اختها، بدهشة اكبر منها:

- فيفي !!

وقالت نبيلة :

– أيوه.. فيقى !! ثم رفعت سماعة التليفون الى أذنها وقالت في صبوت مهذب :

م رفعت سماعه النليفون إلى الدنها وقالت في صنوت مهذب: – دقيقة وأحدة من فضلك..

وجرت ليلى إلى غرفة المكتب، وقالت وعلى وجهها فرحة كانها تزف لأختها بشرى:

حنه بسري . -- التليفون يا فيفي.

وصرحت فيفى وقد احتدت نظراتها وبدت كانها تنشب اظافرها واسنانها فى الهواء:

- قولى له مش موجودة.. نامت.. ماتت. وقالت ليلى وقد فوجئت بصرخة اختها:

- ده واحد اسمه أمين عبدالسيد.

وقالت فيفى وهى لا تزال تصرخ: - عارفة.. مش عايزة أكلمه.

- عارفه.. مس عايره احتمه. وقالت ليلي كأنها تستعطفها : طب مش تشوفيه عارز انه !

وعادت فيفي تصرخ

- قلت لك إنى مش عايزة اكلمه.. اقفلى السكة فى وشه.. وقالت ليلى وهي تنظر إلى اختها في اشفاق:

- متزعقيش كدة، احسن ماما تسمعك!

واشتد صراخ فيفي قائلة :

- أنا مش خَايِفة من ماما أنا مابعملش حاجة أخاف منها من حد.. روحى اقفلى السكة في وشه، وإلا ورحمة باب أقوم أكسر التليفون.

وترددت ليلى قليلاً ثم تركت اختها، وخرجت إلى البهو واستقبلتها نبيلة هامسة وسماعة التليفون لا تزال في يدها :

- مالها ؟! - مالها

وهمست ليلم : :

- مش عابزة تتكلم، هائي، وأخذت سماعة التليفون من بد أختها.

- با أستاذ أمين.. فيفي تعيانة شوبة، تسمح تتكلوبعد ساعة..

ولا أقول لك .. اتكلم بكرة. وسمعت صبوت أمين بقول لها:

- مالها، بعد الشر.

وصدمت وهي تسمع صوته .. خيل إليها أنه رجل عجوز في الثمانين من عمره.. وقالت في صوتها الرقيق:

– مافیش حاجة.. شویة صداع.. اتکلم یکرة.. بونسوار! ووضعت سماعة التليفون، ثم التفتت إلى أختها نبيلة قائلة في همس،

> كأنها تحادثها عن سي خطب: انتی تعرفی حاحة ؟

وأحابت نبيلة وهي تهز كتفيها:

-- أبداً. وقالت ليلي:

- يظهر إنها حكاية كبيرة.. دى فيفي على أخرها! ثم تركتها وعادت إلى فيفي، وأطلت عليها بعينين متسائلتين وقبل أن

تتكلم، صاحت فيها فيفي:

- مش حائقول لك حاجة.. ومن فضلك تسيييني لوجدي.. عايزة أذاكر..

هبه الواحدة ماتعرفش تذاكر في البيت ده.. ولا عايزاني أسقط وابتسمت ليلي في حنان، ونظرت إلى أختها كأنها تربت عليها برموش

عينيها، وقالت في هدوء:

- حاضر.. بس ماتزعلیش نفسك! وانسحبت ليلي ، واتجهت إلى غرفتها - «أودة البنات» كما تسميها أمها - والتسامتها لا تزال بين شفتيها.. لقد كانت تتمني أن تحد اختها فيفي شابا تحبه ويحبها .. أو على الأقل تحادثه ويحادثها في التليفون.. كانت تعتقد أن أختها لا ينقصها إلا الحب، وأن العلاج الوحيد لتوتر

أعصابها وسخطها هو الحب.. وقد وجدت فيفي الحب أخيرا.. ولابد أنها

ستحدثها عنه قريبا.. كما حدثتها نبيلة عن حيها لمحمود. لقد عوبتها اختها على أن يطلعها على كل أسرارها.. ولكن هل تستطيع هي أن تقول لهما أنها تحب فتحي، تحب رجلا متزوجا يكبرها بعشرين عاما.

ووقفت ليلى أمام مراتها، تخلع ثيابها وترتدى قميص النوم، وفتحى

يملا قابها وعقلها. 
إنها لا تحس أن حبها جريمة.. إنها تتمغى أن تطنه للناس كلهم...
إنها لا تحس أن حبها جريمة.. إنها تتمغى أن تطنه للناس كلهم...
لاختيها.. لاخباها. لاخريها أحمد وممدوح.. ولخالها أيضا.. إنها تقخر
بحبها.. تتباهى به.. إنه حب يسلا حياتها بالنور.. وماذا لو احين رجلا
متزوجا.. ماذنبها وما ذنبه إذا كان متزوجا.. وما الفرق بين حب رجل
الناس يعترفن بالحب، فالله يبارك حبها، والناس يجب أن تعترف بحبها.
ورغم ذلك فهي لا تستطيع أن تبرح بحبها. لا تدرى لماذا؟ إن الناس
يفرضون عليها الا تبرح به حتى لو اعترفرا به.. والناس ليسوا حولها،
إليها، ويهمسون في صورت كالفحيح : همس. اسكتى. لا تبرحى بحبك...
إليها، ويهمسون في صورت كالفحيح : همس. اسكتى. لا تبرحى بحبك...
إننا لا ناسمح لك بالبرح به.. الناس كلهم ما فيهم أختاها.

ورقدت لَيلى فى فرأشها، ولم تنم. عيناها مفتوحتان كنافذة تطل منهما على فتحى.

وفى الساعة الثانية عشرة جاءت نبيلة.. وتظاهرت ليلى بالنوم، حتى لا تحايثها.

ورقدت بيلة في فراشها، ولم تنم أيضا.. عيناها مفتوحتان تطل منهما على محمود.

سي مسود. ثم جاءت فيفى.. وأختاها تتظاهران بالنوم.. ورقدت فى فراشها هى الأخرى، لم تنم.. عيناها تطلان على أمين.

ثلاث بنات عيونهن مفتحة في الظلام.

وكانت الساعة السابعة والنصف صباحا عندما فتحت فيفى عينين مكدودتين تحملان بصمات الأرق.. وقامت من فراشها روجهها متجهم كأنه ليس فى حياتها صباح.. وفتحت «شيش» الشرفة فانسكب سيل من النور

داخل الغرفة.

ولسع الضوء عينى نبيلة ففتحتهما، ثم عادت واغمضتهما سريعا وهى تتقلب على جنبها الآخر، وقالت من بين شفتيها النائمتين.

- أقفلًى الشيش يا فيفى.. حرام عليكى.
 وقالت فيفى وهي تتجه خارج الغرفة :

وقائك فيعى وهى نحجه خارج العرف . – الساعة بقت تمانية .. قوم .. بأه بلاش كسا ..

وقالت نبيلة وهى تحكم إسدال جغنيها فوق عينيها، كأنها تسجن خلفهما النوم حتى لا بهرب منها :

فهما النوم حتى لا يهرب منها : – مش قائمة.. مش حاحضر المحاضرة الأولى.

وقالت فيفي في سخط وقد وصلت إلى الباب:

- ولا الأولى.. ولا التانية.. ولا التالتة.. كلية الآداب مافيهاش. محاضر ات.. فنها نوفنة!

ولم ترد نبيلة .

وفتحت ليلى عينيها، ثم جذبت الغطاء فوق وجهها، وعادت تحاول النوم، دون أن تتكلم.

وذهبت فيفى إلى الحمام، وهى تسير فى قميص نوم من قماش «الفيلا»، لونه أزرق، طويل الأكمام، مقفول عند الرقبة واسع، بسيط. تبدو

«الفيللا»، لوبه أزرق، طويل الأكمام، مقفول عند الرقبة واسع، بسيط.. تبدو فيه كصبى في مقهى بلدى. وعادت من الحمام، وهي سارحة، تعد في راسها كلاما ستقوله

للإستاذ امين عيدالسيد. ستقول له إنه ليس من حقه ان يحادثها في التليفون. وأن ملاحقته لها قد اساءت إلى سمعتها .. وستهدده بان تشكوه إلى العميد.. ستقول له كلاما كثيرا.. ستنتقم فيه من حيرتها ومن ارقها، ومن شرورها،

وارتدت ثيابها على عجل كانها تجرى نحو الاستاذ امين لتصب ثورتها فوق راسه. ثم حملت كتيبها ومحطفها الابيض الذي ترتديه في معامل الكلية. ومرت على حجرة الطعام، وصبت لنقسها فنجاناً من الشاي رشفت منه رشفتين، ثم التقطت قطعة صغيرة من الخبر حشتها بالجبن، واكتباء ثم خرجت.

وسارت على قدميها، وعبرت كوبرى عباس، ثم اتجهت إلى شارع

الجيزة، ثم إلى الجامعة.. دون أن تحس ببرودة الصباح. ووصلت إلى كلية العلوم، خلف مبنى قاعة الاحتفالات.. واتجهت إلى

ووصلت إلى كليه العلوم، خلف مبنى فاعه الاحتفالات.. وانجهت إلى مبنى قسم البنات.. واستوقفها عند الباب طالب اسمر قصير، وقال وبين

شفتيه ابتسامة مهذبة : - صباح الخير يا أنسة مفيدة.

وقالت في صوبت جاد :

- صباح الخير.

وقال الشاب في رجاء : - اقدر استلف منك محاضرات الكيميا.. ساعة واحدة بس، انقلها،

وأرجعها لك.

ارجعها تك. وقالت دون أن تبتسم :

- أسفة.. مش معاياً.. سبت كراسة المحاضرات في البيت. وسحب الشاب التسامته، والتعد قائلا وهو يلوي شفته:

متشكر.

ووقفت برهة دون أن تتلفت حولها.. ثم سارت إلى قاعة المحاضرات.. إنها تنتظر في كل لحظة أن يضاجئها أمين بخلقته، ونظارته السميكة، وابتسامته اللزجة.

ولكن أمين لم يفاجئها.

وبخلت إلى قباعة المحاضرات، ولجست في مكانها الذي تعويت ان تجلس فيه.. وجاس زميلتها فاطمة، وجلست جانبها، وقالت لها هامسة وهي تميل نحوها براسها :

ايه أخبارك ؟
 وقالت فيفى وهى تنظر إليها، فى ريبة :

ولا حاجة كويسة!
 وقالت فاطمة وهي تبتسم ابتسامة كبيرة:
 إخص عليكي .. بتخبي علي!

المحص عليكي .. بنحبي على المحال ا

ابدا.. مافیش حاجة اخبیها.
 وقالت فاطمة وهي تنظر البه في خبث:

■ ۱۱٤ و تطفيء الشمس جـ١ =

– سمعت أن المسالة وصلت للحوان.. و...

والتفتت إليها في حدة، وقاطعتها في صوت هامس تحشرجه ثورتها : - مافش، مسالة.. ومافش جواز.. كل اللي بتسمعيه كذب.. تشنيم..

- ماهیس مستان، وماهیس جوار، کن اللی بنشتمعیه کدب. نستیع. وانتی عارفة إنی مش بتاعة حاجات زی دی .

وأبعدت فأطَّمَة رأسها عنها، وقالت وابتسامتها الخبيثة بين شفتيها : - طبب ماتزعليش، خلاص، أسفة !

ولم تسمع فيفي شيئا من المحاضرة.. كانت ثورتها تملأ قلبها

وأذنيها .. وخرجت بعد المحاضرة تسير فى فناء الجامعة، وكل قطعة منها متحفزة للقاء الاستاذ أمين عبدالسيد، لتنطلق فى وجهه.. لتصفعه .. ولكن الأستاذ أمين لم يظهر .

وبخلت فيفي المحاضرة الثانية، والثالثة، والرابعة، وهي تضرح من كل محاضرة، وتجوب في فئاء الكية، وفي ممراتها، لطها تلتقي بأمين.. وتحرص دائما على أن تكون وجودة، حتى إذا التقت به، استطاعت أن تطلق كل ثورتها في رجهه، دون أن تراعى وجود أحد معهما.

ولم تلتق به. وبدأت تتعب من ثورتها، ومن تحفزها، ومن توبّر أعصابها.. أحست

أنها تريد أن تلقى بجسدها على الأرض، وتبكى.. ثم تنام. و ذهبت الى بوفيه الكلبة، والقت نفسيها فوق مقعد، كأنها نلقى ثورتها

أذنى فيفى : – وبيقولوا أنهم حايتجوزوا قريب.

وقالت الزميلة الثانية في تهكم:

- طبعا يا ستى .. ما هو خالها يبقى وكيل وزارة.

وعادت الأولى تقول :

ومش بس كده. ده عندها عمارة في شارع سليمان باشا.
 وقالت الثانية :

على كل حال هى الخسرانة.. ده كفاية نظارته وتقل دمه.
 وسمعت فيفى كل هذا الكلام.. وارتعشت زجاجة الكوكولا في يدها،

كأنها اصيبت فجأة بالحمى

ماذا تفعل ؟

هل تصرح في زميلتيها، وتقذفهما بزجاجة الكركاكولا، وتطلق فضيحة في الكلية ؟!

من موقه مناه الغرفة نقرات عصيبة سريعة، ثم لم تنتظر أن تسمع صوتا يسمح لها بالدخول.

سوتا يسمح لها بالدخول. دخلت.

وكان جالسا خلف مكتبه، مرتديا معطفه الابيض... معطف المعمل.. وامامه ميكروسكوب يطل فيه من خلال نظارته السميكة وفي يده قلم يدون به ملاحظاته.

به مرحصه. ورفع راسه، ونظر إليها، وبين شفتيه ابتسامة هزتها المفاجأة، وقال كانه بلتقط أنفاسه :

lak.

وصرخت فيه وقد احتقن وجهها:

 ازاى حضرتك تسمح لنفسك أنك تضرب لى تليفون أمبارح.. أنا ماسمحلكش. اجنا بنيجى الجامعة علشان نتعلم، مش علشان الاساتذة بضربوا أنا تلفونات.

وهم بأن يقوم من على مقعده، ثم عاد وجلس، كأنه يتحصن وراء مكتبه من ثورتها، وقال في ارتباك :

انا ضربت لك تليفون علشان استأذنك في انى ازوركم في البيت...
 وانتى عارفة أن قصدى نبيل، و...

وعادت تصرخ:

- ما يهمنيش إذا كان قصدك نبيل ولا مش نبيل.. يهمني أنك تبعد عنى.. الطلبة كلهم بقوا بيتكلموا عنى، والكلية اتملت اشاعات.. أنا عمرى ما حصلي كدة.. وأنت عارف إني مش زي بقية البنات.. يعني عايزني أعمل

ابه.. أروح اشتكي للعميد، ولا أبطل آجي الجامعة. وكانت الكلمات تخرج من بين شفتيها في سرعة وحدة، كأنها طلقات

مدفع رشاش أهوج، أقوى من اليد التي تمسك به.. وازداد وجهها احتقانا.. وبداها ترتعشان.. ثم لم تعد تحتمل ثورتها، فانبثقت الدموع من عبسها.. وحاوات أن تقاوم دموعها، ولم تستطع، فأجهشت بالبكاء.. وسقطت جالسة فوق مقعد بجوار المكتب، وأخرجت منديلها الصغير تحاول أن تصد به

نهر الدموع، وتكتم به نشيحها. وخرج أمين من وراء مكتبه، وتقدم منها وهو مرتبك، وارتباكه يشويه ذهول.. ثم هم أن يمد يده ليريت على كتفها ولكنه عاد وسحب يده، ووقف

قبالتها بصاول أن يتكلم، وإرتباكه بخنق كلماته. ثم قبال في صوت محشرج:

أنا أسف.. أسف جدا.. ماكنتش فاكر أنى باضيقك للدرجة دى.

وسكت قليلا، وهو ينظر إليها بعينين ترتعشان خلف زجاج نظارته، ثم عاد يقول وفي صوبه رية اخلاص: - ارجوكي.. كفاية عياط.. أنا مش عارف أعمل ايه علشان اعتذر لك..

كل اللي اقدر أعمله أني أعدك بأني مش حاضيقك بعد كدة. وجففت دمعها بمنديلها الصبغير، وقامت وإقفة، وهي تقول وقد هدأ

صوتها قليلا:

- أنا ما يعيطش.. أنا يس عصيبة النهاردة. وابتسم انتسامة مسكينة، وقال وهو ينظر إلى بقايا دموعها

- ارجوكي ماتزعليش مني. وقالت وهي تبتعد عنه خطوة :

- انت خلاص وعدتني.. وإنا حاصدق وعدك..

واحنى رأسه كأنه يندم على وعده، ثم رفع رأسه وقال في كلمات بطيئة كأنه يشرح نظرية عويصة :

– أنا بأعتقد أن العلاقات بين الناس زي تجارب الكيميا .. كل اتنين

يعرف ابعض بيعملوا تجارب على بعض.. ويمكن تكون نتيجة التجرية مساقة، أن حيه، أن عداوة. إنما النتيجة دى مايتبائش من أول تجرية.. لازم الواحد بعمل تجارب كثير لغاية ما يصدد علاقته بالثاني.. ما فبش حاجة اكتشفره اإ لا بعد مئات التمار..

قالت وقد هدأت :

- قصدك ايه.. مش فاهمة.

قال وهو ينظر إلى بور حذائه : - قصدى أن لسه عندى أمل.. لسة قدامنا محاولات وتجارب كنير.

ورفعت إليه عينين غاضبتين، فاستطرد دون أن يترك لها فرصة الكلام. - أرجـوكي، ماتزعليش منى، أنا وعنتك إنى مىش حاضباؤك. من حاطلب منك حاجة.. من حاضربك تليفـون، ولا حزوركم في البيت.. إنا صا أقدرش إن حافقد الاطن. ومش من حقك أنك تطلبي مني أني أفقد

> الأمل.. الأمل ده من حق كل واحد. قالت وهي تتعجب لرنة صوته، كأنها تسمعها لأول مرة.

- أَوْكَدُ لَكَ إِنْ مَا فَيِشَ أَمَلَ.. مَاتَتَعَبِشُ نَفْسَكَ. قال وهو بنتسم:

إذا كان انتى ما عندكيش أمل، أنا لسة عندى أمل.
 وسكتت برهة، ثم قالت دون أن تنظر إليه:

- على كلُّ حال.. كفاية أنك ما تضايقنيش، وأنك تخاف على سمعتى في الكابة.

قال وهو يسير وراءها حتى الباب:

- أنا باخاف عليكي أكتر ما بخاف على نفسى،

وخرجت، وهو ينظر خلقها، وفي عينيه الجاحظتين قطرات من اللوعة. ولم تحاول فيفي أن تبقى في الكلية بعد ذلك.. سارت بخطرات سريعة ورن أن تلتفت إلى أحد من زصالانها أو زميالاتها، كانها لا تريد أن ترى وجومهم حتى لا تنشب اظافرها فيها.. وفي عقلها ضحيح... وفي صدرها بقايا زوبعة.. وفي أذنها صوت زميلتها اللتين كانتا تتحدثان عنها في الدفك، ورن صوت إحداهما هر تقل أن

« ده خالها وكيل وزارة.. » ورن صوت الأخرى وهي تقول «دول عندهم

عمارة في شارع سليمان». إن زميلاتها يبخلن عليها بالحب. حتى لو كان حب إنسان كالاستاذ أمين عبدالسيد. لا أحد يمكن أن يحبها، لانها ليست جميلة، ولانها شرسة، ولأن اسمها مفيدة. والذي يتقدم إليها بالزواج لا يريدها لنفسها، ولكن أن خالها وكيل رزارة، ولأن أمها تطك عمارة.. وهي تعرف هذه الحقيقة. وكان تعرفها دائما، ولكنها كانت نتجاملها.. كانت تكن نفسها عنها، حتر تحتظ نع، وها وكدائها.

واحست بصدى صوت زميلتيها يتساقط في راسها كقطع الحجارة.. كان زميلاتها كلهن قد اجتمعن واخذن ينظرن إليها ساخرات، ويرجمنها

بالطرب. ويدات تحس بكرامتها تنزف في صدرها.. ولكن صبوت امين ارتفع في مخيلتها.. كما سمعته أخيرا.. لقد كانت في صوته رنة أخلاص.. وجب وكان مرتبكا امامها كانه طفل، رغم أنه يحرص دائما على أن يحتفظ معظهر الاستاذ، وغرور الاستاذ. الماذا لا تصدي حبه وحتى لو كانت بعظهر الاستاذ، وغرور الاستاذ. الماذا لا تصدي حبه وحتى لو كانت لا تحبه فلماذا لا ترضى غرروها بتهافته عليها.. إنه حرغم كل عيوبه معيد في الجامعة.. وشاب ناجح.. وكل زميلاتها يتمنيذن زوجا.. قد لا تحبه عليين بأنها الوحيدة التي طلبها الزراج.. وحتى لو كان يريد أن يتزرجها عليين بأنها الوحيدة التي طلبها الزراج.. وحتى لو كان يريد أن يتزرجها لأن خالها وكيل وزارة، ولأن أمها تملك عمارة، فهد ليس أتل منها.. انه معيد، ومرشم للسفر إلى أمريكا، وهي مرشحة للسفر معه.

واتسعت خطراتها، وهى تحاول أن تطرد مشكلتها من رأسها.. لماذا شغل نفسها بها إلى هذا الحد؟ إنها لا تحب أمين،. وأن تتزوجه.. لماذا لا تأخذ المسائل ببساطة؟ لماذا تعدب نفسها كل هذا العذاب؟ ريما لأن أمين هو أول شاب في حياتها يتجرأ على مغازلتها.. ويعاملها كينت.. ويلمم لها بالزواج.

وآنحرفت في سيرها ناحية كلية الآداب، وقد قررت أن تبحث عن أختها نبيلة، لعلها تعود معها إلى البيت ، وتشغلها عن أفكارها.

واقتربت من كليه الآداب ولمحت فتى وفتاة جالسين على الأرض تحت شجرة، وبينهما كتاب.. وفتاة تسير كمارلين مونرو وقد ارتدت ثوبا واسعا ارتفع ذيله فوق اربع «جيبونات» وشدت حول خصرها حزاما فضيا ضيقا كانه دبلة الخطرية.. وفتاة أخرى صبغت رجهها بالاصباغ.. فوق شفتيها أحمر غامق.. وحول عينيها خط من الكمل كانه بطاقة الليل و دحستة، صغيرة رسمتها فوق خدها.. وفتاة رابعة واقفة تتمايل فوق اطراف اصابح قدمها، كانها ترقص المامين، وحولها أربعة من الشبان يضاحكونها كانهم يعزفون لها لحنا ترقص على أنفامه.

إن عينها لا تلتقط اليوم إلا البنات السعيدات.. وهي لا تحس بالسخط كمانتها.. تحس بحسد مادي، كانها تغيط مؤلاء الفتيات على حظهن من الحياة.. وتتصور نفسها مكان كل فتاة منهن.. تتصور نفسها جالسة على الأرض مع شاب تحت ظل شجيرة.. وتتصور نفسها مرتبية هذا اللوب الراض مع شعب تحت ظل هنجرة.. وتتصور نفسها مرتبية هذا اللوب الواسع وحول خصرها هذا الحزام الضيق. وتتصور نفسها وقد صبعت شفتها، وكلت عندها، ورست حسنة فية ذهها.

بيها، وتحتب غيبيها، ورسمت حسبه فوق حدم . وتتصور نفسها تتمايل على أطراف قدميها وجولها باقة من الشبان. وتنهدت فيفي وبدأت تطوف بأنجاء كلية الآداب بحثا عن نبيلة. . مرت

وتنهدت فيفي ويدات تطوف باتضاء كلية الاداب بحثا عن نبيلة. . مرت
بين موات البرفيه المنتثرة في الفناء.. ثم بخلت إلى البرفيه الآخر الذي يقد
في بدروم الكلية، وطافت عيناها وسمط الضميعي والمناقشات الحادة.. ثم
أخذت تجوب في ممرات الكلية، وسائت فتاة وفقاة أخرى من صديقات
نبية، . وأخير المحتها واقفة فوق السلالم العريضة التي تؤدى إلى الباب
الخارجي، وفي تتلف حولها في حروة:

واقتربت منها، وقالت في هدوء كأنه استعطاف:

مش مروحة يا نبيلة ؟!
 وفوجئت بها نبيلة ، وقالت سبرعة كأنها تطردها عنها :

رموبیت به نبید، وقت بسرک. - لا.. انا لسه عندی محاضرة. مقالت فیف فی خیره محسکته:

وقالت فيفي في ضعف ومسكنة : - طس. أنا مروحة.

وابتعدت.

. وتركت نبيلة واقفة على السلم تتلفت حولها في حيرة.





ومحمود قد قررا ألزواج.. وهما لم يقررا شيئا.. وفى خلال العام الذي مضى على حبهما لم يفاتحها محمود فى الزواج.. ورغم ذلك فهى تحس أن حجبها لابد أن ينتهى إلى الزواج.. ليس له طريق إلا الطريق إلى المادون.. ومنذ أن عرفت أنها تحب محمود، وهى تعتبر نفسها زوجة له.. وتكاد ترى في خلاها هم مورة الإلادها.

في خيالها صورة بيتهما، وصورة أولاهما.
لقد جاء حبها طبيعيا.. كنفتح الدنوم.. كشبهور
لقد جاء حبها طبيعيا.. كنفتح الدنوم.. كشبهور
الربيع.. لا تعمد فيه، ولا افتعال.. لم يحدث أن غازلها محمود قبل أن
يحبها، ولم يحدث أن شاغاته بنفسها قبل أن تحبه.. كانت تراه بين
رضائه.. فتى يميل إلى القصر، بشرته في لون مياه النيل في موسم
الفيضان.. وعيناه واسعتان عميقتان يلمع سوادهما وسط بياضهما، كقطرة
نمن الليل سكبت على صفحة النهار.. وحاجباه كثيفان يلتقيان فوق أعلى
نمن، ألليل سكبت على صفحة النهار.. وحاجباه كثيفان يلتقيان فوق أعلى
انه أن معدد.. وقع تدرت منذ أن راته أنه أنه جاد.. وقد قدرت منذ أن راته أنه
من طلبة الأرياف.. إن ثبابه الرخيصة لها طابع طلبة الأرياف.. وحذاء ه
الأصفر الفاقع لا يلبسه إلا طلبة الأرياف.. وحديثه يمن بلهجة اهل الريف.

وكانت زيرياتها معجبات به. معجبات برجولته. فحولته. واللهجة الريفية التى تتدفق من حديثه كانها صدى لانين ساقية تدور بعيدا.. هناك، في الريف. وربعيدا.. هناك، في الريف. وربعيدا.. هناك، مصحبتين.. إنه يعامل البنات كلهن كانهن خاطئات.. كانهن دخيلات على الجامعة.. إن البنت مكانها في البيت.. بجانب الفرن.. تعجن وتخبز وتربى الإلاد.. كانه.

ثم وجدت نبيلة نفسها زميلة له في جمعية الأنب الإنجليزي.. ولم تحاول ارتهتم به اكثر من اهتمامها بباقي الطلبة. وكان من طبيعتها انها جادة.. ويجمع على كرامتها معتزة بشخميتها، لا تبتسم بلا سبيب.. ولا تقبل على شاب إلا يقدر ما تتطلبه الزمالة.. وقد وجدت نفسها تقبل على محمود ليقرأ سويا كتابا.. أو ليشتركا في نقد قصتة.. أو ليتلوأ سويا أبياتا من الشعر.. وجمعهما الانب الإنجليزي في صداقة.. ثم انسعت صداقتهما حتى شملت افاقا ابعد من الأنب الإنجليزي.. أصبح ينتظرها وتنتظره.. والمبحا يخرجان سويا من الجامعة، ووسير معها حتى قرب بيتها.. ومديثهما دائما جاد، رزين.. لا يخفى شيئا تحته.. ثم بدا يحدثها عن نفسه. عن قريته الصغيرة.. وعن بيتهم المبنى من الطين ويطل على البركالة للقرية، ويسبح فيها الأوز. من ألهب الفلاح الذي يمثلك خمسة أفندة، ويؤجر بجائبها عشرين فداننا أخرى.. وامه في ثويها الأسود.. ثوب الفلاحة.. وهي تطوف بانحاء الدوار منذ شروق الشمس حتى غروبها.. وكان كل ما يقوله لها عن نفسه يرسم في خيالها صورا جميلة. كانه يصف لها الجنة.. واخذته عي بدورها تحدث عن نفسها.. عن أبيها وعن المها، وعن أخوتها، وعن تاريخ العائلة.. وقد قال لها مرة، بعد أن عليها ليعرف تفاصيل اكثر عن عائلتها.. وقد قال لها مرة، بعد

ن منع شيهة ليفرف مسمين ، حر من مسهد. - يعنى او كنتم فى بلدنا، كنتم بقيتم اسياد البلد، وكنت كرهتكم... وقالت فى دهشة:

– ليه ؟

قال ونظرات صارمة تطل من عينيه:

- أنا طول عمري باكره أسياد بلدنا.. كنت باكره صاحب العزية لما يفوت قدامى بعربيته، والتراب يطير من تحت الحجل وينزل على وشي، يفوت قدامى بعربيته، والتراب عنده عمى ويملاً عنه.. وكنت أكره لما أرواء عنده مع أبوياً، والشوق أبوياً يقعد على أرافيصه في انتظار سعادة البيه.. ولما يشرف سعادة البيه يقوم أبوياً ويوطى على أيده يبرسها.. كنت باكرهه.. وياكره عيلته.. وياكره الأرض

وقالت وهي تبتسم كأنها تشفق عليه من ثورته:

- اطمئن.. احنا بعنا العزبة من زمان..

والتفت إليها في حدة، وأمسك بيدها وأخذ يضغط عليها بقوة كانه يحاول أن يعصرها في يده، وقال والنار في عينيه:

انتى مش ممكن تفهمينى.. انتى أتولدت وعشتى فى دنيا تانيه..
 ماشفتيش اللى أنا شفته.. ماحستيش باللى أنا حسيت بيه.. ماشفتيش

أبوكى بيقطع من لحمه علشان يدفع الإيجار لصاحب العزية.. ماكتبتيش نوية طلب مجانية علشان تدخلي المدرسة وتتعلمي.

. وقالت وهي تترك يدها في يده كأنها تعينه على التنفس عن ثورته:

- أنا فأهماك كويس يا محمود.. وحاسه بكل كلمة بتقولها.. أنا حبيت بلدكم من غير ما أشوفها.. وياحترم والدك من غير ما أعرفه.. ونفسى أن مامتي تنقى زي مامتك.. و..

وقاطعها، ويدها لا تزال في يده، وحاجباه الكثيفان المقرونان يظالان النطاقة من عينيه، وقال في حدة كانه يقود مظاهرة، التي بتنكمه من عينيه، وقال في حدة كانه يقود مظاهرة، المن استي بتنكمه منظر الفلاحين، ولا منظر الست اللي لابسة الملاية اللقه. لازم تعرفي إنى مابحيش بلدنا، اثا ثائز على بلدنا، وعلى اللي فيها، والبركة اللي في وسط البلد ماهياش بحيرة على بحيرة لوزان، علشان يعجبك منظوها، دى مستقق، مستققم عليان زي بحيرة لوزان، وانا بلشوص بياب الملايا والبلهارسيا، وإذا كتقي بتحمي بلدنا، لازم كمان تحبى النامرس، وتحبى الملايا والبلهارسيا، وإذا كتقي بتحمي بلدنا، لازم كمان أبريا، وإنا باحثره برضه إنما بيصمب على كنت اتمنى أنه يكون أقوى صاحب الدزة، و..

وأحس قبل أن يتم كلامه أن يدها لا تزال في يده، فرفع إليها عينين مضطربتين وقابل عينيها أكثر أضطرابا.. ثم ترك يدها بسرعة، كأنه اكتشف أنه خرج عن حده.. وسكت.. سكت طويلا.. ثم قال كأنه بعتنر:

أنا أسف.. ما كانش لازم أقولك كل الكلام ده..
 وقالت وسخونة يده لا تزال في يدها:

- بالعكس. أنت لازم تقول لى كل لحاجة.. إنما أنا مش موافقك على الكلام اللى بتقوله عن والدك.. إذا كان والدك ماقدرش يثور على صاحب العزبة، في قدر يربيك ريطات عاشان تثور انت بداله.. وتضرب صاحب العزبة، إذا كان يستحق الضرب.

ونظر إليها وبين شفتيه ابتسامة ساخرة، وقال في مرارة:

- أضريه بإيه.. بالليسانس اللى حاأخده.. ولا بديوان الشاعر شللى؟! قالت كانها تحاول أن تنشله من باسه:

- كفايه إنك تنجح في حياتك علشان تحس أنك أحسن منه. علشان تتحرر من ظلمه.

وسكت..

كانه اقتنع... ويجها إنها اقتريت منه أكثر... اكتشفت في شخصيته أفاقا واحست يومها إنها اقتريت منه أكثر... اكتشفت في شخصيته أفاقا جديدة.. إن حياته ليست سهاة... ليست ناعمة... إنها حياة ينحتها في الصخر... حياة طريقها مزروع بالشراك... وقارنت بين حياته وحياتها... إن اعمة... حياتها ناعمة... حياتها إلى الإمام... ليس فيها ياموب مقاومه وتثرر عليه لتتحرر من ظلمه... حياتها ليس فيها محركة، وليس فيها انتظار، وليس فيها انتصار... لا فضل لها في حياتها... إنها تأكل ويرس فيها انتصار... لا فضل لها في حياتها... إنها تأكل وشربها ونتماء.. وزن أن تفع ثمن أكلها وشربها ونومها.. وتذهب إلى الجامعة، لا لأنها في حاجة إلى شهادة جامعية، ولكن معضة، سن اللغاق أن تجلس في اليبت... ولأن الانتحاق بالجامعة أصبح معضة، سن اللنات.

واغرتها حياته.. واحست انها تنفع لتشاركه فيها.. احست كانها اصبحت صاحبة رسالة.. رسالة تحرير محمود وعائلته من الفقر، ومن الظام، ومن الجهال.. رسالة تحملها مع محمود، ويجاهدان سويا في سبيل تحقيقها.

وعرفت كل تفاصيل هذه الحياة.. عرفت أن والده يرسل له كل شهر خمسة جنيهات.. وأنه يسكن في شقة صغيرة بدءا وة الشوريجي بالجيزة، مع أربعة من زملائه، اثنان منهم في كلية التجارة والحد في كلية الطب، والرابع في كلية الحقوق.. وأنهم يطهون طعامهم ريفسلون ثيابهم بأيديهم. وأنهم قد قسموا العمل بينهم، في كل يوم يتولى واحد منهم طهو الطعام.. ودور محمود يأتى كل يوم اثنين، وكل يوم خميس.. وهو لا يجيد إلا طهو البطاطس.. والأرز.

وكانت تعيش هذه الحياة بخيالها.. كانت تعيش مع أمه وأبيه في الدوار.. وتتصور نفسها جااسة أمام الفرن بجانب أمه تعجن وتخبز.. ثم تتصور نفسها تعيش معه في القاهرة.. في الشقة الصغيرة، تطهو له الطعام وتغسل له ثياب.. وننتظر اليوم الذي ينتصران فيه على الفقر، ومشقار، كفاعهما الطورة إلى النجاح.

روسمان بنعة معيد منزوي إن سبح الله و الله عدائل الم تعد ترى فيه شيئا ناقصا .. لم تعد ترى له شيئا ناقصا .. لم تعد ترى حلته الوحيدة المكرمشة، ولا حذاءه الاصغر الفاقح، ولا رياط عنقه الملتوى كفتلة الدويارة.. كانت كل ما تراه فيه رجولته.. ووجهه القوى الوسيم.. وصورته الذي يطن بلهجة اهل الريف.. وترقعه عن ششارة الطلبة، وعن ممازلة البنات.. وتصميمه الجاد على أن ينجح، وعلى أن يجعل من حياته معركة دائمة الاشتمال.

ورغم ذلك فقد انقضت شهور طويلة، قبل أن يصارح احدهما الآخر بالحب.. كان كل منهما قد عرف الحب، ولكنهما حرصا على أن يخفياه تحت ستار الصداقة والزمالة.. وكان هر احرص منها على إخفاء حب.. وقد جاء يو م فاض بها الحب حتى تمنت أن تصارحه به وأن يصارحها به.. ولكنه كان دائما ضنينا بعواطفه.. كانه يتعمد الهرب من الحب.. كان هناك شيئا يقف بينها ويينه.

إلى أن كنان يوم.. وخرجـا سـاعـة الغـروب من الكلية.. وسـارا على القدامهما في الحـادى لشناطي، النيا، قدامهما في اتجاه بيتها، ثم انحرفا في الشارع المـحادى لشناطي، النيا، ثم جلسا على سور الكريزيش.. والسماء مخضية بلون الغروب، كانها في خفر ورهى ترف إلى الليار، وقال وهو يرفع إليها وجهه الوسيم: – تعرفي.. أنا كل يوم باكشف فك حاجة حديدة.

قالت وهي تبتسم وقلبها يلتقط الكلمات من بين شفتيه: - واكتشفت إيه النهاريه؟

قال في حرارة:

- اكتشفت انك حاجة تانية غير كل البنات.. أنا ساعات باتمني أني أخنق كل بنات كلية الآداب. بأحس إنى جامسك الواحدة منهم وإنزل فيها ضرب لغاية ما تحترم نفسها، وتحترم الجامعة.. إنما انتي.. انتي حاجة تانية.. ساعات باشوف فيكي حاجات من أمي.. بيتهيالي أن لو كانت أمي

دخلت كلية الاداب، كانت بقت زيك كده.. بس.. وسكت كأن الكلام قد وقف في زوره، وإدار عنها وجهه.. وقالت في

> لمفة: -- بس ايه؟

قال دون أن ينظر اليها: - يس ساعات بأحس انك يعيدة عني.. بأحس انك في دنيا تانية غير

دنيتي. بيتهيالي إنك بنت صاحب العزبة اللي في بلدنا.. ومش ممكن حاجة تجمع ببننا..

واقتربت منه، ووضعت يدها في يده، وقريت وجهها من وجهه، وقالت

في صورت خافت: - أنا عمري ما كنت بعيدة عنك ومن يوم ماشفتك وأنا عايشة في

دنىتك. والتفت الدها وحاجباه الكثيفتان يظللان عينيه، وهم أن يتكلم.. ولكن

وحهها كان قريبا حدا من وجهه.. من شفتيه.. وأنفاسها المتهيجة ترف حوله كأنها تجذبه إليها.. وأغمض عينيه.. ومال إليها.. وأسند خده على خدها.. وعلى خده نار ، وعلى خدها نار .. وجمعتهما نار واجدة.. نار من عواطفهما التي طال كبتها.. ثم سحب شفتيه.. فوق خدها في قبلة سريعة،

كاللمسة.. ثم انتمد عنها فصاة، وقام وإقفا كأنه خاف عليها من ناره.. وقامت واقفة .. وسارا صامتين لا يتكلمان .. وحبينه معقد، وحاجباه الكثيفان قد اقتريا من عينيه كأنهما يجففان دمعا يأبي أن ينهمر.. وهي.. صدرها يتهدج.. وللنار مشتعلة فوق وجنتيها.

ووقفا لنفترقا عند أول شارع الاخشيد - كعادتهما - وقال في صوت محشرج دون أن ينظر إليها:

– انا آسف ..

ونظرت إليه في غضب رقيق، كأنها ضاقت بتردده، ويضنه بحبه، وقالت في حراة:

- أنا مش أسفه!

- ان مس اسعه: ورفع إليها وجهه وفي عينيه دهشة، ثم كبت دهشته، وقال وهو يبتسم التسامة حزينة، دون أن بعد يره أمصافحتها:

– اشوفك بكره.. تصبحي على خير.. - يا المادة

وتركها وابتعد.. والتفتت تتبعه بعينيها في حنق وغيظ.. لماذا يحيط حبهما بكل هذه

العقد؛ لماذا يتردد؟ لماذا لا يكون بسيطا سهلا؟ لماذا لا يدعوها لتشاركه حياته؟

ولم يكن يستطيع أن ينكر حبه بعد هذا اليوم.. لقد أعلنه لها.. وظللت الأشجار قبلات كثيرة تبادلاها.. واستمعت ارصفة الشوارع إلى أحاديث طويلة ناعمة، وأمال حاوة تجمعهما.. وعرف طلبة كلية الأداب حبهما.. وحاولوا أن يشهروا بهما.. وأن يلاحقولهما. ولكنهم كانوا يحترمون وحاولوا أن يشهروا بهما.. وأن المحقولهما.. ولكنهم كانوا يحترمون

و حاولها ان يشهروا بهما ، وان يلاحفوهما .. ولاتهم خانوا يحترمون محمود، ويحترمون نبيلة فانتهوا إلى احترام حبهما .. اصبح حبهما نغما حلوا يتردد في الكلية . وصورة نظيفة عاقلة معلقة فوق جدرانها . . اكن غم كا هذا الحرب فقة علل هذاك شرعة برندما شرعة ...

ولكن رغم كل هذا الحب، فقد ظل هناك شيء يقف بينهما.. شيء تحس به نبيلة، ولا يفصح عنه محمود.. شيء كان يتمكن منه أحيانا فيتعمد ان يقاطعها.. أن يهرب منها.. أن يبرد إمامها.. وكان يفعه أحيانا إلى أن

بيناهعي، أن يهرب معها.. أن يبرد أمامها،. ويكان يلدعه أحيابا إلى أن سِحْر منها، ويتعد أن يثيرها ويغيظها حتى برى الدمو في عينيها.
ثم كان يوم عيد ميلاده، وأرادت أن تحققل به معه.. فأنققا على أن يقضيا اليوم عند سفح الأهرام.. والتقيا في الصباح، وركبا الترام، في الدرجة الثانية، فقد كان لا يركب الترام أو الآنوييس إلا في الدرجة الثانية.. وهناك عند سفح الأهرام، قضيا أسعد إيام حياتهما،. وكانت قد أعدت له . «ورثة مع فيرة غرزت فيها لأنثا ومشرين شمعة، بعدد سنر. حياته.

فأشعلا الشموع.. وأطفأها سويا، وهما مختبئان خلف حجر كبير من

. أحجار الهرم.. وتبادلا قبلة.. قبلات كثيرة كان كلا منهما يطرق فوق شفتى الآخر باب الحنة.. ولكنهما كانا بكتفيان رائما بالوقوف عند الباب.

وقبل أن يعودا، فتحت حقيبتها، وأخرجت ساعة يد صغيرة اشترتها هدية له.. ساعة مطلاة بالفضة، لا يزيد ثمنها على خمسة جنيهات.. وأخفت

الساعة في يدها، وقالت له وضحكتها تزغرد فوق وجنتيها: - غمض عنبك..

وقال مبتسما:

رمان مبست. – ما اقدرش .. مش ممكن أضيع لحظة من عمرى اقدر أشوفك فيها...

قالت وهي لا تزال تضحك: - معلهش . غمض لحظة واحدة، وجا أعوضك عنها بيومين!

واغمض عينيه.. وأمسكت بيده، ولفت الساعة حول معصمه.. وقالت وهي لا تزال تضحك:

مى م حرزا سبعت. - دلوقت تقدر تفتح.. و فتح عنيه وقد تحهم وجهه قبل أن يفتحهما ، ونظر إلى الساعة نظرة

جادة كانه واجه مشكلة عويصه. ونظرت اليه لترى فرحته بهديتها، فرأت وجهه متجهما، فسقطت

ضحكتها من بين شفتيها .. لقد أخطأت.. ولكنها لا تدرى فيم أخطأت؟ وبزع الساعة من فوق معصمه ، وابتسم ابتسامة مُرة ساخرة، وقال

متهکما: - لپه ده کله.. ده مافیش حد فی بلدنا عنده ساعـه زی دي.. یا تری

> تسوی کام؟ وقالت وهی تفتعل ابتسامة:

- ما يصحش تسال عن ثمن هدية؟ - ما يصحش تسال عن ثمن هدية؟

وسحب ابتسامته الساخرة، وقال في صوت جاف وهو يمد لها يده بالساعة:

– آسف .. ما أقدرش أقبلها منك.. متشكر على كل حال وقالت وهي تنظر إليه في حيرة كأنه استعصى على فهمها:

- ما تقدرش تقبلها منى ليه؟

قال في هدوء:

علشان ما أقدرش أجب لك زيها

قالت وهي تبتسم كانها تطيب خاطره:

- بكره تجيب لى زيها، وأحسن منها كمان..

قال وهو يحاول أن يحتفظ بهدوبه:

لما أبقى أقدر أجيب زيها أبقى أقبلها منك..
 قالت وهي تكاد تدكي:

- ما تزعلنیش یا محمود...

قال صارخاً وقد فقد هدوءه:

– انتی عایزه زمــلائی یقــولوا علیّ انی باعــرفك علشــان تـجــیـبی لی سـاعات.. علشان تصـرفی علیّ.. ما هو ده اللی انا خایف منه..

وصرخت ترد على صرخته بأعلى منها: – إذا كنت فاكر إنى غنية.. فأنا مش غنية.. الساعه دى اشتريتها من مصروفى اللى باحوشه.. وإذا كان أهلى بيدونى مصروف ده مش ذنبي.

وقال متهكما: - وإذا كان أهلى فقرا وما بيدونيش مصروف علشان أجيب لك بيه

ساعه.. برضه مش ننبى.. وقالت فى تحد وهى تنظر إليه بعينين مغتاظتين، وتدق الأرض بقدمها:

أنت حتاخد الساعة ولا لأ..
 وقال وهو برد تحديها:

- لأ .. وقالت وهي تفتح حقيبتها، وتضم الساعة فيها:

– بلاش .. وفرت! ثم سارت متجهة إلى محطة الترام وهو يتبعها منكس الرأس تائها في

أفكاره.. وركبا تراما واحدا.. كل منهما في مكان وعرفت يومها ماذا يقف بينها وبينه؟ إنه إحساسه بفقره.. إحساسه بأنه من طبقة غير طبقتها..

■ لا تطفيء الشمس جـ ١ = ١٣١ =

وعادت الى بيتها.. وتلفتت حولها وأحست بأنها تكره كل ما تراه.. تكره الأثاث.. الأبيسيون القديم.. وتكره الفريجديو... وتكره البيانو.. وتكره الثوب الأنبق الذي ترتديه أمها.. إن هذا البيت الذي يقف بينها وبين حبيبها.. وتمنت أن تهدمه، وتجيله إلى بيت من الطين كبيت محمود.. وتمنت أن ترى أمها ترتدي الثوب الأسود الطوبل، وتجلس أمام الفرن تعجن وتخبر كأم محمود.

ولم يدم خصامها مع محمود طويلاً .. إنهما دائماً بعودان كلما هما بالافتراق.. إن جبهما أقوى دائماً من الحائل الذي بقف بينهما.. ولكنها أصبحت أكثر حرصا حتى لا تخدش احساس محمود بفقرون كانت تتعمد الا تتزين بأساورها الذهبية، أو بالمشبك الأنبق الذي أهدته لها أمها.. وتتعمد أن تبتعد بأحاديثها عن طبقتها.. كانت تريد أن تقنعه أنها قريبة منه.. انها تعيش حياته.

ومرت الأيام والحب يجمعهما، ويفرقهما، كأنه يلعب مهما.. ولم تكن نبعلة تفكر في الزواج.. كان الزواج بالنسبة لها أمرا مفروغا منه، لا يستحق التفكير.. إن محمود سيتخرج في نهاية العام ويتزوجها.. ولاشك في هذا الزواج.. لبس هناك طريق آخر.

إلى أن رآها شقيقها أحمد، وهي تسير مع محمود ويدها في يده، واضطرت أن تكذب عليه وتقول له إنهما اتفقا على الزواج.

واحست بأنها تكذب. وعندما أحست بأنها تكذب، بدأت تشك في

زواجها من محمود.. لماذا تفترض أنه سيتزوجها؟ إنه لم يلمح أبدا إلى الزواج.. ريما قرر أن ينقى أعزب.. ريما قرر أن يتزوج فتاة ريفية من بلدهم.. إن كثيرين من الشبان يفرقون بين الحب والزواج.. يأبون الزواج من الفتاة التي صارحتهم بالحب، ورضيت أن تماشيهم بلا زواج.. فلماذا لا يكون محمود واحدا منهم؟

وكان خصيام أخيها لها، ورفضيه منابلتها الحديث.. بلح عليها كي تبحث عما يؤكد لها أن محمود سيتزوجها.. إنها تحس أنها جرحت احساس أخيها.. انها فقدت ثقته.. وفقدت احترامه لها.. وهي تحيه.. تحب

اخاها احمد، ولا تريد ان تجرح إحساسه، ولا ان تفقد ثقته واحترامه.. وليس امامها من رسيلة لترضيه بها إلا ان يتزوجها محمود.. او على الاقل ان تتأكد من ان محمود سيتزوجها.. لو تأكدت هي على الاقل لاستطاعت ان تحتمل خصام اخبها لها.

ولكن كيف تفاتح محمود في موضوع الزواج؟

إنها لا تستطيع أن تذهب إليه وتقول له: ترتجني.. وهي تخجل من أن تلجأ إلى الحيل التي يلجأ إليها البنات ليثرن شهامة الرجال فيتقدموا للزواج.. إنها تخجل من أن تدعى أمامة أن هناك من تقدم إليها خاطبا.. وتخجل من أن تدعى أمامة أنها معذبة في حياتها، وطيه أن يتقذها.. إنها لا تستطيع أن تكذب عليه.. إنها ليست من هذا النوع من البنات.. وحبها أرق واطهر من أن يحتمل هذا النوع من الشباك الذي ينصب لاصطياد الأزواج.

> لماذا لا تصارحه بالحقيقة؟ لماذا لا تقول له كل شيء؟

لقد قالت له إن أخاما قد راهما يسيران سبويا على شاطىء النيل.. وإنه غضب منها.. ولكنها لم تستطع أن تقول له أكثر من ذلك.. صاولت ولم تستطم.. وهى لا تزال تحاول.

## 9 9 9

وظلت نبيلة واقفة على سلم كلية الأداب، تتلفت حولها وتتفحص وجوه الطلبة.. إلى أن رأتة قابما نحوها .. وحلته المكرمشة تتهمل فوق جسده، ورباط عنقة الملتوى كفتلة الدوبارة، وحذاؤه الأصفر الفاقع.. ووجهه الرسيم القوى كانه جمم في دجولة مائة رحل

ووقف قبالتها وقال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة:

– اسف اتأخرت عليكي، اصلى كنت باكلم الإستاذ فهمي.. تصوري إنه بيبقرل على النقد اللي كتيت، إنه عاطفي زيادة عن اللزوم.. بأه أنا عاطفي، ولم ترد عليه.. واخذت تنزل الدرج وهو بجانبها، ثم قال وهو ينظر في وجهها:

9.411 - -قالت دون أن تنظر اليه: - ولا حاجة..

قال:

- انتى حاتروحى دلوقت؟ قالت:

¥ -

وسارا نحو الحديقة التي تقع خلف بناء الكلية.. وهما صامتان.. ثم اتحهت نسلة الى شجرة صغيرة القت تحتها حقيبتها الكبيرة، ثم جلست فوقها، وجلس محمود بجانبها على الأرض، وقال وقد عاد ينظر إلى

وجهها، ويبتسم لها كأنه يرشوها بابتسامته:

- مش عايزة تقوليلي مالك! قالت وهي تدير وجهها عنه، وتنزع بيدها بعض الحشائش من الأرض،

كأنها تحاول أن تنزع حبرتها من نفسها: - النهاريه أخوياً أحمد شافني الصبح، ولا قاليش صباح الخير.. من

ساعتها وإنا متضابقة. وسحب محمود انتسامته وقال في صوت حاد:

- له حق .. وانتى لك حق إنك تتضايقي!

قالت في حدة:

- له حق ليه.. أنا ماعملتش حاحه! قال في هدوء:

- عملتى.. ولو كان لى أخت وشفتها ماشيه مع واحد، كان زماني

قتلتها .. قالت في دهشة:

- حتى لو كانت بتحيه وبيحيها.

قال : – حتى لو كانت بتحبه وبنجبها.

٢ ١٣٤ تطفىء الشمس جــ ١ ٢

قالت في غضب:

- وإنا مش زي أختك.. ما تقوم تقتلني!

قال:

- لأ .. انتى مش زى اختى .. لو كان لى أخت ما كانتش راحت الحامعة.. كان زمانها قاعدة حنب أمي قدام الفرن.

قالت:

- ولو اختك حيث واحد، والواحد ده حيها .. تعمل إنه؟

قال: - اللي بحيها بيحي يتحوزها.. إنما ما بمشيش معاها في الشوارع.. و..

وسكت عن كلامه قبل أن يتمه، كأنه تنبه إلى أنه تورط في الحديث.. فتح موضوعا كان بحرص على ألا نفتحه.

وسكتت نبيلة .. ومدت بدها تنزع ميزيدا من الحشيائش من الأرض...

ووجهها بعيد عنه. رموشها تهتز فوق عينيها كأنها تهش بهاالدموع. وظل محمود ساكتا، ثم قال في صوب خافت، كأنه يحادث نفسه، وسحابة داكنة تلف وجهه، وحاجباه الكثيفان يقتربان من عينيه:

- احنا مش ممكن نتحور!

والتفتت إليه نبيلة في حدة، وقالت كأنها تدفع شرا يلم بها: -- ليه؟

قال دون أن ينظر اليها:

- لأنى ما أقدرش أتحوز.. ماأقدرش أتجوزك انتى بالذات ثم التفت اليها وقال كأنه بدافع عن نفسه:

- اتجوزك إزاي.. أتجوزك بايه.. بالخمسة جنيه اللي ببيعتهم لي أبويا.. ولا بالخمستاشر حنبه اللي حاخدهم من الوظيفة بعد ما اتخرج.

وقالت وهي لا تزال غاضية:

- ومين قالك أني ما أقدرش أعيش بخمستاشر حنيه.. أذا كنت أنت تقدر تعيش بيهم، أنا أقدر كمان...

قال وهو لا بزال محتدا:

ولا بخمسستانسر .. ولا بعشرین ولا بتلاتین .. ولا باربعین.. انتی
 ماتعرفیش الناس الفقرا بیعیشوا (ازای.. انتی عایشة فی روایه بتالیفها من
 مخك.. متهیالك اننا مادام بنحب بعض یبقی نقدر ناكل ونشرب ونودی
 ولاننا مدارس.. من غیر فلوس..

قالت وكأنها تهم بالبكاء:

انت ما بتحبنیش..

قال في صوت ضعيف وهو ينظر إليها بعينين ملؤهما الحب:

- أنا باحبك لدرجة إنى مش حاتجوزك، وكنت أتنفي إنك تكوني فلاحة في بلدنا علشان يوم ما احبك اتجوزك، واحطك في الدوار، وابقي في نظرك إغني واحت في الدنيا المائية على النافيا المائية على الديوان وارجع من الديوان التي مش كدة، أنتى من عيلة غنية، انتى عارفة إنك يتحيى واحد فقور.. ومهما حبينيني حاتفضلي طول عمرك حاصة بالفقر..

قالت وهي تكاد تصرخ:

– أنا مش غنية.. ومش حاسة إنك فقير.. وإذا كنت فاكر إنى حابرس اينك علشان تتجورنى.. لا.. أنا ماجبتلكش سيرة الجراز.. انت اللى فتحت السيرة دى.

وأخرجت منديلها كأنها تستعد للبكاء

حاسة بالفرق بين بيتكم، والبيت اللي حاعشك فيه.

وسکت محمود فترة طویلة.. ثم استند علی جذع الشجرة ونظر امامه کانه یحاول آن بری ما وراء الأفق، ثم قال فی صنوت هادی،، کانه یروی لنفسه حکایة:

- انا حبيت نوية قبل كدة.. حبيت بنت صاحب العزية.. كنا بنلعب مع بعض واحنا صغيرين.. وكنا بنلعب مع التوت من ماكنتش التامها حاسس وكنا بنركب النور مسوال. وركن جمال واحد.. ماكنتش ايامها حاسس وكنا بنركب النور مسوال. وركن جمال واحد.. ماكنتش ايامها حاسس انى ماشى حافى وهية لابسة جرمة.. وان جلبيتي وسخة. وهي فستاناء نضيف.. وانى بان فلاع مؤلج عليان، وهيه بنت صاحب العزية.. وكبرنا سوا.. وكبر حينا معانا.. باه عندها تلاتاشر سنة، وأنا عندي ستاشر..

وكنا بنطلع نتمشى على الترعه سوا، ونصطاد سمك.. ونقعد فى الجرن كتفنا فى كنف بعض. وكنت بابوسها، وكنا بنتكلم على الجواز.. وكنت مصمدق أن حاييجى يوم أتجوزها.. لغاية ما أبوها شافنا يوم فى الجرن.. وفع عصابية، ونزرا على ضرب.. وأنا مندهش، هش عارف له يبضريني.. وفضل يضرب فى أفاية الدم ماخر من جسعي.. وماعيطتش، ولا صرخت. كنت مش عايز أعيط ولا أصرخ قدام البنت اللى باجبها.. لكن عبطت كتير بعد مارجحت البيت. قدت أيام وليالى أعيط.. ومساحب العزية نده أبويا وهدده بالطرد إذا صاولت أقرب من بنته تاني.. وجه أبويا وضريتي هو كمان تقليف،. وقال لي هي العين تملا على الصاجب.. ومن يومها وهي غنية. ومايصحش أن الفقير يحب واحده غنيه ويتجوزها.. ومن يومها ما تجوزش إلا واحدة أنا أغنى منها.

وسكت محمود.. وعيناه لا تزال شاردتين تنظران في ماضيه. وأحست نعلة كانه كشف لها عن جرح في قلبه.. جرح قديم لا يزال

ينزف في صدره. ويعذبه.. وأحست كانها تهم أن تضمد جرح قلبه بشفتيها .. تريد أن تقبله.. وقتله.. حتى ينسى جرحه.. وقالت وهي تتلمس بدو، رتضفط عليها بيدها:

- أنا مش بنت صاحب العزبة.. أنا نبيلة.. بص لى!

ونظر إليها كانه ينزع عينيه من مراة ذكرياته، وقال وبين شفتيه ابتسامة

- أنا متهيالى لو رحت أطلبك من أخوكى، حايرفع عصباية وينزل في ضرب زي ماعمل صاحب العزبة.

قالت وهى تحاول أن تجعله يضحك:

- ما تخافش أخويا ماعندوش عصاية.. وعمره ما ضرب حد. وقامت وإقفة، ثم جذبته من يده، فقام وإقفا أمامها.. وقالت وهي لا تزال

تحاول أن تبدو ضاحكة:

- باللابينا نروح..

وسار بجانبها .. (اختفت ضحكتها من بين شفتيها.. وشردت عيناها.. إنها الآن تعرف ان محمود اكثر تعقيدا مما اعتقدت.. ليس عليها ان تنتصر على حاضره فحسب، بل يجب ان تنتصر على ماضيه ايضنا.. والتفتت إليه فحاة قالت.

- محمود .. أوعدني انك ماتجبش سيرة الجواز تاني، إلا لو كلمتك فيها أنا.

وقال دهشا:

– ليه !

قالت في إصرار:

- اوعدني..

وقال في استسلام وهو لا يفهم:

- حاضر اوعدك.. وسارا إلى فناء الجامعة صامتين.. وهي لا تدري لماذا طلبت منه الا يفاتحها في موضوع الزواج مرة ثانية؟ ربما لأنها خافت أن تدفعه نفسته

يسبه على مرسوري مروري مره ديه رويد و مهد عليه من أن تلح على جرحه ... المعقدة إلى الهرب منها.. ربما لانها أشفقت عليه من أن تلح على جرحه ... لا تدرى.. إنها في حاجـة إلى أن تفكر طوبلا.. تفكر طوبلا في هدوء..

> ووصلا في سيرهما إلى الباب الكبير. فإذا بأخبها ممدوح بمر بجانبهما، وهو بركب «الفسيا».

ولوح لهما ممدوح بيده، وبين شفتيه ابتسامة كبيرة..

وهز محمود له يده هزة خجلة مرتبكة، وابتسمت له نبيلة ابتسامة كبيرة.. وقال محمود بعد أن ابتعد عنهما ممدوح:

- وممدوح يتقول لك ايه؟

قالت وهي تبسم في حنان كأنها تضم ممدوح بابتسامتها:

- ولا حاجة .. عارف.. وما بيقولش حاجة.. ممدوح اسبور وفاهمني كويس.

حويس. ولم يلبث ممدوح أن عاد إليهما فوق «الفسبا» ووقف بجانب أخته،

قائلا:

- تحبى تركبي ورايا وأوصلك الست؟
  - وقالت وهي تضحك:
- يا خبر .. انت عايز الطلبة يجرسوني ..
  - وقال ممدوح وابتسامته لا تخفت:
    - يا شيخة تعالى.. ولا يهمك.
       وقالت نبيلة:
    - - لا .. بلاش اعما وقال ممدوح:

في شارع الجامعة.

- يا خوافة.. خايفة من شوية الطلبه دول..
  - ثم التفت إلى محمود واستطرد قائلا:
- ازیك یا محمود.. وقبل أن یرد محمود، ادار ممدوح عجلة القسبا، وانطلق بآخر سرعتها

## ...

رقاد ممدرح « الفسبا » كانه يراقص فتاة يحبها.. فتاة يعرف أخلاقها ويعرف كل أسرارها.. وكان يعلى بها نامية الهمين، ثم نامية اليسار، ويقدما بيد واحدة، ويلف بها حرل سرب من بنات الجامعة يسرن في خفر كان كلا منهن تعرض نفسها في سوق العرسان.

واقتصم معدرة بالفسبا معناً من (ملاكه طلبة كلية الحقوق، فتغرقوا من حجاوب من حجاوب من حجاوب من المركد، وله مبتسمين. إنه محبوب من (ملاكه مله كله يستمين. إنه محبوب من (ملاكه مكه عليه الموحة، ولشهامت، وانطلاقه، وجراته، ومشروعات التي لا تنتهى، والتي يحدثهم عنها دائما. إنه ياتى إليهم كل صباح وفي راسع مشروع جديد. مشروع لافتتاح صحل لبيع الفول والطعمية. ومشروع لافتتاح صحل لبيع الفول الطلبة، و.. و.. عضرات المشاريم، و كلها مشارعم باخذها حافظ الجد، ويراعى فيها أن تدر رحما، وأن تكن عملا ثابتا له. ثم يحارل تنفيذها في البحث عن مشروع إقدر محارجة في البحث عن مشروع المنابعة المجد، كريارة مورج الحرب من مشروع الحرب على كريارة معروبرا على مشروع الحرب كريارة معروبرا على البحث عن مشروع الحرب كريارة معروبرا على معروب الحرب عن مشروع الحرب كريارة معروب

أمنية كل طالبات الجامعة.. كان يخلع قلوبهن بشبابه الذى لا يهدا.. وضحكته الصافية الحلوة.. وجراته فى التحدث إليهن دون أن يجرح حياه ش.. ووجهه الذى يشبه وجه نجوم السينما.. وشعوم المنكوش دائما في الساب، والمنافق علم المنافق المنافقة منون. من تفكره الانقدر ما لملقى الواحدة منون.

تقحيره إذ بقدر ما ينتقى بالواحدة منهن. وقال له زميله عبدالمنعم وهو يضغط بيده على «كلاكس» الفسبا:

واجاب ضاحكا:

- يعنى شفتنى باحضر محاضرات الصبح، لما حاحضر محاضرات بعد الضبور.. أنا عراف انتم بتحضروا المحاضرات دى لهه.. الاستاذ بيقعد ويفتح الكتاب قدامه ويقرأ فيه.. علي مابلاش.. وكفايه إننا نشترى الكتاب ويقرأه في بيرتنا!

وقال زميله جسن: – انا مضطر احضر كل المصاضرات.. علشان البت بتاعتى.. لما باغيب مصاضرة واحدة بتفتكر إنى رحت كلية الأداب.. وتبوز فى وشى

جمعتين.. وعاد ممدوح يقول في لهجته السريعة المرحة:

- حاتيمي محاضرة بعد الضبو؟

- انتم قريتوا البيان اللي أصدرته نقابة المحامين؟

وأجاب الزملاء:

- لا .. بيان عن إيه؟ وقال ممدوح:

النقابة بتـقـول إن المـحـامـين مش لاقـيـين شـفل، وعـايزة تمنع
 المتخرجين الجدد من الاستغال بالمحاماه.

المتخرجين الجدد من الاشتغال بالمحاماه. وعرف الزملاء إن ممدوح يمهد لمشروع جديد من مشروعاته، فقال

عبدالمنعم من خلال ابتسامة كبيرة: — وناوي تعمل انه؟ وقال ممدوح في حماس وهو جالس على مقعد الفسيا:

- عندى مشروع جديد.. فيه ناس كتير عندهم عربيات وماعندهمش سوافين.. ما يقدروش يدفعوا ماهية سواق.. والراجل بياخد العربية ويروح بيبها مكتبه. وتفضل العربية مركونة قدام الباب، في الوقت اللى مرات ولا كرلام محتاجين لها عشان يقضوا مشاويرهم.. فأيه رايكم لو جمعنا بعضنا واشتغلنا سواقين بالساعة.. اللى محتاج لسواق لمدة ساعة ولا ساعتين، يتصل بينا، ويروح له واحد منا.. والساعة بريال.. بعشرين فرش.. يعني لو الواحد منا اشتغل اربع ساعات في اليوم يظلع بتمانين قرش. يعني لو الواحد منا اشتغل اربع ساعات في اليوم يظلع بتمانين قرش. يون والمصروع ما يكلفش حاجه، غير اجرة إعلان في الجرايد.. وإنا كنت صدفة الاعلان.

ووضع ممدوح يده في جيب بنطاونه، واخرج ورقة صغب ة اخذ يقرأ فنها

- « إذا احتجت إلى سائق لسيارتك لمدة ساعة أو ساعتين، اتصل بتليفون رقم ٢٥٩٨٢ .. أجر السائق في الساعة عشنرَون قرشا فقط..

لا تترك سيارتك معطلة في الوقت الذي تعمل فيه.. » وانتهى ممدوح من قراءة الاعلان، وطوى الورقة وهو ينظر إلى رملائه وعيناه تبرقان بالحماس، وقال:

> - ایه رایکم ؟ - اله رایکم ؟

وقال زميله عباس: – أنا ماشتغلش إلا سواق للسيدات

وقال ممدوح في حدة: – اناباتكلم جد.. إيه رأيكم؟

- اناباتكم جد.. إيه رايكم؟ وقال حسن:

- افسرض ان واحد طلبنا واحنا بنذاكسر، ولا بنمستسحن ولا عندنا محاضرات..

وقال ممدح في عصبية:

- المشروع ده أهم من المذاكره وأهم من الليسانس اللي حتاخدوه..

يوم ماحتنوظف بالليسانس مش حتاخد اكتر من خمستاشر جنيه.. ده مشروع يجيب لك تلاتين جنيه في الشهر.. يعنى اكتر من ماهية استانك. وقال عند المنعم:

> - أنا عاجبانى الفكرة.. بس لازم نطلع رخصة سواقين. وقال ممدوح:

بسيطة.. وعلى كل حال، فكروا لغاية بكرة.. وبكرة نتكلم!

وضغط على بنزين الفسبا عدة مرات فصدر عنها صون مزعج، كانه بعان للطالم استعداده للانطلاق ثم انطلق بها باقصى سرعتها .. وكان يقودها رعقاله تانه وراه مستقباله .. أنه يبحث دائما عن مستقبل يستطيع أن سير فيه .. وهو وأثق إنه لا يريد أن يكون صحاميا .. أنه يكره دراسة القانون، ولم بلتحق بكلية المقوق إلا لان مجموع درجاته لم يكن يتبع له الالتحاق بكلية الهندسة .. وهو يعتبر أن بقاءه في كلية الحقوق مضيعة لعمره .. ويعتبر دراسة القانون إمانة لدكانة .. إن هذه السنوات التي يقضيها في الجامعة يستطيع أن يستغلها في مشاريع يكسب منها .. يستطيع أن يكون إنسانا منتجا .. لماذا التحق بالحامعة؟

لا لسبب.. إلا لأن اولاد الناس يجب ان يلتحقوا بالجامعة ويجب ان يحملوا شهادة جامعية؟

ولكن لماذا يقلد أولاد الناس؟ لماذا ينضم إلى القطيع؟ قطيع الشببان الذين يضيعون عمرهم في الجامعة ون أن يكون لهم هدف إلا وظيفة صغيرة، أو مهنة لا تدر ربحاً.. لماذا يخضع للتقاليد؟ لماذا لا يسير في الطوقة الذي مفيزه؟

ولكن أمه، وأخاه أحمد، وخاله، وأخوته البنات... كل هؤلاء يريدونه أن يظل فى الجامعة، وأن يتخرج فيها حاملاً شهادة الليسانس، ولقب «استاذ» أو «متر»!

ماذا فعل اخوه بالليسانس.. إنه موظف صغير منزو في ركن من اركان إدارات المعاشات. فلماذا يريدون له نفس مصير أخيه؟

لماذا يبقى في الجامعة؟

لماذا لا يخرج منها، ويجرب مشروعا من مشروعاته العديدة؟ وكانما ضاق ممدوح بافكاره.. فانتبه منها الى الطريق الذي يسير فيه،

ويدا يتراقص بالفسبا ذات اليمين وذات اليسار، ويفتعل المرح حتى يتخلص من ضيفه، ثم لمح زحيلته أمينة تسير مع إحدى زميلاتها، فاندفع المراهبا بالفسباء كانه يهم بان يعميها، ثم وقف مرة واحدة وعجلة الفسيا الأمامة تكاد تلاسر، ثريها،

> وصرخت أمينة.. وقفزت إلى الرصيف، وهي تصيح: - با محنون .. أنه ده!

– یا مجنوں .. آیہ دہ: وقال ممدوح وانتسامتہ تملا وجہہ:

- تروحي السينما من تلاتة لستة؟

وقالت والغضب يملأ وجهها: – أروح مع واحد مجنون زيك.. من فضلك ابعد عني.. ما تكلمنيش.

انت مالك ومالى يا اخى.. قال كأنه لم بسمعها:

- طيب بلاش .. تحبى تركبي ورايا أوصلك؟

وقالت أمينة، وهي لا تزال غاضبة: - باقول لك ابعد عني..

قال وهو بضغط على مفتاح البنزين:

- حافوت عليكي الساعة سنة.. وقالت أمينة:

- لأ .. مش حاتلاقيني.. حاهرب من البيت!

- استنینی علشان نهرب سوا ..

وانطلق بالفسبا.. وأمينة تنظر وراءه، وقد أطلت من بين شفتيها ابتسامة كلها إعجاب.. إنها لا تستطيع أن تغضب منه.. لا أحد يستطيع أن يغضب

منه!

قال:

ووصل ممدوح إلى كوبرى عباس، وصدر من الفسب صوت كأنه الحشرجة.. كأنها لم تعد تحتمل جراته وجنونه.. ثم انقلبت الحشرجة إلى أنن.. ثم همدت.. لم تعد تتحرك..

وبزل ممدوح من فوقها، وهو يقول مخاطبا الفسبا:

- وبعدين معاكى.. يعنى ماتعمليهاش إلا فوق الكوبرى.. كده تكسفينا قدام الناس.

وانحنى بجانبها، ومد اصابعه الرفيعة داخل الموتور.. إنه يعرف كل قطعة فيها.. يعرف كل اسرارها.. إنها بالنسبة له اكثر من مجرد اداة ركوب.. إنها صديقة، يقضى معها من وقته اكثر معا يقضيه مع اى صديق أخر.

وبعد دقائق، اعاد ممدوح الحياة إلى الفسبا، كانما كان يكفى أن يلمس قلبها بأصابعه لتعود لهاالحياة..

وانطلق إلى بيتهم..

ووضع الفسبا فى الحديقة الصغيرة، ثم قفز درجات السلم، وبخل إلى البهو، فرأى أخاه أحمد جالسا، ويده تحت نقنه، ووجهه معقد، تائها فى افكاره، إلى حد انه لم يحس بدخول ممدوح...

ووقف ممدوح أمامه، وقال مبتسما:

- مالك. خير إنشاالله.. ورفع أحمد وجهه إليه، وقال وهو يغتصب ابتسامة ليضعها فوق شفتيه: - مافنش .. انت اذبك!

وقال ممدوح كأنه يحاول أن يرفه عن أخيه:

وقان معدون عنه يعنون أن يرقه عن أعيد. – اسمع با سندي آخر مشروعاتي..

– اسمع يا سيدى احر مشروعاتي.. وأخذ ممدوح يروي مشروع الاشتغال بسواقة السيارات بالساعة..

رام يسمع احمد شيئا مما يقوله اخره.. عاد رجهه معقدا، وهيناه شاررتين.. لقد نمب إلى نادى الجزيرة هذا الصباح.. ولم يجد شهيرة.. وانتظر طويلا رام تأت.. لماذا لم تأت لابد انها لا تهتم به.. وإذا كانت قد حادثته بالاسن فلمجرد انه عضر معها في النادي.. أو ربما أرادت بحديثها معه أن تخجله، وترده إلى صوابه بعد أن لاحظت تعمده النظر إليها.. إن خياله كذب عليه.. لقد كان يخدع نفسه عندما توهم أن شهيرة مهتمة به.. وكانت فرحته التي عاش فيها مجرد سراب اتسم على صفحة حياته الجرداء.. حياته التي يتخبط فيها بلا إرادة، ويلا شخصية.. إنه يحس أنه الهان نفسه، أنه طعن كرامته بوهمه.. يحس أنه اذل نفسه إذ تصور أن شهيرة مهتمة به.. كان يجب أن يتعالى عليها - بينه وبين نفسه - وأن يقتم نفسه بأنها لا شيء بالنسبة له.

> وإفاق أحمد على صوت أخيه، وهو يكاد يصرح في وجهه: - أنت سامعني با أحمد:

وقال أحمد في فتور:

– سامعك..

وقال ممدوح:

- والله ما أنت سامع حاجة .. ده أنا باكلمك عن مشروع يجيب دهب..

## وقال أحمد مقاطعا:

- بلاش دلوقت.. خلیه لوقت تانی.. احسن آنا زهقان وسکت ممدوح وهو ینظر إلی آخیه فی لهفة، کانه یخاف علیه من آفکاره.

وبخلت ليلى، وهى ترتدى ثوبا أنيقا للخروج.. «تايير» رمادى، و«بلوز» في لون الورد الأصفر، وضفيرة الذهب تهتـز خلف ظهرها.. وفي يدها محمده من الذت الموسيقة.. وقالت:

- لحنا مش حانتغدى بأه.. أنا عندى درس الساعة تلاتة ونص.. يظهر أن نسلة حنتاف.

## ...

واجتمعت العائلة حول مائدة الغداء..

وقالت الأم وهي تطوف بعينيها في وجوه اولادها: - عبد السلام بيه بعت لنا تذاكر في حفلة جمعية أصدقاء الشعب...

تلات تذاكر .. مين فيكم يحب يروح؟

ورفع أحمد عينيه الى أمه، ثم خفضهما دون أن يقول شيئا. وقالت ليلي وهي تلتهم طعامها بسرعة:

- أنا أروح معاكى يا ماما .. وقال ممدوح:

- لو لقيت حد من اصحابي رايح.. أروح..

وقالت الأم في صوب ضعيف كأنه توسل:

- وأنت يا أحمد .. مش عايز تروح؟ واوى احمد شفتيه في قرف، وقال دون أن يرفع وجهه عن طبق الطعام،

كأنه لا يستطيع مواجهة أمه:

.. ¥ -

وقالت فيفي ساخطة:

- بتروجوا تعملو أبه في الحفلات دي.. وأتمت لبلي طعامها قبل أن ينتهي منه الباقون، ثم جمعت النوت

الموسيقية من تحت مقعدها ، وقامت منتفضية: وحملت النوت الموسيقية في بدها، وصباحت:

- بای . بای . باه . .

و انطلقت ..







وسكت لدين الدانوي الأرزق في صدرها فجاة. كأنه أختنق. كأن الأوتار التي تعزفه تقطعت. ويدات زريعة من افكارها تلف راسها.. إنها لا ترزي مصير حيها لفتص.. ولا ترزيدة من افكارها تلف راسها.. إنها ليس له غد.. إنه حب يعيش يوماً بيره، وساعة بساعة.. حب ليس من حقا إن يقتع عينه ليري طريقه، ومصيره.. حب يعيش كما يعيش الإنسان الذي يتعاطئ المخدرات، لا يريد أن يفكر في الساعة التي يفيق فيها.. ولا يريد اكثر من يومها مادام حيها معها.. إنها لا تريد الأمل.. إنها تهرب من الأمل.. لا زير إلا اللحظة التي تعيش فيها.

وجاء الأتربيس.. وتفزت إلى مقاعد الدرجة الأولى، وهى تضغط على شفتها السفلى باسنانها، كانها تستجمع إرادتها لتهرب من التفكير فى غدها.. لتقتل الأمل الذي يحاول ان يقتحم رأسها.. لتنسى أنها قدر عليها ان تعيش بلا أمل. وجلست.. ووضعت النوتة الموسيقية فوق ساقيها، وأخذت تنقر عليها بأصابعها نقرات عصبية، كافها تعزف على البيانو لحنا سريعا صاخبا.. إنها تريد البيانو.. تريد حالا.. إنها تنسئ أفكارها إذا جلست إلى البيانو، أو جلست مع فتحي.. كلاهما ينسبها نقسها، ينسيها الغد.. يغدرها وأطلت من نافذة الاتوبيس، تتعجل صحطة الوصول.. ثم قامت ونزلت في محطة ميدان التحريد, وسارت في شارع سليمان باشا في خطرات سريعة، والنون الموسيقية في يدما كانها مصرعة إلى عيادة طبيب لتستدعيه إلى حالة خطرة.. ثم انحرفت في شارع الانتكفائة، وصحدت عمارة قديمة من عمارات الشارع.. ثم دفعت باب إحدى الشقق، ودخلت.

وتنهدت فى ارتياح بمجرد دخولها.. وارتفعت فوق شفتيها ابتسامة هادئة.. إنها تشعر بالصرية وهى فى معهد الموسيقى.. تحس كانها فى دنياها.. دنيا ناسها ألحان، وأرضها نغم.

وسارت ليلى بين قطع الأثاث المنتشرة في البهو، وكلها من الطراز المدربي القديم، وتحف عربية كثيرة مرصوصة فيق الأرف والمراز فاحست كانها تضوض في الصان اربرا شهرزاد التي كتبها كورساكوف..وانغام حارة تنبيت من خلف الأبواب المفلق.. الانغام التي يعزفها الطلبة وهم يؤدون دروسهم. الأشيء هنا إلا المرسيقي.. والناس هنا ليسوا إلا أصابح رفيعة طريلة رقيقة، ترسز إلى نفوس راقية حساسة.. أصاد لا تكن الا في بد فنان.

ولم تكد ليلى تخطر بضع خطرات حتى التقت بزميلتها عيشة.. إنها فتاة جميلة، رجهها هادى، خلو من المساحيق، وقوامها يميل إلى القصر، يحيطها ضعف وهزال.. كانها نسمة رقيقة تعر فى هدوء بين أغصان الحياة.. وفوق عينيها دائما نظارة سرواء لانها عمياء.

وصافحتها ليلى في حرارة، وقالت في حماس

– عملتی ایه یا شوشو..

وقالت عيشة في فرح :

حالعب في حفلة الجمعة الجاية. ادعى لى يا ليلى.
 ولم تكن لبلى في حاجة لأن نقول اسمها لعبشة حتى تعرفها. إن عبشة

تعرف كل الناس من أصواتهم.. يكفى أن تسمع صوتا مرة واحدة حتى تعرف صاحبه مدى الحياة.

وقفزت ليلي في وقفتها، وقالت في فرح وهي تهز يد زميلتها : - مدروك يا شوشو.. أنا حتمرن من دلوقتي على التصفيق.. الناس كلها

- مبروك يا سوسو.. 11 حنفرن من ديوفني على النصفيق.. الناس كنها حاتصفق لك.

وقالت عيشة، وقد احمرت وجنتاها : - ده أنا بقالي بومـين مش قادرة أنام.. ويظهر أني مش حـاأنام إلا بعد

واقتربت سيدة كبيرة ترتدى معطفا أسود فوق ثوبها الرخيص، ووضعت يدها تحت ذراع عيشة وقالت في أدب:

- حانروح باه يا ست شوشو ؟

وقالت عيشة. وهى تنظر إلى أمها، لا تلتفت إلى السيدة المسكة بذراعها ولا إلى ليلى :

ر إلى يبيي .. ورضوار باليلي .. مانتسيش تدعى لى !

- أيوه، رونسوار باليلي .. مانتسيش تدعى لى !

اليها، وابتسامتها لا ترال بين شفتيها.. ابنها نتسم احبانا أن عيشة عيوا». 
إليها، وابتسامتها لا ترال بين شفتيها.. ابنها نتسم احبانا أن عيشة عيوا». 
أكثر مما يراه الطلبة الميصوري في القيت الموسيقية.. وأحيانا تتذكر أن 
أكثر مما يراه الطلبة الميصوري في القيت الموسيقية.. وأحيانا تتذكر أن 
وتمني لو أعظتها عينا من عينيها.. ماذا أن أعظتها عينا من عينيها ؟ .. أن 
كلا منهما تستطيع بذلك أن تبسمر، وهي أن تفسر أحدة معين واحدة .. وأحيانا أخرى، 
تكفيها.. وكانت هذه الفكرة تستبد بها إلى حد أن تقف أمام الرأة، وتغمض الحدى عينيها المراكبة .. وأحيانا أخرى، 
عندما يستبد بها عذاب جبها، كانت تحسد عيشة لانها عمياء.. لو كانت 
عصياء مشلها لما زأد فتحى، ولما أهبته. لماشت في دنيا لا تنيرها إلا 
عصياء مشلها لما زأد فتحى، ولما أهبته. الماشت في دنيا لا تنيرها إلا 
المائد، إلى المائد، إنها أحس بان عيشة قديش في أمان 
من الدنيا، وفي أصان من المحذاب لانها لا ترى الدنيا فلا تعذبت المائد كذي لا تكره في أمان لا تكره الله المائد، إلى المائد، إلى المائد، إلى المائد، المائد المائدة فديش في أمان من المحذاب لانها لا ترى فقط لد تصديرتها، وحساسها، وحساس كامل لا تكره فيقط بدصصد يتها، وإحساسها، وحساسهان كامل لا تكره

الحفلة!

ولا تربكه المرشات من بدري... لعل عبشة تحب هي الأخرى.. تحب شابا لا تراه بعبنيها، وتراه بإحساسها.

واستبدارت لبلي، وهي تحاول أن تطري من خيالها أمنيتها بأن تصبح عمياء كر مبلتها.. و سارت في المر الطويل الذي تقع على حانيب غر ف التبدريس.. ومن وراء باب كل غيرفة بنبيعث لحن، يزفيها إلى باب الغيرف

.a.JbJl وفتح باب إحدى الحجرات، وبرز منه شاب، يرتدى قميصا مفتوحا يكشف عن لحم صدره، رغم الشتاء، ويحمل تحت إبطه علبة «كمان» وقال

لها في صورت هامس: : إنتى عندك درس مع البروفيسور ؟

> قالت وهي تبتسم له: - أيوه.. وبتوطى صوتك ليه ؟

قال:

أصل البروفيسور عصبي النهاردة قوى.. خدى بالك!

قالت وهي تهم بأن تتركه :

ما تخافش... ربنا بستر!

وقال يستوقفها: - ليلي.. استناكي، وأعزمك على واحد شيكولاتة سخنة في البن

البرازيلي ؟

وقالت ليلي وهي لا تزال تبتسم: - لأ .. مرسيه يا مصطفى.. أنا حاروح على طول !

وتعدت باب غرفتين، ثم وقفت أمام باب الغرفة الشالثة، وساورت النوتة الموسيقية في بدها، واعتدلت في وقفتها، ثم عادت تنظر إلى مصطفى كأنها تستمد منه بعض الشماعة.. ثم رفعت بدها، ونقرت على الباب نقرة خفيفة، وسمعت صورتا حادا بصبح من خلف الناب باللغة الفرنسية :

- أنتريه.

و فتحت الباب و دخلت، ثم أغلقته و راءها. وكان الأستاذ جالسا على مقعد خشبي ذي مسندين، ورأسه الأشيب الصعير، يعلو ظهرا مقوسا. وأصابعه الرفيعة المرتعشة ثمتد من يد صفراء معروقة، وينقر بها نقرات عصبية فوق مسندى المقعد.

وقالت لیلی فی صوت خافت : بونسوار ،

ولم يلتفت إليها، ولم يرد على تحيتها، ظل في جلسته لا يتحرك، وقال بصحيحة اليها، ولم يرد على تحيتها، ظل في جلسته لا يتحرك، وقال بصحيحة البيانية، إنها تحب منذ رأت أصابعه الهزيلة تتحرك فوق البياني، فتقذف البياني، فتقذف فيها لاخرة، بكان هزالها يتقلب إلى قوة كلما سرى فيها لحن، فتقبض عليه وتسوقه في قدرة عجيبة، حتى تنتهى منه، ثم تعود إلى هزالها مخالها المعالمة المنافقة المحالمة المحالمة

وكان حيها يرسم لاستاذها أسطورة في خيالها. إنه بولوني الاصل هاجر من بولونيا من الأسل هاجر من بولونيا من خلاط هاجر من بولونيا منذ ثلاثين عاما، هربا من الشيرعيين، واستقر في مصر، وأحبها، أحب أهل مصر .. ولقة مصر، وقن مصر ولانه بولوني فلابد أن من سلالة الموسيقـال شويان. حقيي شويان. أو أبت عم شويان. بل إن ليك كانت أحيانا تتخيله شويان تقسه. وتتخيله وهو يشسترك في ثورة ليده، ويضم الألحان للثالرين. ثم تتخيله يطوف بانحاه العالم يعزف على البيان ويجمع النقود لاهانة الثورة.. كانت رأسه البيضاء تنقلب أمام عينيها إلى شاشة سينما ترى فوقها فيلما يصوره خيالها. فيلما ملينا بشماهد الحي، والموسيقي،

وكانت تعرّف عنه عصبييّه، وربما كان سر عصبيته أنه مريض بالزبو، ولكنها كانت تنسيها إلى عبقريته.. وكانت تـتحمل حدته، فهى تعلم أنه ديمها.. بل أنه يدللها بالنسبة لباقي طلبة المهيد. حتى أنه تكيرا ما رسطها الطلبة لديه كلما كان لهم مطلب عنده.. وهى تعلم أيضا أنه لا يتولى اعطاء الدروس بنقسه إلا للطلبة المتازيز.. وهى فخورة بأنه يدرس لها بنقسه.. فخورة لانها طاللة متازة.

وجلست ليلى إلى البيانو، وفتحت أمامها النوتة الموسيقية.. والأستاذ لا ينظن اليها.. لا يزال جالسا ينظر أمامه، وأصابعه الطويلة تنقر على مسندى القعد.

وبدأت ليلى تعزف ..

عزفت طويلا .. والاستاذ صامت، ثم صرخ فجأة : - بس.. تاني.. من الأول.

والتفتت إليه لفتة سريعة.. ثم عادت تنظر إلى البيانو، ومي محرك أصابعها في الهواء، ثم تضغط بعضها ببعض، حتى تريحها..

وعاد الاستاذ يصرخ:

-- تانى..

ووضعت اصابعها فوق مفاتيم الانغام بسرعة، كأن هذه الأصابم فرقة عسكرية تلقت أمرا من قائدها.

وعزفت طويلا.. والاستاذ صامت، وفي عينيه نظرات من السخط أقرب إلى الاشمئزاز..

ثم صرخ فجأة:

ثم ضرب مسندي المقعد بكفيه، وقام وإقفاء وظهره المقوس يدفع راسه

إلى الأمام، فبيدو كراس الدجاجة، وقال وهو يخبط بكفه على كتفها :

- إنتى عقلك فين.. بتفكري في انه ؟! ثم أشار إلى النوبة الموسيقية، واستطرد:

- عقلك مش هنا.. انتى بتبصى بعنبكي، وعقلك بعيد.

قالت وصدرها يتهدج، ووجهها محتقن من شدة المجهود الذي بذلته في العزف:

- أبدا.. مايفكرش في حاجة. وقال الأستاذ وهو بهزيده الهزيلة أمام عينيها:

- مش ممكن.. انتى عقلك مش هنا.. فيه غلط كتير.. كتير.. ثم شد نفسا عميقا من صدره، كأنه يستحلب به الصير.

واستطرد وهو بحاول أن بخفف من حبته :

- العبي تاني.. من الأول.. وخللي عقلك في صوابعك.

وقالت ليلى في استسلام حزين، كأنها تهم بالبكاء: – حاضر

وبدأت ليلى تعزف.. ولكنها لم تكد تعزف قليلا، حتى سمعت نقرا على

الباب.. ولم تتوقف عن العزف، ونظر الاستان ناحية الباب في دهشة. ثم كنب اذنيه.. ولكن النقر استمر على الباب في إلحاح.. وعاد الاستاذ ينظر في دهشة دون أن ناذن للطارق بالدخول، وليل مستمرة في العزف.

فى دهشة دون أن يأذن للطارق بالدخول، وليلى مستمرة فى العزف. ثم فتح الباب فجأة، وأطل منه فتحى.. وبين شفتيه ابتسامة مصطنعة، وعيناه الواسعتان القلقتان تبرقان بريقا خاطفا، لا تدرى أهو بريق

سوادهما أم بريق بياضهما؟ وصرخ الأستاذ في وجهه :

 عابر ایه.. مین سمح لك بالدخول.. دى مدرسة مش قهوة!
 وكفت لیلى عن العزف، والتفتت إلى فتحى، وفى عینیها دهشة، تبددها فرحة.

- بونسوار بروفسير.

وصرخ الأستاذ : - إذا مش فاضي .. استني برة.

- آنا مش فاضی.. استنی بره وقال فتحی :

- أنا بس عايز أخد ميعاد، علشان اسمعك لحن جديد.

وقال الاستاذ.. وعينا لبلي معلقة بقتحى :

- بكرة.. بكرة.. أقفل الباب من فضلك.. اقفله من برة.

وادار الاستاذ ظهره لفتحى.. فأسرع فتحى وأشار لليلى أشارة تفهم منها أنه ينتظرها فى الشارع.. عند باب العمارة.. ثم عاد يقول للاستاذ : - بكرة الساعة كام ؟!

واستدار الأستاذ له، ونظر إليه وبين شفتيه ابتسامة ساخرة، وقال كانه بنس منه :

س منه : – بلاش بكرة.. بعد بكرة.. الساعة عشرة الصبيح.

بلاش بحره.. بعد بحره.. الساعة عنا
 وقالت ليلي، وهي تنسيم لفتحي :

- أشتكيك بأه للبروفسور.

ثم استدارت إلى الأستاذ قائلة : - ده ما بنجيش بيتهوفن.

وقال الأستاذ، والابتسامة الساخرة لا تزال بين شفتيه :

- مانیش واحد بیحب بیتهوفن وواحد ما بیحبهوش.. إنما فیه واحد بیغهم بیتهوفن، وواحد ما یفهموش.. فتحی ماعندوش صبر علشان یفهم منته فند

ثم نظر إلى فتحي، واستطرد:

 انا سمعت اللحن بتاعك الأخير.. احسن، إنما لسة بدرى وقال فتحى، وهو ينسحب من الباب:

- اللحن الجديد حايعجبك. أوريفوار.. بكرة الساعة عشرة..

وخرج فتحى، بينما الأستاذ يهز كتفيه، كانه يستخف بفتحى، ويستخف

بنفسه، ويستخف بنصيبه في الحياة. واعتدلت ليلي ناحية البيانو، وعقلها سارح.

لماذا جاء فتحى؟ إنها المرة الأولى التي يقتحم عليها غرفة الدرس بهذه الجرأة؟

إنها المرة الاولى التي يعتكم عليها عرفة الدرس بهدة الجزاء: إنه لا يريد أن يقابل الأستاذ.. ولا يريد أن يسمعه لحنا جديدا.. إنه

يريدها هي.. إنها واثقة من ذلك.. ولكن لماذا.. ماذا حدث ؟

ولم تعد ترى اصابعها وهى تقفز فوق البيانو.. ولم تعد تسمم اللحن الذى تعزفه.. لم تعد ترى إلا افكارها.. ولم تعد تسمم إلا افكارها.. كانت تعزف افكارها.

تعزف افكارها . واقترب منها الأستاذ في صمت، ثم أمسك بغطاء البيانو وهم بأن يغلقه، فوقعت الثوتة الموسنقنة من فوق مسندها .. وقال في هذوء ساخر :

- خلاص. وسحبت أصابعها بسرعة قبل أن ينطبق عليها الغطاء، وقالت في دهشة

كانها افاقت من حلم : -- خلاص اله ؟

- خلاص ایه ؟

قال وهو لا يزال هادئا:

- خلاص الدرس.

قالت وهي تحس بتأنيب الأستاذ:

- انا لسة ماخلصتش. قال:

- معلهش.. بكرة.

سيس بحرب ليلي خجلا وارتباكا، كانها طفلة ضبطتها أمها واقفة في واحتفن وجه ليلي خجلا وارتباكا، كانها طفلة ضبيتين الشبيئة بعينيه الضيفتين الشبياء. وإلى أفكارها. وجمعت النونة الموسيفية التي سقطت فوق مفاتيم الانفاء، وقامت واقفة، وقالت كانها نقدف:

- انا أسفة.. أصلى تعبانة النهاردة شوية.

وأمسك الأستاذ بيدما وأخذ يربت عليها، وقال كأنه يصف لها الدواء: - المزيكة .. المزيكة بس.. خسارة تضيعي نفسك..

وفتحت فمها كأنها تهم بالكلام، ثم عادت، وسكتت، وقالت في صوت ضعيف :

> - بونسوار. وخرجت والأستاذ بنظر البها في اشفاق، كأنه برثبها.

وسارد ليلى فى المحر الذى يقصل بين الحجرات، ويجهها لا يزال متحقنا، والانغام التي تنبعث من خلف الابواب المناقة، تختلط فى انتيها، وتجمع فى ضبيعي قاس. ضبيعي ينت فنها. ووسط الضبيع الذى يعلا وخانت نفسها، وخانت استأذها، وخانت فنها. ووسط الضبيع الذى يعلا نفسها، يتصاعد صورت الاستأذ وهر يقول لها : «المريكة، المريكة» بس. خسارة تضيعي نفسك». لقد فهمت ما يعنيه. لقد احس استأذها بانها خانت الموسيقي عندما جلست أما البيانو وعقلها مع نشص. وهر يويدها الدوسيقى وفتحى قد اصبحا شينا واحدا.. إنها تعزف الدوسيقى فيمينلى، خيالها بفتحى.. وتجلس مع فتحى فيمتلى، خيالها بالموسيقى فيمثلى، خيالها بفتحى.. وتجلس مع فتحى فيمتلى، خيالها بالموسيقى

ولم تلتفت ليلى إلى احد من زملاتها وزميلاتها المتجمعين فى البهو.. ونظروا إليها فى دهشة، وهى تسير فى خطرات عصبية، وضفيرتها ترتعش خلف ظهرها، ووجهها لا يزال محتقنا.. وصاح مصطفى خلفها :

– ليلى.

والتفتت إليه لفتة سريعة وقالت في صوت جاف:

- أسفة .. اصلى مستعجلة يا مصطفى.

وخرجت من باب المعهد، وهي تسمع مصطفى يقول لزملائه. - مش قلت لكم أن الاستاذ عصبي النهاردة.. أهو ما كملش الدرس مع

- مش قلت لكم أن الاستاذ عصبي النهاردة.. أهو ما كملش الدرس مع لي !

وبزات ليلى السلم، وهى تستند بيدها على الحائط كانها تخشى أن تقع.. وخرجت من باب العمارة.. ورات فتحى واقفا وظهره لها، ويداه في جيبى بنطلونه.. فلفت حوله ووقفت أمامه، وقالت وأنفاسها تتمزق بين

شفتیها : - عملت کده لبه با فتص ؟

وأخرج فتحى يديه من جيبى بنطاونه، وقال وهو ينظر إليها بعينيه القاقتين:

 كنت مضطر.. خفت تتأخرى قوى.. فضلت مستنى نص ساعة، لغاية ما زهقت، فطلعت أدور عليكي.

قالت وهي تبحث بعينيها في وجهه:

- ده الاستاذ زعل قوى .. مارضيش يكمل الدرس معايا قال وهو يلمس ذراعها بيده.

- ماتخافیش.. بكرة دایصبح ناسی.. انا عایزك فی داجة مهمة... معمة خالص..

> قالت وفى عينيها شهقة : - انه.. حصل انه ؟

قال وهو يحاول أن يخفف شهقتها بابتسامته :

– تعالى معايا . قالت :

– فدن ؟

قال كأنه بتوسيل:

– ماتسالنیش.. علشان خاطری.

■ لا تطفيء الشمس جــ ١ ■ ١٩٧ =

ثم جذبها جذبة خفيفة من ذراعها، وسار وهي تسير معه في خطوات مترددة.. وقالت :

مترددة.. وقالت : - حانمشى مع بعض فى الشارع يا فتحى ؟! بعدين حد من إخواتى شدفنا !

وقال وهو يوسع في خطاه :

– دی حتة قربية. – دی حتة قربية.

وأسرعت في خطاها لتلحق به، وقد الهتها الحيرة عن غضب أستاذها عليها .. نسيت استاذها ونسيت معهد الموسيقي كله .. وقالت وهي ترفع رأسها الله لتسلق بعننها قامته الطوبلة :

مش تقول لی رایحین فین ؟

قال وهو لا ينظر إليها : - دلوقت حاتعرفي.

- دوونت حافوتي. وسارت بجانبه، وخطواتها مرتبكة، وأنفاسها مرتبكة، وعقلها مرتبك.. وكانت المرة الأولى التي تسدر فدها مع فتحي في شارع عام.. وخيل الدها

وكانت المرة الاولى التي تسير فيها مع فتحى في شارع عام. وخيل إليها ان الناس كلهم يقفون وينظرون إليهما .. كلهم يعرفون قصنتها معه . وكلهم يعرفون انه متزرج؟ وكلهم يلومونها .. إنها تحس كانها تسير وقطعة منها عارت. لا تدرى أنة فطعة منها ، ولكنها ترد الافتناء الافتناء من الناس

تاروب. لا تقرق آيد تقلعه شهه ، وقعه فريق الأخطية ، الخطية من القاش. ولكن إلى أين يأذذها فقحى؟ إنها لا تدرى.. إنها لا تستطيع حتى محدد التخمين.

وانحرف فتحى في شارع شامليليون، ثم عبر الشارع، واتجه إلى العمارة البيضاء الحديثة التي تقع على اليسار.. وهم بالدخول.. وهنا وقفت ليلي في عناد، كانها ضغطت بقوة على فرامل ساقيها، وقالت وانفاسها المرتبكة تتلامية، ونظرة تصميم في عينيها:

سربهه مدرها، وبطره مصميم مي عيد لازم اعرف انت واخدني فين ؟

ووقف امامها، ودماؤه قد تجمعت تحت وجنتيه، وأطل عليها بعينيه اللتين يختلط فيهما بريق بياضهما ببريق سوادهما، وقال في صوت يرتعش فوق شفتيه.. وهو ليس أقل منها ارتباكا :

- وحياتي عندك ماتسالنيش.. دي مفاجأة.

قالت في اصر ار:

- لغاية هنا، ولازم أعرف المفاجأة.

قال وكأنه يلومها: - بعني مش واثقة في؟؟

- يعنى مش واتفه في ؟

ونظرت إليه في حيرة.. إنها نثق فيه.. نعم، تثق فيه.. ورغم هذا فهي لا تريد أن تنقاد.. لا تريد أن تستسلم.. شيء فيها يرتعش في خوف.. إنها تديد أن تطمئن.

وقالت وقد بدأ اصرارها يذوب:

- لازم أعرف.. مش عايز تقول لي ليه ؟

قال في صوت جاد، وهو ينظر خلفها : - ليلي النواب بييض لنا .. ما تعمليش كدة، قدام الناس.

بيهي.. هبراب بيبط نعا.. له تعسيس عدا عدام المال. ولم تلتفت إلى البواب.. نظرت إلى فتحى، وتنهدت كانها ينست.. ثم استدارت سبرعة كانها خشبت أن تعدل عن قرار اتخذته، وتقدمته.. ويخلت

من باب العمادة.

واتجها إلى المصعد.. ودخلا فيه.. وليلى تراقب فتحى بعينين يقطتين.. تراقب كل حركة يأتى بها. ورأته وهو يضغط على الزر المخصص للصعود إلى الدور السادس.. ثم ارتكنت بظهرها على جدار المصعد، وعيناها

لا تزالان ترقبانه.. وهو لا ينظر إليها. ووقف المصعد.

وخرجا منه.

وسرب سه. وسارت وراءه.. واتجه إلى أحد أبواب الشقق المغلقة.. ورفعت عينيها

إلى رقم الشفة.. إنها الشفة رقم «٦١».. ثم رأته يخرج من جيبه مفتاحا.. وفتح الباب.. وهم بالدخول.. ولم تتحرك من مكانها.. اتسعت عيناها.. وشفقاها منفر حتار، نصف انفر احة.. كانها صعقت.

وامسك بيدها، وجذبها معه.. وقال بصوت رقيق وابتسامة ترتعش فوق شفتيه :

- تعال.

وام تقاوم.. احست بقواها تخور.. كل شيء فيها يتداعى ويتخلى عنها..

إنها لا تستطيع أن تعود، ولا تستطيع أن تقدم، ولا تستطيع أن تفكر ولا أن .تقرر.. فاستسلمت كانها تضبع نفسها بين يدى الله.

> دخلت معه. وأغلق الباب.

وآدارت عینیها الشدو متین حولها. إنها شقة خالیة.. لیس فیها شیء من الآثاث.. ولیس مثاك شیء علی الجدران.. لا مقعد، و لا آریکة، و لا مائدة. و لا صورة.. لاشیء.. لاشیء سـوی بیانو.. بیانو کـبیر.. آسـود .. ملتصق بأحد الحدران.

وهو واقف بجانبها، يرقبها بعينين ملهوفتين، كانه ينتظر حكمها.. حكم بقرر مصيره.

وقالت في صوت مختوق كأنها تتكلم في حلم :

دی شقة مین دی.
 قال و هو برخی عینه عنها :

ده بیتنا.
 وقالت لنفسها فی همس وهی لا تزال مشدوهة :

- ستنا !!

والي السقف واتحاء الغرفة في خطوات بطيئة.. وهي تنظر إلى الجدران، وإلى السقف وإلى الارض، كانها تبحث عن نفسها في بينها.. ثم افقريت من البيانو، ورفعت غطاءه، وضعفات باصيبها على أحد مشابتها ثم افقريت فصدر عنه نفر رفيح كانه أنة جريح.. ثم عادت وإغلقت الفطاء.. وسارت نحو باب مغلق، وفقحة.. إنها غرفة أخرى خالية.. عارية.. ليس فيها شيء.. ودخلت في الغرفة، ولم يدخل وراها، ظل واقفا مكانه صامتا، يرقبها عن بعيد.. ثم خرجت من الخرفة، ودخلت في معر صغير، على أحد جانبيه باب، فقحته.. إنه الحمام، وباب إخر أنه الطبق.

وعادت إلى الصلاة الخارجية. وهى تسير بخطواتها البطيئة، كانها تخوف في سحاب. كانها تسير في حلم، وكان فتحي واقفا مستندا بذراعه على حافة البيانو. وقال وهو ينظر إليها، وابتسامة سترددة فوق شفتيه، وابتسامة أخرى أكثر ترددا في عينيه:

– عجبك بيتنا .

ولاحظت أنه يضغط على كلمة «بيتنا» ويكررها .. كأنه يريد أن يخرق بها إذنيها، كانه بريد إن بحشرها حشراً في عقلها.

يها النات يزيد ار ولم ترد عليه.

جلست على مقعد البيانو.. واسقطت يديها في حجرها.. واسقطت راسها فوق صدرها.. وضباب حزين يتكاثف في داخلها، ويطل من

راسها فدوق مسارها .. وصبباب حرين ينحاف في داختها ، ويعنل من عينيها .. إنها حزينة .. ولا تدري لماذا لا تفرح؟ إنها مع فتحي. معه في مكان لا تشغه زوجته .. فلماذا لا تفرح .. لماذا .. لماذا تريد أن تبكي؟

سان د استند رویت انصاده د نفری استان انتقاد ارتقاد از بینی این بینی. ووضع فتحی کفه فوق راسها، ومسح علی شعرها فی حنان، وقال فی صوت خافت، کانه ینادیها من عالم بعید :

- ليلى. ورفعت رأسها إليه وفوق شفتيها ابتسامة مسكينة، ونظرة تتنهد في ندول مقالت:

عينيها، وقالت : - عملت كده ليه ؟

– عملت كمد له: رام يرد.. رفع كفه من فوق راسها، واعتدل في وقفته: واخرج من جيبه علية سجائره، واشخل سيجارة، ثم القي بعود الكريت علي الارض، وعاد يستند بذراعه فوق حافة البيانو.. ثم نفخ الدخان من شفتيه بقوة، كانه ينفث عن صحدره كل اسراره، ثم قال وهو لا ينظر إلى ليلي، وهي عينيه نظرة حادة.

- عايزة تعرفي عملت كده ليه.. علشان مراتي.

وارتعشت رموشها فوق عينيها عندما سمغت كلمة «مراتى»، كانها راتها أمامها.. وقالت فى سرعة : – مراتك.. ليه؟ هيه عرفت حاجة؟

قال كأنه يبدأ في مرافعة طويلة يدافع بها عن نفسه :

 لازم تكون عرفت.. وإذا ماكنتش عرفت، تبقى حست.. دى عايشة معايا بقى لها اتناشر سنة.. مابقاش فى حاجة منى تستخبى عليها.. بنقرا اللى فى مخى، ويتشوف اللى فى قلبى.. ويوم ما كنتى بتيجى عندنا فى البيت وتخرجى.. ابقى مش عارف اكلمها.. بابقى حاسس إنها عارفة كل اللى بينا .. وشايفة بوستك على شفايفى، وشمة ريحتك فى هدومى.. انتى متعرفيش أنا باتندب قد ايه .. باتندب بينيا .. بمراتي .. وما كانش ممكن استعرفيش أنا باتندب قد ايه .. باتندب بينيا .. مي التقابل فى بينتا على طول .. تتكام واحنا خايفين .. زى ما ذكون حرامية . ونكدب .. ونكب .. والكدب باين فى عنينا . كان لازم نتقابل فى حدا لموحدنا .. فى معة بناعتنا .. فى بينتا .. بين ما نخافش فيه .. وما تكميش فى جبت ما يدخلوش إلا حبنا .. بينا م ريبتى احنا الانتين بس بيت ازعق فيه . زما ما نعايز .. والمدخل ، والخاف شفيه .. والمدخل ، والخاف ضفيريك .

وخفت صوته وقال كانه يرثى حاله :

- انتی عمرك ما سمعتی صوتی وانا بازعق.. وانا عمری ما شفت شعرك سايب من غير ضفيرة.

وقالت وهي ترفع رأسها له، وتبتسم ابتسامة صغيرة كانها تواسيه بها: - بعني انت خدت الشقة دي علشان تتخانق فيها معاما ؟

– يعنى انت خدت الشقة دى علشان تتخانق فيها معايا ؟ ولم برد عليها .. ولم بر ابتسامتها .. وقال وهو لا بنظر اليها :

- أنا بقى لى تلات أشهر وأكتر، وأنا بافكر إننا نأجر شقة.. لكن كنت خالف.. كنت خالف أنك ماتفهمنش... وبعدين ما أقدر تش استنى..

. وصمتت برهة كانها تستعيد كلامه، كلمة، كلمة، ثم كانها اقتنعت به، ووضعت يديها فوق صدره، وقالت في صوت ناعم حنون :

- أنا فاهمة، وموافقة.. إنما..

وسكتت.. لم تتم كلامها.

ونظرت إليه.. التقت عيناه بعينيها.. لقاء هادنا، كأن كلا منهما يستريح في عيني الآخر، بعد أن بحثا عن بعض طويلا.

ثم مد ذراعيه، وضمها إلى صدره.. ضما رقيقا، بلا قسوة.. وقلبه يتبادل الخفقات مع قلبها.. ووضع خده على خدها.. ثم طاف فوقه بشفتيه، حتى التقط شفتيها.

وناما في قبلة طويلة.

ثم استيقظا من قبلتهما .. ونظرت إليه، وفوق وجنتيها لون الحب.. نظرت إليه طويلا، وهي تبتسم.. وهو لا يفهم معنى نظرتها ولا ابتسامتها .. ثم

<sup>■</sup> ۱۹۲ ه لا تطفیء الشمس جــ ۱ ■

اقتربت منه بشفتيها فجأة واخذت تقبله في كل مكان من وجهه.. عشرات القبل.

ثم ابتعدت عنه، وقالت وصوتها يزغرد:

- تعرف أنا بابوسك ليه ؟ قال في دهشة حلوة :

– ليه ؟

قالت : — عاشیان مامسحتش بوستی زی عوانیاک.. دی اول مرة تبوسنی

ولا تمسحش البوسة.

قال وهو يمد ذراعيه إليها، ويعيدها إلى صدره : – علشان تعرفي أنه كان لي حق.. دلوقت ما احتاش خايفين من حد..

ثم صرح صرحة خافتة، واستطرد:

– السيَّجارة حاتحرق صوابعي. والقي السيجارة على الأرض، وداسها بقدمه.. ثم عاد يضمها الى

صدره.. وانحنى بشفتيه على شفتيها. ان القبلة لها طعم آخر .. غير القبلات التي كانا بتبادلاتها في ببته.. انها

قبلةً بلا خوف.. بلا تردد.. قبلة ليست مسروقة.. قبلة منطلقة.. وُهو يضغطها إلى صدره اكثر واكثر مما تعوبته منه.. ويشد ضغيرتها بقسوة.. لم تكن تعقد أنه يستطيم أن يكرن قاسيا إلى هذا الحد.. وأنفاسه تتهدج..

إنها لم تشعر بأنفاسه هكذا أبدا.. و.. وفجأة أطلقها من بين ذراعيه وابتعد عنها.. وأدار لها ظهره، كانه لا بربيها أن ترى وجهه.. أن ترى عننه.

و يريسه الراحوي ويهه الرهة، وهو يبتسم ابتسامة يحاول أن يخفى تحتها ثم استدار لها بعد برهة، وهو يبتسم ابتسامة يحاول أن يخفى تحتها انفعاله.. ونظرت إليه في حيرة، كأنها تساله ماذا جرى له؟

> وقال وهو ينزع صوته من حلقه في صعوبة: - أنا لازم انزل داوقت.. عندي ميعاد في محطة الإذاعة.

- ۱۱۱ درم ادرل دنوفت.. عندی میغاد فی محطه افرداعه. قالت وهی دهشهٔ منه :

- وأنا ؟

قال وهو يبتسم:

- ابقى انزلى على مهلك. ثم وضَّعٌ بده في جبيه، وأخرج مفتَّاها وأمسك بيدها، ووضع فيها

المفتاح، وقال وهو بقبلها بعبنيه :

- ده مفتاح ستك.

وابتسمت في ارتباك وقالت: - طب خليه معاك.

قال وهو بتحه نحو الباب :

- مفتاح معاكى، ومفتاح معايا. وفتح الباب، ولحقت به، وقالت في خفر وهي مستندة إلى حافة الباب،

كأنها تودع زوجها:

- ما تتأخرش!

والتسيمت التسامة كبيرة.. وعاد برأسه إليها، وقبلها فوق خدها..

وخرج.. وظلت واقفة تنظر إليه، حتى صعد المصعد إليه، واختفى فيه. وأغلقت الباب في هدوء.. ارتكنت عليه بظهرها.. وابتسامتها الكبيرة

لا تزال بين شفتيها، ثم نظرت إلى المفتاح في يدها.. نظرت إليه طويلاً ، ثم ضمت راحتها عليه، كأنها تضمه إلى قلبها.. ثم أخرجت من جيب ثوبها، كيس نقودها الصغير، ووضيعت المفتاح فيه.. وعادت تطوف بعينيها في الشقة الخالية.. إنه يبتها.. إنها تجس أنها تملك كل شيء هنا.. تملك الجدران، والسقف، والأرض، والهواء.. وخطت بضع خطوات، وإنحنت على الأرض تلتقط عود الكبريت الذي قذف به فتحى.. ثم اعتدلت، وخطت خطوة

أخرى وإنحنت تلتقط عقب السيحارة.. ثم بللت أصبعها بشفتيه، وأخذت تمسح به آثار اطفاء السيحارة.. من على الخشب الباركية.. ولم تكتف.. حاست على ركبتيها وأخرجت منديلها الصغير، وبالته بشفتيها، وأخنت تمسح به الأرض مكان اطفاء السيجارة، وهي تهز راسها كأنها تلوم فتحي، وقالت كأنها تحادثه :

- تعرف ثاني مرة ترمى سيجارة على الأرض.. حاتعرف شغلك !! ثم قامت واقفة. واحتارت أين تلقى بعود الكبريت وعقب السيجارة.. فذهبت إلى المطبخ، وقتحت الباب المؤدى إلى سلم الخدم، والقتهما هناك... ثم عادت تطرف باتحاء الشفة.. فتحت الشبابيك وعادت واغلقتها، وبخطا الحمام، وقتحت صنبور العياه، وخيل إليها أن صوت القياة رقم ويشكر من الحنفية ثم تسمى مثله من قبل.. إنه صوت كصوت الغير.. والسياه صفافية.. اصفى من العياه التي في بيتهم، وإغلقت الصنبور.. ودخلت المطبخ، وجريت أزرار الغور.. ليس في الشفة إلا مصباح واحد. في الصابح.

> وتنهدت كأنها ملكت الدنيا كلها. دنيا لها وجدها.

> > دنيا لا تريد ان تخرج منها.

ولكنها يجب أن تخرَج. وهزت رأسها في أسف، ثم حملت النوتة الموسيقية، وخرجت.. وأغلقت

وهرت راسها في اسف، تم حملت النوبة الموسيقية، وخرجت.. واعلفت الباب وراهها.. وعادت تنظر إليه بعد أن أغلقه.

وعندما سارت في الشارع، احست أنها كبرت.. اصبحت فتاة كبيرة.. وانها تملك شيئا عزيزا ثمينا.. لا تملك إلا السيدات المحترمات..

اصبحت تملك مفتاحا . مفتاح البيت.

و يخلت بيت العائلة وهي تخطو ساهمة.. وموسيقي هادنة كتراتيل الملائكة ترن حرالها، وتملا قلبها وخيالها وأذنيها.. ومرت باختها نبيلة وهي

جالسة في البهو.. وسمعتها تقول لها : – بونسوار.

وخيل إليها أن صوت أختها يأتى من بعيد.. من عالم غير عالمها.. فتمتمت في همس كأنها ترد على شبح :

– بونسوار.

وسارت في خطراتها البطيئة إلى غرفتها، وعينا اختها تتبعانها في دهشة. وإغلف الباب وراها.. والقت بالنوبة الموسيقية فوق السرير.. ووقفت امام المراة تبدل ثيابها، وهي لا تزال ساهمة. لا تري نفسها في المراة. وارتدت جلباب النوم، وفوقه « الروب دي شامير»، ثم فتحت كيس نقويها الصغير، واخرجت المفتاح واخذت تنظر إليه، وتبتسم له، ثم اعادته إلى الكيس، ووضعت الكيس فى الدولاب.. ثم خطت نحو السرير وجلست وفقه وظهرها مسند إلى الحائظ، واحتضنت ركبتيها بين ذراعيها.. وراحت عيناها تطوفان بارجاء الشقة المرتسمة فى خيالها. وبدأت تؤثّل الشقة تحنالها.

ستضع في الصالة مقعدين صغيرين «ستيل موبرن» ومقعدا عريضا ليستربع عليه فتمى.. ومائدة كبيرة تضع فوقها النوت الموسيقية.. ودولايا لحفظ الاسطرانات.. وراديو.. لا .. إنها تستطيع أن تستغنى عن الراديو.. يكنى أن تشترى «بيك أب». ومائدة أخرى صغيرة.. و..

وانتهت من تأثيث الصالة وبدات تفكر في تأثيث الغرفة الوحيدة.. كيف تؤثياً ؟ واحتارت.. وروابتها فكرة، احمرت لها وجنتاما، وخفضت عينيها في خفر.. وحاولت أن تطرد هذه الفكرة.. إنها ليست في حاجة إلى هذه الغرفة.. يكفيها هي وفقحي الصالة الخارجية.. وقفرت بخيالها إلى المطبخ.. إنها في حاجة إلى بوتاجاز صغير.. أو سخان كهربائي، سخان كهربائي، أحسن.. وإلى غلاية شاي.. وإلى عدد من الكويات الزجاجية.. إن فقحي بشرب كثيرا من الشاي، ويشربه دائما في كوب زجاجي.. ثم بعض الأطباق.. ي.

وعاد خيالها يقفز مرة ثانية إلى الغرفة الوحيدة.. كيف تؤثتها؟ ومدت اصابعها بلا وعى منها وبدات تفك ضفيرتها، كأنها تتشاغل بها عن أفكارها.

ولا تدرى كم من الوقت مضى وهى فى جلستها، فوق السرير.. ولكن خيّل إليها أن الباب فتح.. وأنها تسمع صوت اختها فيفى.. ولم تلتفت.. اعتقدت أنها واهمة.. ولكن الصوت يرتفع واختها فيفى تكاد تصرخ :

– ليلى.. مالك.. سرحانة فى ايه ؟

والتفتت ليلى إليها، وقالت وهي تغتصب من خيالها ابتسامة: - أبدا.. كنت بافكر في الحفلة بتاعة الشهر ده.. أصل عيشة حاتلعب

> فيها .. وقالت فيفي وهي تنظر إلى اختها كأنها لا تصدقها :

بعنى مادوشتناش النهاردة، بالبيانو بتاعك.

وقالت ليلى وهي تقوم من فوق السرير، وتقف أمام المرأة : - أصلى دوشت المعهد كله ثلات ساعات.

وقالت فيفى وهى لا تزال واقفة بجانب الباب:

- مش حانتعشى. - مش حانتعشى.

- حاضر. بس لما أربط شعرى.

وخرجت فيفى من الغرفة.. ووقفت ليلى تسارى شعرها، وتجمعه تحت وشاح اخضر اللرن.. ثم وضعت قدميها فى شبشب بلا كعب، وشدت حزام الروب حول خصرها، وخرجت من الغرفة.. ومرت أمام الة التليفون، موضوعة فوق مائدة صغيرة فى المعر الذى يفصل بين الحجرات.. ووقفت تنظر إليها فى تردد.. وحاولت أن تبتعد عنها.. ولكنها عادت ورفعت السعاعة، بادارى وقا.

> وسمعت صوت فتحى يقول فى إلحاح: - الو.. ألو.. ألو.

وانتظرت قليلا كأنها تشرب باذنيها من صوته.. ثم قالت :

- مرسيه يا فتحى.. أنا بس حبيت أقول لك.. مرسيه.. وقفر صوته فرحا، وقال:

فرخا، وقال : – انتي فين ؟

وقالت ليلي:

– انتی فین ؟ قالت وهی تبتسم انتسامة صغیرة :

- في البيت.

قال :

- مش ممكن.. أنا سايبك على أنك نازلة من البيت.. يمكن قصعك إنك في البانسيون.

وضحكت ضحكة خافتة، وقالت :

– أيوه.. أنا في البنسيون.. وأنت فين ؟ قال وهو بتنهد :

- أنا في البنسيون التاني.

وقالت :

- طيب أوريفوار بأه، أحسن أخواتي مستنيني على العشا. قال::

- أوريفوار .. تصبحى على خير !

قالت هامسة :

- تصبح ع*لی* حب.

وإعادت سماعة التليفون إلى مكانها في رفق كانها تخشى إن تصدمه بها.. وسارت في موكب خيالها نصو حجرة الطعام.. لم يعد لها بيت إلا بيتهما.. بيتها هي وفتحي.. وتلفتت حولها، وخيل إليها أنها غريبة.. غريبة

وسط اهلها.. ليس هذا بيتها.. إنه بنسيون. مجرد بنسيون. ولم تكن من عادة العائلة أن تجتمع على مائدة العشاء.. إنهم يجتمعون علم ساعة الغداء.. أما العشاء فلا نظام لم.. كل منهم يتعشى عندما يريد...

وكان أحمد وممدوح في الخارج، والأم لا تتناول طعام العشاء لانها تتبع نظاما خاصا للمحافظة على وزنها.

نظاما خاصا للمحافظة على ورنها. وجلست البنات الثلاث حول المائدة.. وليلي تلقى بالطعام في فمها دون ان تحس به .. ولأنها لا تدس به فقد اكلت كثيراً ، اكثر من عادتها .. وهي

لا تحس بشبع ولا بجوع. واختاها تتحدثان دون أن تلقى بالا لحديثهما، ثم قالت فيفي في صوت مرتفع:

– ليلى.. انتى مش عاجبانى.. ايه الحكاية ؟ وقالت ليلى دون أن تنظر إليها :

> قالت : – وريني كدة..

ونظرت في عينيها وهي تفتعل الجد، ثم قالت ضاحكة :

- لسه الحالة مش خطرة.. احكيلنا بأه يا ستى. وقالت ليلى :

وقائت نينى : – أحكى على ايه.. مافيش حاجة !

وقالت فيفي:

- طيب بطلى اكل.. احسن بتاكلي وانتى سرحانه.

والقت ليلي الشوكة من يدها مرة واحدة، كانها تنبهت فعلا إلى انها ا اكلت كثر أن واراحت مقعدها، وقامت واقفة، وقالت:

- أما أقوم أنام بأه.. انتم يظهر بالكم رايق النهاردة..

وعادت إلى غرفتها، وخلعت الروب، والقت نفسها في فراشها.. إنها لا تريد إن تتام.. خسارة إن تضيع سعادتها في النوم.. إنها تريد إن تسعد

بكل تقيقة، وكُل ثانية من عمرها.. تسعد بخيالها.. بالدنيا التي وجدتها.. الدنا التي قدمها لها فتحي.

ئدنيا التي قدمها لها فتحى. ولكن النوم يلح عليها.

وجفونها تتراخّى فوق عينيها. وحاولت أن تقاوم.. حاولت أن تحتفظ بعينيها مفتوحتين لترى بهما خيالها.. ولكن النوم يغلبها.. واعصابها تتراخي.

ونامت.. على وسائد من خيالها.. من سعادتها.

واستيقظت ليلى من النوم فى الصباح التالى، واستيقظ معها خيالها.. ومرت بها لحظة ارتاعت فيها.. خشيت أن يكون ما مر بها بالأمس مجرد حلم.

وخرج كل اخوتها.. وبدأت ترتدى ثيابها لتذهب إلى معهد الموسيقي.. أن درسها ببدأ في

ويدات بربدى بيابها بندمب إلى معهد الموسيقى.. أن درسها يبدأ في الساعة الحادية عشرة. وحملت نوتتها الموسيقية، وخرجت.. وركبت الأتوبيس، وهي لا تفكر في

وحملت نونتها الموسيقية، وخرجت.. وركبت الاتوبيس، وهي لا تفكر في معهد الموسيقي.. ولا في استاذها.. ولا في بيتهوفن.. انها تفكر في بيتها.. ببتها هي وفتحي.

بيتها هى وفتحى. وماتحى وماتحى

الصغير يمكن أن يفتح هذا العالم الواسع الذي انطلق في خيالها.

وززات من الأتوبيس. وسارت في شارع سليمان باشا، ووقفت تقفرج على معرض موبيليات. ثم وقفت مرة ثانيّة أمام معرض آخر.. ثم وصلت إلى باب معهد الموسيفق.. وهمت بالدخول.. ولكنها فجأة توقفت.. واستدارت، وعادت تسير نحو ميدان سليمان باشا.

إنها لن تذهب إلى المعهد.

وصوت مشمرد يصرخ في صدرها. «يا صجونة. الموسيقي.. استانك. فنك». وهي تحاول أن تستجيب لهذا الصوت. تحاول أن تعود إلى المعهد.. ولكن خطاها منفعة إلى الامام.. إنها ستكذب.. ستكذب على المعهد. وعلى استاذها.. وعلى زملائها.. وعلى نفسها.. ستقول إنها كانت مريضة. أنها ستكذب.

ورصلت إلى ميدان سليمان باشا. ثم سارت في شارع قصر النيل.. ثم دخلت أحد المحال الانبقة راخذت تنتقى متفضة السجائر.. ضيعت وقتا طريلا في اختيارها.. كانها تختار قطعة من الماس.. ثم حسبت النقود التي معها، واشترتها.

واتجهت إلى شارع شامبليون.. واختارت طريقا لا يمر من امام معهد الموسيقي،. وبدأت إلى العمارة، وحاولت أن تنظر إلى البراب.. ولكنها لم تستطع. دخلت كانها تتسلل.. ووضعت نفسها في المصمد.. ومعدد.. وقلها يصعد إلى حلقها.

روقفت امام باب الشفة، وهى ترتعش.. كل ما فى داخلها يرتعش.. وأخرجت المفتاح بيد مرتشات. ووضعته فى القفل.. ومرت بها لحظة خيل إليها أنها أخطر حظات حياتها.. لماذا يخفق قلبها إلى هذا الحد، لمجرد أنها تقتم الباب؟

و دخلت إلى الشقة وهى واجفة، تزحف بقدميها، كانها داخلة إلى المعبد. وإغلقت المان ورامها.

ووقفت قليلا لتسترد انفاسها.. ثم اخذت تدير عينيها في معبدها.. كانها تقيل الجدران، والسقف، والأرض.. ثم القت نوتتها الموسيقية.. واخرجت المنفضة التي اشترتها من لفافتها.. ووضعتها فوق الجانب الأيمن من البيانو.. ثم تراجعت خطوة ونظرت إليها.. ثم عادت ووضعتها في منتصف البيانو.. ثم عادت ونقلتها إلى اليسار.

وجمعت الورقة التى كانت المنفضة ملفوفة بها، وذهبت إلى المطبخ والقتها من باب سلم الخدم.

ثم بخلت الحمام.. إن الحوض تعلوه الأتربة.. وفتحت الصنبور، وأخذت تمسح الاتربة عن الحوض ببديها.

هل ستكرن في حاجة إلى خادم.. لا.. إنها ستقوم بكل شيء بنفسها.. وهي في حاجة إلى مكنسة.. ومنفضة من الريش.. ومسابون.. وورنيش

ا تنظیف البارکیه. و تعجیت من نفسها .. إنها لم تفکر یوما فی ان تکنس او تمسح او تفسل.. لم یکن احد فی بیتها یجرؤ علی ان یطاب منها شیئا، حتی صنع

فنجان قهودً . ولكنها الَّأن – في بيتها – تريد أن تصنع كل شيء بنفسها ، بيديها كانها تغار على البيت من أن تمسه يد غريب، كانها تضن به على الخدم.

الحدم. وانتهت من غسيل الحوض، ونشفت يديها في منديلها الصغير.. ثم اخذت تطوف بالشقة كانها تطوف بممرات حديقة . ثم فتحت نافذة، اطلت منها على بعون الجيران، كانها تقدم نفسها اليهم.. ولمحت في النافذة

المقابلة سيدة يبدو أنها أجنبية.. هل ستزورها بحكم الجيرة ؟ واتجهت إلى البيانو، وفقحته، وجاست إليه، وأخذت تعزف الحانا

وانجهات إلى النيادو، وللمحمدة، وجنست إليه، واخلت مغرف الحاما هادئة.. ثم عزفت مقطوعة لموزارت.. إن المرسيقى هنا لها رنين أخِر.. لها مدى.. كان عشرات الملائكة يعزفون معها. \*.

ـــ. إنها تريد فتحى.. ليس بينها وبينه موعد.. ولكنها تريده الآن.. تريده أن يأتي.. وتحركت أصابعها فوق البيانو بلحن «أول لقاء».. اللحن الذي وضعه

ياتي.. وتحركت اصابعها فوق البيانو بلحن «اول لقاء».. اللحن الذي وضعه فتحى يوم أعلنها بحبه.. وأعادت عزف اللحن مرة ثانية.. ومرة ثالثة.. كانها تناديه به.. إنها تحس انه يسمعها.. وإنه سيأتي.

ثم توقف عن العزف فجأة، وهي تبتسم، كأنما خطر لها خاطر جميل... وجذبت ضفيرتها من خلف ظهرها، وأخذت تفكها.. إنه يريد أن يراها

وضفيرتها مفكوكة. وانسكب الذهب فرق كتفيها.. واخرجت مراتها الصفيرة، واخذت تساوى خصلات الذهب. ثم وضعت السراة فرق البياني. رعادت تعزف لحن اول لقاء.. وعزفته مرة ثانية في اصرار.. إنه سسمعها.. وساتي.

وسمعت رئين جبرس الباب، فجاة، وسكتت عن العزف، وقلبها يضطوب، والسعت عيناما في ارتباع، واحست انها لا تستطيع ان تقوم من مكانها، من يكون القادم؟ لا يمكن أن يكرن فتحي. ريما كان البواب.. ريما كان انسانا غريبا، كيف تستقبله ماذا تقول له وخافت.. اصبحت قطعة من الخوف.. وقالت في صوت هامس لا يسمع:

– مین

وسمعت صوت مفتاح يدور في القفل.. وبرز فتحي من الباب. ونظرت إليـه، وتنهـدت في ارتيـاح كـأنهـا تطرد أبـضـرة الخــوف من

صدرها.. ويدها تضغط على قلبها، حتى تهدى، اضطرابه ووقف فتحى ينظر إليها من بعيد بعينين ماؤهما الحب.. ينظر إلى شعرها.. إلى الذهب النسك فوق كقيها.. ثم اقترب منها.. ووقف خلفها، ثم انحنى، واغترف خصلات شعرها بين يديه، ودفن وجهه فيها كانه يشرب منها.. يشرب من غدير الذهب.

وأخذ يمسح وجهه بخصلات شعرها، ويقبله.. عشرات القبلات.. كانه يحاول أن يقبل كل شعرة منه على حدة. وقالت هامسة.

- أنا اتخضيت، لما سمعت جرس الباب.. كنت حاموت من الخوف. وقال كأنه لم سمعها :
  - وفان کات تم پستمیں : – آنا کنٹ حاسس آنی جلاقیکی.
    - انا كنت حاسس انى حالفيكى
       قالت، وعناها تقبلان وجهه :
    - وأنا بقى لى ساعة مستنياك.
- وأخذها بين ذراعيه، وهدا في قبلة.

وابتعد فتحى عنها، ويحث عن علبة سجائره، واشعل سيجارة، ثم سقطت عيناه على المنفضة التي اشترتها، فابتسم ابتسامة كبيرة، ولقى فيها عود الكبريت، ثم انحنى يقبلها في جبينها.. وهو يقول: - مدوك..عقبال ما نكمل فرش البيت.

مبروك. عقبال ما نكمل فرش البيت.
 وقالت في خفر تحاول أن تقاومه :

- علشان تانى مرة ما ترميش الكبريت على الأرض..

وقال، والفرحة تملأ وجهه :

– حاضر.. ثمّ تلفت حوله.. وجلس على الأرض بصوار البيانو، وأسند ظهره الى

الحائط، وقال وقد اشتد بريق عينيه : - انا عمرى ما كنت سعيد اد بلوقت.. مش عايز حاجة من الدنيا اكتر من كدة.. اكتـر من انى افضل قاعد على الأرض وابص لك.. مش عابر

بر كدة.. اكتر من انى افضل قاعد على الأرض وابس لك.. مش عايز الباب ده ينفتح علينا . إنها دلوقت حاسس بالاستقرار.. زى ما اكون لقيت نفسى. وقالت وهـ, تنظر إليه فى حب :

- وأنا لقيت بيتي !

وقام واقفا، ثم جلس بجانبها على مقعد البيانو. واخذ يعزف لحنا مرحا واقصاء واصابعه السعراء تقفز فوق الانفام كانها سكرى بسعادت. وشاركته العزب على الناحية الأخرى من البيانو. وهما ساكنان.. ثلثقى عيرنهما في قبلات سريعة.. ثم عزفا لحنا آخر.. ثم بدا الاهتمام فجاة على وجهه وعقد حاجيبه، وقال سرعة وفي لهجة البرة عنينة:

- استنى. ورفعت اصابعها عن البيانو بسرعة.. ثم اخذ يدق على مفاتيع الانغام باصبع واحد، ويتمتم «دو. سى.. فا». ثم بحث في جيوبه بيدين طهوفتين، واخرج قلم رصاص، واخرج علبة سجائره، وافرغها من السجائر، وفود واخذا الورق التى فى داخل العلبة.. ثم أخذ يكتب عليها بعض حروف موسفة.

إنه يلحن.

هبط عليه الوحى. وصمتت صمتا مقدسا، كأنها في حضرة الة الموسيقي.

والتفت إليها بعد مدة، وقال :

- أنه رأنك.

وعزفت بأصبعها اللحن الذي كان ينبعث من تحت أصابعه. وقالت:

– جنان.

– جنان قال :

- ده لو قدرت اكمله حايبقى احسن لحن عملته.. وحاسميه بيتى!! وشبت نشفتيها تقبله فوق خده.

وقال، وهو يقوم من جانبها، ويقف مستندا بذراعه على حافة البيانو:

- قوليلي، حانفرش الشقة ازاى ؟

قالت وهي تنظر إليه مرتبكة : - إنا عارفة.

،ــ ــ, قال :

مان: - أوعى تكونى فاكرة أنى أنا اللي حافرشها.. ده أنا ماعرفش في

الحاجات دى ابدا.. لا اعرف اشترى ولا ابيع. ووضع يده فى جيبه، وأخرج بضعة أوراق مالية.. وعدها.. ووجدها

ثلاثين جنيها.. ثم مد لها يده بالنقود، قائلا : - اتفضلي دول اللي معايا.

قالت وهي تتراجع، دون أن تمد يدها إليه :

- إيه دول..

قال :

دول اللي حانفرش بيهم الشقة.. كل ما الاقى في جيبي شوية فلوس،
 حاديهم لك، وتشتري اللي انتي عايزاه.

قالت :

فالت :

لأ.. مش ممكن..
 قال وقد علا صوته كأنه ضاق بترددها:

– امال حانفرش ازائ..

قالت :

- أبقى أنا أنزل أدور على الحاجة، وأجى أقول لك عليها، وانت تروح تشتر مها..

قال في صوت حزين:

- إنا عــارف.. عــارف ليــه مش عــايزه تاخــدى منى الفلوس.. لســة معتبرانى راجل غريب.. مش قادرة تعتبرينى إنى الراجل بتاعك، وإن الشقة دى شفتك، وإنك بتفرشي بنتك.

قالت :

- ما تقولش کده با فتحی.. بس..

قال يقاطعها . والنقود لا تزال في يده:

- اشمعنى مراتى ما بتنكسفش تحط ايديها فى جيبى، وتاخد اللى هيه عامزاه...

قالت :

– بس هيه.. و..

وعاد يقاطعها : - عارف حاتقولي ايه.. بلاش.. ما تقوليش!

عارت علويقى بيد ، بحص البيانو، وقال وهو يتجه إلى الباب:

- أنا نازل بأه..

قالت:

انت زعلت منى يا فتحى!
 ووقف وهو يبتسم، ثم ضمها إلى صدره، ودفن وجهه في شعرها وقال

وصوته ينبض بخفقات قلبه:

أنا عمرى ما أزعل منك...
 وأطلقها.. وأقترب من الباب.. وقالت وهي تلحق به:

و مستقلی .. و مدرب من الباب.. و مانت وهی تنخق به... - مش تستنی أما أنزل معاك..

قال :

لا.. أنا عايز دايما أنزل وانتى فى البيت، وأجى بعدك علشان الاتيكى
 فى البيت.. مش عايز أحس إنك بتسيبى بيتنا أبدا..

وابتسمت في خفر..

وأغلق الباب وراءه..

وانطُّلَقت من عينيها نظرة ساهمة.. إن الدنيا الجديدة أوسع بكثير مما تصورتها.. ولكن.. إن في الدنيا الواسعة بابا مغلقا.. بابا لا تجرؤ على اقتحامه بعننها ولا بخنالها.. بات تخاف ما وراءه.. أن وراءه ظلام.. ظلام..

> إنه باب الغد.. إنها دنيا بلا غد. وأحست بقليها بغرق في الظلام.. بنقيض...

واحست بقلبها يغرق في الظلام.. ينقبض. وسحب من الحزن تلفها ..

حرن مسكين.. ذليل..

ونكست رأسها .. وجمعت شعرها بين بديها ويدأت تضغره.. ثم اقتريت من البيانو،

واسندت المرأة إلى الحائط، واخذت تحاول أن ترى فيها نفسها وهي وأسندت المرأة إلى الحائط، واخذت تحاول أن ترى فيها نفسها وهي تصفر شعرها.. وعيناها, لاتزالان ساهمتين...

دم... وقبل أن تتم صنع ضغيرتها، التفتت إلى النقود الموضوعة فوق سطح البيانو.. ومدت يدها بسرعة، كانها تخشى أن تعود إلى الظلام، والتقطتها..

ثم فتحت الكيس الصغير، وحشرت فيه أوراق النقود. ثم عادت تتم صنع ضفيرتها، وتحاول أن تنظر إلى المرأة..

ثم عادت تتم صنع ضفيرتها، وتحاول أن تنظر إلى المرأة.. وخرجت..

وفى طريقها إلى البيت، مرت بإحدى المكتبات، واشترت كتالوجا لقطع الاثاث.





🔲 أ صدره، ويكاد يكتم أنفاسه. احساس بالفشل.. إنه إنسان فاشل.. وقد قضى الليل كله يحاول أن يهرب من هذا الاحساس.. لم يحاول ان ينكره، ولكنه فقط حاول أن يهرب منه.. ولم يستطع.. كان يخيل إليه أن الليل بحر من الفشل وهو غارق فيه. وكان بحاول أن يبحث عن استاب فشله.. لماذا هو فاشل؟ أنه أنسان مثقف.. ويحمل ليسانس الجقوق.. وهو ذكي... إنه لا يستطيع أن يتهم نفسه بالغياء، فهو بعرف أنه ذكي.. ثم هو مسبور الحال.. فلماذا بفشل؟ وأحاب نفسه كما أحامها من قبل عشرات المرات. أن سير فشله أنه لم يجد بعد نفسه.. لم يعرف ماذا يريد وماذا يستطيع؟ إن الإنسان الناجع هو الإنسان الذي يعرف ما يريد، وما يستطيع. لا يكفى أن يريد، بل يجب أيضا أن يستطيع.. النجار الناجح يصبح إنسانا فاشلا، لو أراد أن يكون سمكريا، لأنه لا يستطيع أن يكون سمكريا.. والزعيم الناجع يصبح إنسانا فاشلا لو اضطرته الظروف أن يصبح مديرا لبنك مصر، لأنه لا يريد أن يكون مديرا لينك. والذكاء، والثقافة، والشهادة، والفلوس، ليست هي النجاح.. ليست هدفا، انها وسعلة. إنها كلها أدوات لأعداد النفس للنجاح. إنها الآلة التي تسن عليها السكين، ولكنها ليست السكين نفسها . السكين هي النفس.. فيجب أن بجد السكين، ثم يجب أن يعرف فيما يريد أن يستعمل هذا

خرج أحمد من البيت فى الساعة الثامنة والنصف صباحا وهو متجهم الوجه.. عيناه مكدودتان تحيط بهما بقم سعداء.. وشغتاه مقلوبتان.. وإحساس ثقيل يجثم على السكين، وكيف يستعملها. ولكنه لم يجد السكين. وهو يحس أنه يلتى ثقافته، وشهادته، وذكاءه، فى دولاب. نعم، إنه مجرد دولاب.. هذا الرأس الكبير، وهذا الصدر العريض، وهذه القامة الطويلة، كل هذا ليس سوى دولاب يختزن فيه ثقافته، وذكاءه، وأحاسيسه، وأنكاره، وفى ركن مهمل منه، يقيع ليسانس الحقوق.. متى يصبح هذا الدولاب ألة متحركة.. الة منتحة.. الة لها صورت.. لها دوي؟

واستعرض أحمد طوال الليل فشله. لقد فشل كأخ كبير، ورب عائلة صغير. فشل لأنه لا يدري ماذا يريد من اخوته، ولا ماذا يستطيع أن يقدمه لهم؟ لا يدري ما هي المبادي، التي يبني عليها كيان عائلته.. بل هناك ما هو أبعد من هذا.. فهو لا يدري ما هو بالضبط معنى العائلة؟ فلا بكفي أن يعيش مجموعة من الأفراد في بيت واحد، وبأكلون على مائدة وإحدة، ليصبحوا عائلة وإحدة، وإلا كان نزلاء الفنادق، أو نزلاء السحون، أو نزلاء المستشفعات عائلة وإحدة.. ولا يكفي أن يولد عدد من الأفراد من أم وأب ليكونوا عائلة.. إن عملية الولادة نفسها عملية زائلة، لا يمكن أن يترتب عليها معنى العائلة إنما مُعنى العائلة بيدأ في الظهور عقب الولادة.. ويتضبح بالتدريج، يوما بعد يوم. انن، ما هي العائلة؟ ما هو هذا الرباط الذي يربطه باخوته ويأمه وأبيه.. ربما كان هذا الرباط هو ما يسمى «العشرة».. أو «العيشة».. ولكن «العشرة» أيضيا لا يمكن أن تكون محرد الاقامة في بيت وأحد، والأكل على مائدة وأحدة.. هناك عنصر أبعد وأعمق.. ربما كان الاشتراك في مواجهة الصاة.. ربما كإن تبادل المسئوليات.. إنه لا يدرى.. ولكنه احيانا يحس أنه غريب عن اخوته، لا يربطه بهم شيء، ويحس أنه ليس مسئولا عنهم، وليس من حقه أن يتدخل في شئونهم، أو يحمل همهم ، ويحملهم همه.. وأحيانا أخرى يحس أنه قريب منهم جدا، ويحس بعبئهم فوق كتفيه، ويحس باقبال على تحمل مسئوليتهم، ويتعذب بعذابهم، ويفرح بفرحتهم.. وهو دائما لا يدري.. وريما لو كان يدري، لنجح في القيام بدوره كأخ كبير ورب عائلة صغير. وهو فاشل أيضا كموظف في إدارة المعاشات.. لأنه لا يريد أن يكون موظفا في إدارة المعاشات، حتى لو كان يستطبع. ولكن، إذا كان لا يريد أن يكون موظفا في إدارة المعاشات، فهو لا يدرى ماذا يريد أن يكون.. فكيف يكتشف العمل الذي يريده ؟.

إن الحمل الذي يريده هو ألعمل الذي يؤمن به، فو رجد العمل الذي يؤمن به، فو رجد العمل الذي يؤمن به، فو رجد العمل الذي يؤمن به أو رجد العمل الذي يؤمن به ألا إذا فهه، وإذا فهم شيئا أجاده ونجح فيب. ومعظم موظفى الدولة أفراد فاشلون، لانهم لا يؤمنون بالعمل الذي يقومون به، فلا يحاولون فهم»، وبالتالى لا يجيدون أو لا يجدوال الإنجاز الإنكاف في وزارة التعليم، لا يؤمن بعمل، ولا يحاول أن يفهه، ولا يحاول أن يفره بالنسبة لجهاز الدولة كاله "م قيمة الدولة بالنسبة المجتمع. بالنسبة أن لا ولايدون قيمة على الشارع، ولو عرف قيمة كل يفران، ويجيزان، والنس التي تشير في الشارع، ولو عرف قيمة كل يفس الموات، وتقيها الغرات، ولعرف بالثالى بحسم الدولة، تدمله بالنداء، والتجارب، وتقيها الغرات، ولعرف بالثالى مسحال في أن غضخمة تدور وتنتج، وانه مسمال دى الأ ضخمة، تدور وتنتج، وانه مسمال دى الأ ضحفمة،

بعض موظفي الدولة لا يؤمنون بعملهم، ولذلك هم ناشلون.. وهو واحد منهم.. فاشل مظهم. والقرق بينه ريينهم انهم في حاجة إلى المرتب الذي يتقاضونه، فهم على الأقل لهم العدر في استسلامهم للفشل.. أما هو فليس في حاجة إلى مرتبه.. إنه فاشل بلا عدر.

وهر فاشل في حبه.. حبه لشبهيرة.. إن النجاح في الحب ايضا، يقتضى أن يعلم الإنسان ما يريد وما يستطيح.. وهر لا يعلم ماذا يريد من شهيرة، ولا عاذا يستطيم أن يقدم لها؟ هل يريد أن يتزوجها؟ هل يريد أن يقلها؟ هل يريد أن يراقصها؟ هل يريد أن يعدثها عن متاعبه؟ أم سيخفي عنها هذه المتاعب.. إنه لا يدري.. أفكار كثيرة تمر بخياله دون أن تستقد واحدة منها.. أصليات كثيرة بخفق بها ظليه دون أن يجرؤ على تحقيق واحدة منها.. أحيانا يتخيل أنه تزوجها.. وأنهما في بيتهما.. وهي بجانبه، راسها على كتفه.. وهر يحكى لها حكاية طويلة.. حكاية حيرته.. وحكاية وسار احمد في طريقه يخوض في انكاره، ووجهه لا يزال متجهما.. وشفتاه مغلوبتان.. وأخذ يتلفت موله كانه يحاول أن يلهي نفسه عن هذا الاحساس الشقيل الذي يجبّم على صدوه. أن حوله جدرانا.. جدران عالية في هذه الجماعة تختفي عن العائلات الاخرى، خلف جدار.. وكل عائلة في هذه الجماعة تختفي عن العائلات الاخرى، خلف جدار.. جدران.. جدران.. جدران.. حدران.. حدران يست فقط حوالنا. إنها في داخلنا.. كل فرد يقيم جدارا حول قلبه حتى والجدران ليست فقط حوالنا. إنها في داخلنا.. كل فرد يقيم جدارا حول قلبه حتى الايرى الناس ما يكر فيه.. وكل فرد يقيم جدارا حول قلبه حتى الايرى الناس ما يحرب به. وهذه الوجربه التي تمر في الشمارع إنها جدران.. إن وجوه الناس جدران.. كل وجه ليس سرى جدار، يختفي وراه بالشمالية البيا إلى المبايك الخشبية.. الشيش.. يرون من خلفها، ولا يستطيع احد أن يراهم من خلالها..

كيف يتكون المجتمع، وكل هذه الجدران تفصل بين افراده.. كيف يقوم شىء اسمه «الإنسانية» وكل إنسان يخاف من أخيه الإنسان ويختبىء منه خلف جدار. إنه يرويد أن يحطم كل هذه الجدران.. ويريد أن يبدا بتحطيم الجدران التى فى داخل نفست. يريد أن يكشف عقله وقلبه للناس. يريد أن يقف وسط الشارع ويصرخ بكل أفكاره، وكل أحاسيس، ويوللب من الناس أن يضمو إليهم.. الا يتركزه وحيدا.. أن يأخذوه معهم فى الطريق، ولكنه أن يستطيع.. أن يستطيع أن يحطم الجدران.. وهو يعلم أنه أن يستطيع.. إن هذه الجدران قائمة فى نفسه، وقائمة من حوله منذ فتح عينيه على الحياة، كانه ورثها عن أبيه.. كانها قائمة فى مكانها من نفس الإنسان، وفى مكانها كانه ورثها عن أبيه.. كانه الثقة.

وابتسم انتسامة ساخرة مرة، كأنه يسخر من نفسه، ويسكب مرارتها على نفسه .. ونكس رأسه وهو يسير، كأنه تعب من حمل هذه الأراء المشوشة فوق كتفيه.. وأخذ يتابع بعينيه المكدودتين أقدام الناس الذين يسيرون معه.. إنه يستطيع أن يرى في أصحاب هذه الأقدام الناجح منهم، وبرى الفاشل.. من خطوته.. والمقداس لس هو سرعة الخطو، فإن هناك خطوات سريعة أصحابها فاشلون، وخطوات بطيئة أصحابها ناحدون.. والمقياس أيضًا ليس هو نوع الحذاء.. فهناك أقدام حافية اصحابها أكثر نجاحا من أصحاب أقدام تخطو في أحدية غالية.. إنما المقياس هو في نوع الخطوات نفسها .. إن خطوة الناجح فيها ثقة .. ليس ثقة .. فحسب، بل وحرصا أيضا.. إن الناجع يعرف طريقه جيدا، ورغم ذلك فلا يهمل فيه بل يحرص في كل خطوة يخطوها .. إنه يخطو على كعب حداثه أولا، كانه يتمكن من الأرض التي يقف عليها، ثم يضع بوز الحذاء برفق واحتراس كأنه يتأكد أين يضعها؟ وهكذا في كل خطوة.. أما الفاشل فهو يزحف بقدميه.. لا فرق عنده بين أن يبدأ خطوته بكعب الحذاء، أو بيوز الحذاء.. وقدماه لا تسير في خط مستقيم، إنما تترنح، كأنها لا تعرف الطريق.. وهو مهمل لا يهمه أين يضع قدمه، لأنه بلغ من فشله حد الياس، فلم يعد يهمه أن يسقط في حفرة، أو تدهمه سيارة، أو يدوس على قدم إنسان، أو يدوس إنسان على قدمه.

ورفع احمد راسه، وشد قامته، وبدا يحاول ان يقلد في مشيته خطوات الناجحين كما يتصورها.. وازدادت ابتسامته سخرية ومرارة.. إنه يعلم انه | يمثل.. إنه ليس ناجحاً ولكنه يقلد الناجحين في مشيتهم. و وصل في سيد و التي ميدان سليمان، و اشتري حريدة الأهر لم وينخل

ووصل في سيره إلى ميدان سليمان، والشتري جريدة الأهرام ونخل محل جرويي.. وطلب فنجان شاي وقطعة من الكعان، كمادات كل يربده به لا يغير عادات إلا تادرا، وتحت ضغط قوة كبيرة تنطاق من نفسه، وندهه به يغادة جديدة، ثم يصمح بمرور التغير الذي اقدم عليه، حتى يصبح يغناول الفطاره في محل غير جرويي، لأن يخول محل اخر لال مرفز، هو يغناول الفطاره في محل غير جرويي، لأن يخول محل اخر لالي مرفز، هو بعثابة امتحان جديد له.. امتحان في معاملة جرسون لم يتعامل معه من قبل، وامتحان في احتكاك بناس لم يجلس بينهم من قبل، وهو يعرف الجرسون في محل جرويي جيدا.. واستقر على وضع خاص في معاملة.. يعرف كيف يطاب منه ما يريد، وكيف بيتسم له، وكيف ينفع حسابه؟ وانتهى من تحديد قيمة البيقشيش الذي منحه له.. والجرسون اصبح يعرف. واسبع يعرف مزاد، وتصرفات، بل أنه احيانا يأتي له بغنجان

يعرف.. واصبح يعرف مزاجه وتصرفاته.. بل أنه أحيانا يأتى له بفنجان الشاي وقطعة الكماد، قبل أن يطلبها منه.. وكان الخبر الرئيسي عن توزيع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين.. وهو يتتم كل رمو أخيار الكماد.. أخيار الله وقد يتمعا منذ قابت.. لكنه

وكان الخبر الرئيسي عن ترزيع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاهين. ولكنه وهو يتتبعها منذ قامت. ولكنه يتبعها منذ قامت. ولكنه يتتبعها كنا يتبتيمها منذ قامت. ولكنه يتبعها كانه يتبتيم على عالم أخر.. كانه بقرا يتبعه على عالم أخر.. كانه بقرا قصة مثيرة، لا يهمه إذا كانت حوادثها وقعت في بلاء، أم في بلد أخر.. ولا يهمه إذا كانت قد وقعت اليوم لم منذ عشر سنوات أو منذ مائة سنة.. إن الثورة ليس لها أثر في حياته.. وهو ليس ساخطا ولا المناد فهم بكن باله أن يعمل جمال المؤردة قامت لتحل مشاكله الخاصة.. ولم يخطر على باله أن يعمل جمال عبدالناصر عب، نفسه، وأن يطلب منه أن يحل على بحد نفسه، ولكيف يكتشف العمل الذي يحل فيه، ولدي سناته كيف بجد نفسه، وكيف يكتشف العمل الذي سنحم فنه، وكيف بحد شناء أذكه ندلة، وكيف بحدال أخاه ممدوح.. ان

الثورات لم تقم لمثل هذا.. إن الثورات لا تقوم الأوراد.. ولا لمشاكل فردية.. إنه يعلم ذلك.. وكل ما يحسب وهو يتنبع انباء الثورة انه يسير في شارع جديد، قد يفرح به، وقد ينتقده، ولكن الشارع لن يغير من حياته شيئا. وتلب صفحات الجريدة، واخذ يقرا البرقيات الخارجية، ثم فجأة اتخذ قرارا . قرارا حاسما .. قرارا ليس له أي علاقة بما يقراه : إنه لن يذهب إلى الرزارة اليوم.

أن الحكومة لم تحاسبه عندما امتنع من تلقا، نفسه عن التوقيع على الساعة. ولم تحاسبه عندما امتنع من تلقاء نفسه عن التوقيع على الساعة. ولم تحاسبه إذا امتنع عن الفاب إلى ساعة إن مساعة ين في اليوم.. فلير إن كانت ستحاسبه إذا امتنع عن الفاب إلى مكتب، القد تحته الحكومة عندما المعلق، واهمات معه قوانينها ولوائحها، وهو سيتحدى الحكومة. ولير إلى إين ينتهى هذا التحدى؟ وإذا كان رؤساؤه يتسرون عليه من اجل خاله وكيل الوزارة.. فلير مدى ما يمكن إن يتسم له هذا التفوذ.

والقي جريدة الأهرام بجانبه، ومد ساقته أمامه كانه يتحدي الجالسين أمامه كما يتحدي الحكومة. واخذ يرشف الشاي رشفات بطيئة، ويحاول أن يقنع نفسه بأن هذا الشاي الذ واطيب من الشاي الذي يرشفه كل يوم، وأكل قطعة الكلك كابل. ثم عاد يقتح الجريدة ويطال فيها.

ومضى وقت خيل إليه أنه وقت طويل، فقام من على مقعده، رترك قيمة الصساب وقيمة البقشيش للجرسون على المائدة، وخرج من جربري، واخذ يتكانا مام حواليت شارع قصر النيل، شم بدا يحس بطل وفراغ. ونظر إلى ساعة البنيان الأهلى، إنها لا تزال الحادية عشيرة والنصف. وعاد يناقش نفسه كانه يلومها: أو أنه اتخذ قراره بعدم الذهاب إلى الوزارة، قبل يتقى في البيد ويقرا كتابا. كان يعد برنامجا ليوم،. كان يستطيع أن يدخل السينما في حظة صباحية. كان يستطيع أن يدخل السينما في حظة صباحية. كان يستطيع أن يدخل السينما في حظة مساحية. كان يستطيع أن يذخل السينما في حظة عند قرارات دائما في وقت متذخر. في وقت غير مناسب.

ويجد نفسه خلال المناقشات التى تدرر فى راسه، يتجه نحو الوزارة.. يسيو فى نفس الطريق الذى يسير فيه كل يوم.. إنه ذاهب إلى الوزارة.. وهو يعلم أنه ذاهب إلى الوزارة.. لا لأنه اتخذ قراره متأخراء بل لأنه غير راض عن هذا القرار.. لقد امتنع عن التوقيع على الساعة وهر مقتنع. ولكنه ليس مقتنعا الآن بالامتناع عن الذهاب إلى الوزارة.. ضميره قلق، وكاته خجل من نفسه.. واحساسه بالملل والفراغ ليس احساس حقيقيا إنه مجرد عذر اختلقه ليبرر نكوصه عن قراره.. ولكن.. إذا كان غير مقتنع بالقرار الذي اتخذه، فلماذا اتخذه.. إنه لا بدري.

وبخل على زمالاه وحياهم تحية حارة وابتسامة كبيرة تملأ فعه، كأنه يعتدل لهم، عن تقكيره في أن يغيب عنهم يوماً.. وجلس إلى مكتبه، ونادي عامل البوفيه وطلب منه فنجان قهوة.. مضبوط.. ثم التفت إلى زميله الأستاذ عدالله عدالماؤاق وقال متودداً :

- تاخد ایه یا استاذ فرحات ؟

وقال فرحات وهو يبتسم ابتسامة صفراء يحاول أن يخفى تحتها حقده: - متشكر يا أحمد بيه.. لسه شارب القهوة دلوقت.

> وقال احمد وهو يزداد توددا : - خذ كازوزة.

> وتردد فرحات قليلا ثم التفت إلى عامل البوفيه، وقال :

خليها قرفة.
 والتفت أحمد إلى زميله فريد أفندى أبراهيم:

والنفت احمد إلى رميله فريد افندى ابراهيد - وأنت با فريد أفندى ؟!

- وانت يا فريد أفتدى ؟!
ورنت فى أنن أحمد لفظ «أفندى» وهو يقولها .. وتحجب لها .. لماذا
ورنت فى أنن أحمد لفظ «أفندى» وهو يقولها .. وتحجب لها .. لماذا
«بيه».. ولآخرين بلقب «استاذ» .. لماذا ينادى زميك فريد بلقب «أفندى» فى
حين ينادى زميله فرحات بلقب «استاذ» من أن كلهما فى مسترى واحد،
وكلاهما يحمل مؤهلات واحدة. ربيا لأن هذه الأقلب ليست مجرد القاب
إنها صور. صور فى آذهان الناس، هذا صورته «افندى».. وهذا صورته
بيه» وهذا صورته «باشا». وهذا صورته «استاذ». وقد الفت الثورة
الاقاب، الغتها من على الررق، ولكنها لم تستطع بعد أن تلغى الصور من
اذهان الناس، وستقل هذه الصورة وأنهة في الأذهان، الدران تلغى الصور من

الجيل الذي عاش قبل الثورة.. و.. وأفاق أحمد من تأملاته على صوت فريد أفندى ينطلق من أنفه قائلا :

- ايه الكرم ده كله يا أحمد بيه.. ينسون يا جدع! - وابتسم احمد، والنفت إلى زميله الأستاذ بسيوني، وقال:

- والأستاذ بسيوني. وقال بسيوني :

- دى بقت حقلة .. قهوة على الريحة.

وشاع جو من المرح بين الزملاء. كان يكفى ان يبدو احمد بينهم مرحاً حتى ينعكس مرحه عليهم.. فإن احمد هو ابن اخت وكيل الوزارة.. فإذا كمان مرحا فلايد ان وكيل الوزارة مرح،. وإذا كان ركيل الوزارة مرحا، فلايد أن الوزير ايضا مرح.. وإذا كان الوزير مرحا، شلايد ان الحكومة كلها في سعادة وصرح.. لايد أن هناك البناء سارة.. درجات جديدة... علاوات.. مشروعات.. هكذا كان تداعى المعانى في إنهانهم.

كلها في سعادة وصرح.. لابد أن هناك أنباء سارة. درجات جديدة.. مغلرات.. مشروعات.. هكذا كان تداعي المعاني في أذهانهم.. وعلاوت.. هكذا كان تداعي المعاني في أذهانهم.. واخذ كل منهم يحكى حكاية, دروي لهم آحصد قصة فيلم سينمائي شاهده ليلة است. ولم يكن يجيد رواية القصص بالكلام، ولاكتهم كانوا الرواية، رغبة منه في محاولة اكتساب زصلات، والاندماج فيهم.. ولو الستاع أن يضمع فيهم.. أن يكون واحدا منهم.. فريما أصبح اسعد حالا.. ربما استقرت نفسه القلقة الحائزة.. ولكنه لن يستطيع.. وهو يعلم أنه لا يستطيع.. أن فيه شيئا يختلف عنهم.. ليس مستواه الطبقي أو العائلي.. ولكن شيئا يأخلف عنهم.. ليس مستواه الطبقي أو العائلي.. ولكن شيئا يحسب به في داخل نفسه، ولا يواه.. لا يدريه؛ وجاء الساعي يستدعي احدد لمقابلة رئيس القلم.. رئيسه البباشر.

ربه شد احمد.. إن رئيسه لم يستدعه منذ فترة طويلة.. وتلفت الزملاء بعضهم لبعض ثم اتجهت عيونهم كلها إلى أحمد.. وقال فريد أفندى : - خير إنشا الله.

وقال الأستاذ فرحات وهو يحاول أن يخفى تهكمه :

– طبعا خير.

وقام أحمد، وضم أطراف سترته، واتجه إلى غرفة رئيسه لماذا بريده؟ ربما يريد أن يعهد إليه بعمل هام يشعره بقيمته.. يشعره بأنه إنسان يستطيع أن ينتج.. وأن يذوب في انتاجه إلى حد أن ينسى هذه المناقشات التي لا تنتهى بينه وبين نفسه.. إلى حد أن يجد شخصيته، ويحددها،

وبحدد مكانها من الحياة.

وبخل إلى رئيسه وهو متفائل.. وفوق شفتيه ابتسامة مهذبة.. ونهض رئيسه واقفا بمجرد ان راه، وخرج من وراء مكتبه، وتقدم نحوه مهللا وهو يعد بده إليه.. وصافحه في حرارة، قائلا :

ازيك يا استاذ احمد.. اتفضل.. اتفضل.
 وقدم له مقعدا بجوار المكتب.. وانتظر احمد في ادب، إلى أن جلس

وهدم له مفعدا بجوار المحدب. وانتظر احمد في ادب، إلى أن جلس رئيسه، ثم جلس بعده.. والتقط رئيس القلم علبة سجائره، وفقحها أمام وجه أحمد، قائلاً في مرح مفتعل:

> - اتفضل.. ولو أنه صنف مش قد المقام. وقال أحمد وهو حريص على لهجته المهذبة:

— متشكر . ، مابدخنش. واعباد رئيس القلم علية سيجبائز ه الي مكانها، ثم من يده الي الجرس

وقت وين المسلم عبد المبادر إلى المسلم المسلم المسلم المسلم المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر المبادر الم – قدوة.

وقال أحمد :

متشكر.. لسة شارب!

وسحب رئيس القلم يده من فوق الجرس، واعتدل في جلسته، مواجها أحمد بصدره، وقال بعد أن تنحنح:

- وإزى عزت بيه راجي.

وقال أحمد وقد بدأ يرتاب في المهمة التي استدعى من أجلها

– كويس.. الحمد لله. وقال رئسته :

- انت تعرف أن خالك كان زميلي في الدراسة، وكان صديقي الروح بالروح ؟

عشرات المرات.. وأحنى رأسه، وقال في برود: - عارف.. سيادتك قلت لي قبل كده.

– عارف.. سیادت فتت نی فیل خده وقال رئیسه :

یاتری بتشوفه ؟

وقال أحمد : - أبوه.

وقال رئيسه في إلحاح وهو يحاول أن يبدو متظرفا:

- آخر مرة شفته كانت إمتى ؟!

وقال أحمد وهو يزفر كلماته : - كان عندنا أول أمبارح.

قال رئيسه وهو يتنهد في حسرة، كأنه يحسد أحمد لأن وكيل الوزارة

يزوره فى بيته : - الواقع إنى بقى لى كتير ما شفتوش.. انا عارف أنه راجل مشغول، وحمله تقيل، الله يكون فى عونه.. وأصل عزت بيه يحب يشوف كل حاجة

وحمله تقيل، الله يكون في عونه .. وأصل عزت بيه يحب يشوف كل حاجة بنفسه .. انا عارفة ، واشتغلت معاه .. إنما المقيقة انا محتاج له اليومين دول.. ومش عايز (زيرم بنفسيء علشان ما يتقلش عليه .. - الله على المستحد من علمان عليه ...

وسكت رئيس القلم فترة، ثم قرب وجهه من وجه أحمد، وقال في صوت خطير هامس :

اصل فيه حركة ترقيات اليومين دول.. وإنا لى حكاية طويلة مع قلم
 المستخدمين.. شوف ياسيدى.. إنا اتعينت فى سنة ١٩٢٥، وكنت ايامها

وذابت أحلام أحمد.

رفيب . إن رئيسه لم يعهد إليه بعمل هام.. إنه لا يستحق أن يقوم يعمل هام.. لن كل قررة ومو النه لن أخر . كال البنالية . كل ما يو البواء هو أن يقوم

إن كل قيمته هو أنه ابن أخت وكيل الوزارة.. وكل ما يصلح له هو أن يقوم بدور ساعى البريد بين رئيس القام ووكيل الوزارة.. ولم بعد أحمد يسمم ما يقوله رئيسه.. إن القصة سمعها من قبل..

وتم يعد الحمد يستمع ما يعوله رئيسك.. إن القصة ستمعها من هبرن.. وشرد عقله بعيدا.. كانه سقط فى حلم.. حلم مزعج عاش فيه طوال حياته.. ثم تنبه أخيرا على صوت رئيسه، وهو يقول :

- انا كتبت الكلام ده كله في مذكرة. إنما مش عايز ابعتها لعزت بيه
 عن الطريق الرسمي.. في الحقيقة في مش مذكرة، إنما أقرب ما تكون إلى
 خطاب شخصي.. وكل اللي أرجوه منك أنك ترصلها له.. تسلمها له يدا

بيد. وسحب رئيس القلم من درج مكتبه ظرفا مغلقا، ومد بده به إلى أحمد... بالظرف :

- حاضر

وقال الرئيس ويده لا تـزال ممسكة بطرف الظرف بحرص كـأنه ممسك بطرف حياته.

- ولو قدرت تعرف رأيه في الموضوع، تبقى عملت في معروف كبير.. معروف مش حا انساه لك ابدا.

> وقال أحمد في برود: ان شاء الله.

وترك رئسب الظرف من بده، وأخذه أحمد، وهم أن يضعه في جيب سترته الخارجي، فقال رئيسه في إشفاق:

- حطه في الجيب الجواني، أحسن يقع منك!

وقال أحمد:

- حاض ووضع الظرف في جبب سترته الداخيلي.. ومديده مصافحاً.. وقال

> رئيسه وهو بشد على بده، وفي صوته استجداء : أنا مستنى منك خبر بكرة.

> > وقال أحمد:

- بادن الله.

وهم أن يغادر الغرفة، فإذا يصوت رئيسه بلحقه : - على فكرة، أنا كتبت مذكرة بمنحك الدرجة الخامسة.. الحقيقة أنك

تستحقها.. كفانة أخبلاقك الحلوة.. وياذن الله تأخذها.. تسقى أنت في

الخامسة، وأنا في التالتة. وابتسم رئيس القلم ابتسامة واسعة.

وتردد أحمد قليلا، ثم قال وحاجباه معقدان: متشكر.

وخرج من الغرفة وهو ساخط، يدق الأرض بقدميه.، كأنه حصان مقيد يرفص.. وعاد إلى زملائه، واستقبلوه بعبون متسائلة.. وجلس إلى مكتبه صامتا، ولم يطق فريد أفندى صمته فقال مصوته الرفيع الذي خرج من أثقه:

- خير يا استاذ احمد !!

وقال أحمد في قرف:

- خير.. كان عايزني في مسألة خاصة.

وصمت.. ووجهه متجهم قاس، واحترم زملاؤه صمته.. احترام يغلب عليه الخوف.. الخوف من ابن آخت وكيل الوزارة.

وفجأة، انتفض أحمد وأقفا، وصاح في زملائه كأنه يلعنهم: - السلام عليكم.

ثم خرج من البناب بسرعة قبل أن يسمع رد زملائه على تحيت.. وسار في المحر الطويل الرطب الخافت الضعوء، بخطوات سريعة.. كانه يهرب.. يهرب من نفسه.. ونزل الدرج كالزويعة، ثم وقف في فناء الوزارة، وأوسل في راسه. هذا الرجل المحروق المطبق الصحره، كحود القصب بعد عصره.. ورجهه الاسمر الكالح، وأنفه الكبير، وشفتاه الرفيعتان، وعيناه لماذا تستخدم الحكومة الفتران في وظائفها.. لماذا لا تحارب الفتران الفقدان الفتران الفقران الماذا لا تحارب الفتران الماذا لا تحارب الفتران المقدني عليها.

روضع آحمد نفسه داخل السيارة.. وترك السائق يقحرك بها درن أن يقول له وجهته.. وصررة دريسه لا تزال أمام عينه، وشغقاء مقوريتان، كانه يبصف عليها.. إن صدره على بالحقد.. بالغل.. بالثورة.. إن هذا الغناسة. لماذاة لأن أخلاقة حلوة.. لقد سنظ في جميع المواد إلا في مادة الأضلاق الحلوة.. إنه لا يستحق الدرجة لكفاءته.. المواد يقد لا شامل.. هقد لأن أخلاقه حلوة.. هذا الغار.. هذا اللمن.. إنه يسرق نفسه الحكومة، يويريد منه أن يشاركه في الغنيمة.. يسرق لنفسه الدرجة الخامسة..

ويحركة عصبية مد يده في جيبه الداخلي، وأخرج الظرف، يمزقه.. مزقه عشرات المرات.. حتى لم يعد منه إلا قصاصات صغيرة.. صغيرة جدا..

كأنه كان بمزق غله عن نفسه.

ثم أذذ بلقى القصياصيات من نافذة السبيارة.. وقبل أن بلقي بالقصاصات الأخيرة، أفاق إلى ما فعله.

لماذا فعا ، هذا ؟

ونظر إلى القصياصة الأخيرة في بده كأنه بسالها الحواب. ثم لما لم بحد فيها الحواب، القاها الى الطريق.

> وانكمش في ركن السيارة، وصدره يتهدج، كأنه يهم بالبكاء. والتفت البه السائق:

- على فين يا بيه ؟

وإجاب أحمد في صوب خفيض دون أن يفكر:

- نادي الحزيرة!

ثم أحس بحقد بزايله، وشعور حائر بائس مغرق في الياس بزحف عليه.. وعاد بسائل نفسه : لماذا مزق الظرف ؟

لينتقم من رئيسه.. لينفس عن حقده.. وفشله.. ولكن ما ذنب رئيسه؟ انه رجل محتاج بستجدي مستقبله.. وكل الموظفين بسعون مسعاه، وبلجئون

إلى نفس الطرق.. ولو كان هو مؤمنا بوظيفته في الحكومة.. لو كان له روح موظف الحكومة وخلقه، لسعى هو الآخر سعى رئيسه.. لفرح بالدرجة الخامسة.. وسعى إلى الرابعة عن طريق نفوذ اصدقائه وأقاريه.. إن رئيسه

لم يخطى، في حقه.. إنما هو الذي أخطأ في حق نفسه قبل وظيفته.. عندما دخل في عالم لا يستطيع أن يعيش فيه، ولا أن يتطبع به.. وإذا كان هناك خطأ فهر ليس خطأ رئيسه إنه خطأ الأداة الحكومية كلها.. خطأ أخلاق

الحكومة.. فلماذا مزق الظرف.. لماذا بمزق مستقبل رئسيه؟ وأحس بالندم.. وأحس انه لن يستطيع أن يصحح خطأه في حق رئيسه، فهو يعلم أنه

لا يستطيع أن يحادث خاله في شأن الدرجات.. لا يستطيع، ولم يتعود. وبخلت السيارة نادي الجزيرة.

لماذا جاء إلى النادي ؟

أن في انتظاره فشيلا آخر .. فشله مع شهيرة..

ولكن.. أبن بذهب ؟

ثم رفع راسه.

فشل في الوظيفة.. وقشل في النادي.. وفشل في البيت.. وفشل في داخل نفسه.. فاند بذهب.. أمد بورب من الفشل ؟

لا مكان.. الفشل في كل مكان.

ونزل من السيارة محنى الظهر كانه يحمل هموم الدنيا كلها.. ودفع للسائق أجره، صعد الدرجات القليلة التي تؤدي إلى الشرفة.

وقف مشدوها، ورعشة عارمة تسرى في اعصابه، وعيناه حائرتان لا يدرى اين يستـقر بهما، ورمـوشه تهتـز كاجنحة فراشــات ترف حول نار متصاعدة من حوفه.

إن شهيرة جالسة على مائدة بقرب الباب، ومعها صديقه مدحت خيرى.. إنها أول مرة يراها جالسة معه.. وحدهما.. وهما يتضاحكان... ضحكة كمرة بدر شفتر شهرة..

أول إحساس اجتاحه، هو أن يهرب. أن يهـرب إلى بعيد.. ولكن شهيرة لحته، وسكنت ضحكتها، وابتسمت له ابتسامة شائقة كأنها كانت في انتظاره، وكانها تدعوه البها..

وحوّل عينيه عنها متجاهلا ابتسامتها.

من يدرى.. ربما كانت تبتسم لشخص يقف خلفه.. ربما كانت ابتسامتها مجرد سرال خدم فنه.. ثم إنها جالسة مع مدحت.

وهم أن يخطو مبتعدا.

ولكن مدحت لمح ابتسامة شهيرة، وتتبع اتجاهها، فـرأى أحمد، وصاح بنادبه:

- أحمد.

والتفت إليه أحمد، فقام مدحت من على مقعده ليصافحه، وقال كأنه يشجعه على أن يتقدم:

یسجه عنی آن یعد، – ما تیجی !

وخطا أصمد خطوتين، ومد يده يلتقط يد صدحت، وصافحه وهو لا يستطيع أن يهز يده.. وقال في صوت مختوق النبرات:

- ازیك یا مدحت.

والتفت إليها أحمد وهز رأسه يحييها، كانه لا يعرفها، إنما يهز رأسه من باب اللباقة.

وانكمشت ابتسامة شهيرة.. واطلت من عينيها دهشة.

وجلس مدحت على مقعده، وهو يقول : ـ تعالى اقعد معانا .

تم أشار إلى شهيرة، قائلا، يعرفه بها :

– شهيرة.

واستطرد يعرفها به : - أحمد.

وقالت شهرة :

اتعرفنا قبل كده.. مش كده ؟
 وقال أحمد ونبرات صوبة لا تزال مختنقة، وعيناه حائرتان :

وقال احمد وببرات صوبه لا تران محسفه، وعيدا. - أبوه..

— ایوه... و عاد مدحت نقول و هو بحذب مقعدا بحانیه :

– أقعد..

وقال أحمد:

معلهش حاتمشى شوية.. عن اذنكم!
 وقال مدحت بلهجته المرحة الجريئة:

- أقعد يا راجل.. وبعدين ابقى قوم اتمشى.

وقال أحمد في ارتباك كأنه طفل يهرب من مجالسة الكبار: - معلمش، أصل عاب: اتمشي.

وقال مدحت :

- طب اتمشى وتعالى.

واختفت ابتسامة شهيرة.. ونظرت إلى أحمد في امعان، كانها ترى أمامها مريضا تحاول أن تستشف مرضه. ونقل أحمد عينيه بين مدحت وشهيرة.. عينان مضطربتان يطل منهما دام ثم بدا برتعد في خطرات مرتوشة

الغباء.. ثم بدا يبتعد في خطوات مرتعشة. وقال مدحت وهو بميل براسه نحق شهيرة :

ده جدع مهذب جدا.. ومؤدب.. وغلبنى فى الشطرنج ؟
 وقالت شهيرة :

- باين عليه مهذب ومؤدب.. إنما مش باين عليه بيلعب شطرنج!

ثم التفتت تتبع أحمد بعينيها وهو يبتعد نحو ملاعب النادى، وتنهدت في حسرة.. حسرة على المريض.

## ...

رسار أحمد إلى آخر الشرفة المطلة على حمام السباحة، ثم القفت لفتة سريعة خاطفة نحر مدحت وشهيرة، ورأه وراسه جوانب راسها، فانكششت تقاطيع وجهه كانه شعر بمغص مفاجى»... وهم أن يعاود السير فاشتبكت قدماه احداهما بالأخرى، وكاد ينكنى، على وجهه، لولا أن استند بيده على حاجز الشرفة،

وسار في ملاعب التادئ ووجهه محقق كانه يسير بين الناس عاريا... كان كل الناس برون ما في نفسه من ضعف، وغيرة، ويأس، وقلق.. ولم شعر وهو يسير على صحور مدبية.. على أشواك حدادة.. إن قدميه تؤلمانه.. وكل يشعر أنه يسير على صحور مدبية.. على أشواك حدادة.. إن قدميه تؤلمانه.. وكل عضلة في جسده تؤلهه.. الم يلسعه كانه أثار حروق.. وفي رأسه مناقشات حادة.. وصراخ له دوي يملا صدره ويتجاوب مع انفاسه. وصورة مدحت وهو يميل براسه على رأس شهيرة تمالا عينيه. أنه لم يكن يتصرر هذا.. مدحت وشهيرة.. هذا أخر ما كان يخطر بباك.. وقد قضي إعاما طويلة يخدعه خياله، ويصور له أن شهيرة مهتمة به.. لقد كان مخدرها في نفسه.. كان وامما.. لماذا تهتم به شهيرة.. لماذا تهتب به أية فتاة في النفيا.. لماذا كان دائما تنظر إليه.. قضت شهيرة المؤللة وهي تشجمه بعينيها.. ثم خطت نحوه الخطوة الأولي، ويداته بالحديث.. لماذا ادالاً ويما لانها. وعربا. إن فتاة مثل شهيرة لا يمكن أن تحبه، إنما تحب شابا مثل مدحت.. كل فتيات الدنيا يحببن مدحت.. شاب ناجح، مرح، مستقر النفس، وسيم.. شاب تتجمع فيه كل الإحلام.

ماذا يفعل الآن، هل يدخل في معركة مع مدحت من اجل شهيرة ؟ وابتسم ابتسامة هزيلة، يسخر بها من نفست. إنه لم يدخل ابدا أية معركة، منذ أن ولد حتى اليوم وهو لم يدخل معركة مع أحد.. كل معاركة مع نفسته، وهم معارك لا تنتهي، ولا ننتصر فيها.. أنه لم يشعر إبدا

بالنصر. لا، إنه لن بدخل معركة مع مدحت.. إنه سيبدخل معركة أخرى مع

لا . إنه ان يدخل معركة مع مندت. إنه سيبخل معركة اخرى مع نفسه. معركة يحاول أن ينسى فيها شهيرة، ويحاول أن يقاوم حقده على منحت. لا يجب أن يحقد عليه. لماذا يحتف عليه لا يكلى أن يتخيل أنه يحب فئاة، ثم يحقد على كل شاب تحبه هذه الفئاة. إن مدحت لم يعتد على

حق له حتى يحقد عليه.. حق له !! إنه إنسان بلا حقوق.. ليس له أى حق يدافع عنه، ويتمسك به.. ربما كان سر عذابه أنه إنسان بلا حقوق. ولم يسر طويلا في ملاعب النادي.. واتجه في خطواته المرتعشة إلى خارج النادي.. وسار حتى موقف سيارات الأجرة، ووضع نفسه في واحدة

منها، وقال للسائق في صوت يائس : - الروضة يا أسطى.

ثم عاد يستسلم للصراخ والمناقشات التي تدور في رأسه ويمالاً صدره.

إنه إنسان بلا حقوق.. ليس له حقوق في اختيار طريقه في الحياة.. وليس له حقوق في ترجيه عائلته.. وليس له حقوق على أي مخلوق.. كيف يعيش إنسان بلا حقوق؟ إن الحياة ليست سوى حقوق وواجبات.. وهو يعرف واجباته ويقيد نفسه بها، ولكته لا يعرف حقوقه.. كل ما يعرفه أنه ليس لم حقوق.. فلماذا يعيش. لماذا يخوض في دنيا ليس له فيها شيء؟ ونظر من نافذة السيارة إلى مياه النهر الكبير.. نظر إليها طويلا، كانه سحن لنفسه عن مكان شها.

ث لنفسه عن مكان فيها. ثم نزع عينيه من مياه النهر، وانكمش في ركن السيارة، وأخذ ينظر إلى عروق رسغيه.. ماذا لو قطع هذه العروق.. ماذا سيحدث؟ لن يحدث شيء مهم.. سيظل كما هو في جلسته، ودماؤه تسيل.. ساخنة، هادئة.. كالغدير الأحمر.. ثم.. ثم ينتهي كل شيء.. ينتهي قلقه.. وينتهي اضطرابه.. وتنتهي معركته مع نفسه .. ويستريح!

ولكن.. إنه ليس إنسانا بلا حقوق.. إن له حقوقاً، ولكنه أضبعف من أن بواحهها.. وأضعف من أن بغامر في سبيلها.. أنه أضعف من المعركة.. أضعف من الحياة.. وما ذنبه إذا كان أضعف من الحياة.. لماذا يحتملها.. لماذا يستسلم لها؟ انه يريد أن يستريح.. يستريح.

وعاد ينظر إلى عروق رسغيه. ووصلت به السيارة إلى البيت.. ونزل منها ووجهه جاد وقور.. وصدره

## منفوخ.. وقامته الطويلة مفرودة على أخرها

واجتمع كل أفراد العائلة حول مائدة الغداء. الأم تدير عينيها بين أبنائها كأنها تخشى في كل لحظة أن ينقصوا واحدا.. وأحمد وأضع عبينيه في طبق الطعبام مستطردا في أفكاره السوداء.. وفيفي على يمينه وفي عينيها نظرات ساخطة وشفتاها مقلويتان كأنها تأكل المن ونصلة على سياره تنظر اليه بين الحين والحين كأنها تتوسل إليه أن يرجم نفسه ويصفح عنها ويصالحها .. وممدوح على بمين أمه يقذف الطعام في فمه بسرعة ويحاول أن يجعل كل من حوله يضحك.. وليلي تائهة في نظراتها الحزينة، وضفيرتها كشعاع الشمس راقدة خلف ظهرها.

وقالت الأم كأنها تقدم لهم تقريرا عن حوادث اليوم: - التليفون النهاردة اتجنن. كل شوية الجرس يرن، ويطلع واحد يقول

لي: من فضلكم احنا عابزين سواق.

والقى ممدوح الشوكة من يده، وصرخ فجأة:

– بىقول ايە. والتفت إليه اخوته في دهشة، وقالت الأم:

- بيقولوا إنهم عايزين سواق.

۱۹۲ = ۲ تطفیء الشمس جـ۱ =

```
ررفع ممدرح يديه في الهواء:

- هس اسمعوا. انا من النهاورة ابتديت حياتي.
ورفع احمد عينيه إلى اخيه متحفزا.
واستطرد ممدرح قائلا :

- باه انا عملت شركة لتشغيل السواقين بالساعة.. فيه ناس كتير
عندهم عربيات، وما يقدروش بدفعوا ماهية سواق.. بيسوفوا بايديهم،
شغل.. بيدقي اللي عاوز منهم سراق عاشان يررح مشوار مع العياة،
شغل.. بيدقي اللي عاوز منهم سراق عاشان يررح مشوار مع العياة،
الساعة. الساعة بريال، والنهازة عملت إعلان صمغير في الجرنال..
ولا يقضي شغله بالعربية، يتصال بينا، وببعت له سواق ياخد اجرته
ماكنتش فاكر إن المشروع حاينجم بالسرعة دي، و..
و ينظر إليه أحمد كانه يهم بان يصفه، وقال يقاطه:

- وحطيت في الإعلان نمرة تليفون البيت.. مش كده ؟!
وقال ممدرح وقد بدا صوته يخفت:
```

– اهو بدويك بنفع سواق... وبنت صياحت العربية تحيه، وتهرب معاه..

وقالت الأم وهي تنظر إلى ممدوح كأنها تهم بأن تضربه علقة :

وصاح ممدوح في مرح : – المشروع نحح.. المشروع نحح.

- قوليلي الأول.. كام تليفون ضرب ؟

- مشروع ایه ؟ وقال ممدوح :

وقالت فيفى : - ما تتكلم.. أنت حاتجننا ليه ؟ وقالت نبيلة : - تكونش اشتغلت سواق ! وقالت ليلي :

زي الحواديث!

وصاحت فيفي تقاطعه:

– عال.. يعنى بيتنا بقى جراج. ...

وصاحت الأم وهي تحاول أن تهدى، من حدة الموقف: - دي عملة تعملها با ممدوح؟

وصرخ أحمد بكل صوته.. كأنه وجد معركته :

 انت مجنون.. جرالك حاجة في عقلك.. لازم تعرف أن البيت ده فيه بنات.. والبنات دول يبقوا أخواتك.. يعنى لازم تحترمهم وتخاف عليهم..

بنات. رئيبتات تون يبقوا اخوانت. يعنى درم تضرمهم وتضاف سيهم... ولما تنشر نمرة التليفون فى الجرنال، يبقى زى ما تكون فقت باب البيت عاشان كل واحد عايز يخش، يخش.. كانك عملت من البيت دكان.. دكان في منات.. فمه أمان وإخوانك.

> وقال ممدوح يحاول أن يقاطعه بكلمات مرتجة : - أمال كنت حاعمل أنه.

– امال خنت خاعمل آیه. وعاد أحمد نصرخ مقاطعا :

- اسمع.. إذا ماكنتش حاتشوف لك طريقة. أنا حاقطع التليفون من بكرة. فاهم.. مشروعاتك دى تعملها برة البيت.. لازم يكون عندك دم، وتخاف على لخواتك النات.

ودق جرس التليفون.

. وساد صمت ثقيل فوق رؤوس العائلة. وهم ممدوح أن نقوم من مكانه، ثم عاد وجلس، وهو بزفر، ووضع راسه

فوق كفه، كانه يلعن الدُّنيا.

وجرس التليفون لا يزال يدق.

وقامت نبيلة، لترد.

والام تنظر إلى أحمد، كانها ترجروه أن يكف عن ثورته، ثم تنظر إلى ممدوح كانها تعاتبه.. وممدوح لا ينظر إلى أخيه، ولا إلى أحد.. وفيفى وليلى قد كفا عن الآكل كانهما فى انتظار معركة، وفى عيونهما أشفاق.

وعاد أحمد يقول :

أنا عايز أفهم أنت بتعمل كدة ليه.. إنت نسيت أن لك أخوات بنات و...
 وعادت نسلة، وقالت تقاطعه :

- تليفون يا آبية احمد.

ونظر إليها أحمد وفي عينيه دهشة، وبين شفتيه بقايا ثورته :

- تليفون لي!! مين ؟

وقالت نبيلة في تردد وبين شفتيها ابتسامة لا تستطيع أن تخفيها : - ناس عان نك.

وقال أحمد في حدة:

- مين.. مين الناس دول ؟

وطافت نبيلة بوجوه افراد العائلة، ثم عادت تنظر إلى احمد كانها تلقى قنبلة في البيت :

واحدة بتقول إن اسمها شهيرة.
 وسكت إحمد كانه صعق.

وسكت كل أفراد العائلة، ونظراتهم كلها منسكية فوق أخيهم الكبير..

وتسلل احمد بعينيه يطرف بوجوههم.. إن أمه تبتسم له ابتسامة كبيرة كانها تحمد الله لأن ابنها وجد أخيرا الحب.. وليلي تنظر إليه في فرحة هادئة كانها تهنئه.. وفيفي تحاول أن تبدو ساخطة راكن ابتسامتها تفضحها، ومعدوح بيدو في دهشة وكانه نسى مشروعه.

وقام احمد من على مقعده في بداء، وهو يحاول أن يبدو هادئا .. وعندما قام وقعت السكين التي كان ياكل بها من فوق حافة المائدة، فانحنى بلتقطها، وانحنت معه نبيلة في نفس الوقت، والثقت رجوههما تحت حافة المائدة، وابتسمت له نبيلة، كانها تسئله : هل عرف الحب اخيرا.. وهل يعذرها.. وهل من عرف الحب اخيرا.. وهل من المنافذة .. وهل يحدمها في وحمها، ربما لأنه ولم دد دام حد على التسافة اخته، ظل متحمها في وحمها، ربما لأنه

ولم يرد احمد على ابتسامة اخته، ظل متجهما في وجهها، ربما لأنه كان اضعف من أن يتسم وترك لها السكين لتلتقطها. وسار في خطرات بطيئة إلى البهو الخارجي حيث كانت الة التليفون وامسك بالسماعة ويده ترتعش، وقال في صدوت خفيض اكثر ارتعاشا من يده، وهو يتعمد الا يسمعه احد من افراد العائلة:

الو..
 وسمع صوت شهيرة ينساب رقيقا متزنا، كقطرات من الحنان:

- احمد.. انت رحت فين.. قمت أدور عليك في النادي لقبتك مشيت! وفوحيء أحمد بالاهتمام الذي ببدو في صوتها، وقال وهو يتنحنح، كأنه

بطرد اضطرابه من حلقه: - اصلى.. اصلى.. كنت مشغول.. كان عندى شغل.

وقالت شهيرة في رفق :

- لأ.. إنت ما كنتش مشغول.. إنت كنت متضايق.. مالك با أحمد.. شغلتني عليك.

> وقال أحمد وهو لا يفهم سر هذا الاهتمام: - أبدا.. ماكنتش متضايق.. كان..

وقاطعته شيسة:

- أنت بتتغدى ؟

وقال أحمد كأنها أنقذته:

- iu 6. 

- إنا أسفة اللي قومتك من على الغدا.. إنما خفت أضرب لك بعد كده

تكون خرجت.. إنت حاتروح النادي بكره ؟ وقال بلا وعي:

- أبوة.

قالت : - الساعة كام ؟

قال:

- الساعة اتناشى قالت :

- بس ما تتأخرش.. أنا حاستناك تحت البرجولة اللي في الجنينة.. ىاي.

وقال أحمد وهو ساهم:

- أوريفوار.

وظل ممسكا بسماعة التليفون، حتى سمع صوت سماعة شهيرة وهي

تعود إلى مكانها.. ثم رضيع سماعته من يده في رفق كانه يخشى أن يسقط منها صدوت شهيرة. رجاد إلى غرفة الطعام في خطى بطيئة متسللة كانها خطوات الفجر.. ونظر إلى أفراء مثالته وهو كالعبيط.. إنهم لا يزالون ستسمون أنه كانهم دوفونه الى الحد.. إلى الدنان. الى أسهرة لا

وجلس على مقعده، وقال وهو يرفع الشّوكة ويهم بأن يلتقط بها الطعام: - دى واحدة من النادى عايزة منى كتاب. وسكت.

ولم يعلق أحد من أفراد العائلة.. ظلوا ساكتين.. وابتسامتهم فوق شفاههم. أن كلاً منهم بعرف أن أجمد عاش طوال حياته بعيدا عن البنات.. لم تكن له ابدا بنت.. ولم يكن له أبدا حب.. وكانوا بشفقون عليه من هذا الحفاف، وكانوا أحيانا يتصورونه انسانا غير عادي.. شاب ينقصه شيء لبكون كيفية الشيان.. وكانت الأم أكثرهم حزعا عليه.. كانت تتمني في كل يوم، أن تسمع أن ابنها أصبحت له فتأة.. أي نوع من الفتيات.. وكانت تتمنى أن تسمع التليفون بحمل صوبًا نسائبًا بسأل عنه.. حتى تطمئن إلى أن ليس فيه نقص.. وتطمئن على أنه سعيد.. إن الرجل لا يمكن أن يستكمل سعادته إلا إذا وحد أمراة.. وقد وصل أبنها إلى سن الخامسة والعشرين وهو لم بجد بعد امراة.. ورغم ذلك فإن الاحترام المتبادل بينهما كان يمنعها أن تفاتحه.. كانت أحيانا تقول له «أنا نفسي أشوفك متجوز يا أحمد»، وكانت أحيانا تقول له : «أنا عايزاك تتجوز وتجيب بنت تسميها عنايات.. على اسمى».. ولكن انطواءه، وخجله، وهذه الشخصية الوقورة التي يبدو بها كانت تقطع عليها محاولتها.. وكانت بناتها أقل جرأة منها في مفاتحته بمثل هذه المواضيع.. حتى ممدوح كان لا يستطيع أن يتبادل موضوع البنات مع أخيه إلا في بضع نكات عابرة.

وضوع البنات مع أخيه إلا في بضع نكات عابرة. ولكنهم الآن يعلمون أن أحبمد له فشاة.. وأن اسمها شهيرة..

وابتساماتهم تزغرد فوق وجوههم. واحس احمد بثقل ابتسامتهم. إنها كقطع الحديد تسقط فوق كتفيه.. فادعى أنه انتهى من طعامه، وقعل أن يخرج من الغرفة، التفت إلى أخيه ممدوم، وقال فجاة وهو يبيل جهدا ليبدر وجهه وقوراً جاداً : - إنا لسه مصمم على اللي قلته.. يا تشوف لك طريقة، يا اما حااقطع التليفون من يكرة! ولم برد عليه ممدوح.

وإتجه إلى غرفته. وقد أراح وجهه من قناع الوقار بمجرد أن أدار ظهره للعائلة.. وعاد بخطو في سحب الحبرة.. إنه لا يدري لماذا جادثته شهيرة..

لماذا تحادثه وعندها مدحت.. شاب أنجح منه وأقرب إلى قلوب البنات. وهو لا يدري أيضا ما إذا كان على حق في موقفه من مشروع ممدوح أم لا.. لقد تصرف مع أذيه بعقلية أبيه.. ويعقلية ذاله.. ويعقلية الجيل القديم.. ولكن.. ريماً كان الصيل الصديد على حق.. ريما كان ممدوح لم يخطئ... ماذا لو نشر نمرة تليفون البيت في الإعلان عن المشروع.. حتى لو كان في البيت بنات.. إن إخواته البنات بذهين إلى الجامعة.. وكل الناس يرونهن.. وبعرفونهن بأسمائهن.. ونمرة التليفون منشورة في الدفتر، يستطيع أي إنسان أن يستعملها.. فلماذا لا يقر ممدوحا على مشروعه؟ بل لماذا لا يطلب من أخواته البنات أن يساعدن أخاهن في هذا المشروع، وبتولين الرد على التليفون، كما تفعل السكرتيرات. ريما اشتغلت وإحدة منهن سكرتمرة بعد أن تتخرج، وتكون مهمتها الرد على التليفون، فلماذا لا تكون سكرتبرة لأخبها ؟!

انه لا بدري. إن سر شقائه، أنه لا يدري.

> وبخل غرفته. وأغلق الباب وراءه.



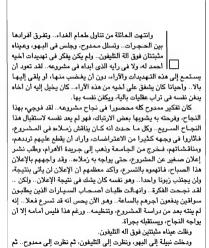

```
عادت إلى غرفتها.
```

وبعد قليل دخلت ليلي.. ونظرت إلى التليفون، وإلى ممدوح، ثم قالت له : - أنت مش حاتقه م تخرج ؟

وقال ممدوح دون أن يرفع عينيه عن التليفون:

رون سنوی هزر ای پرنج نید کن دستون . - لا.. رماتفکریش آنک تضرب تلیفرن.. مش داسمح لد یمسک التلیفون طول ما آنا هنا..

قالت وهي تخرج:

- شاطر.. علشان ابيه أحمد يقطعه بكرة.

وخرجت. وظل ممدوح جالسا في مكانه لا بتحرك.

وظل ممدوح جالسا في مكانه لا يتحر و دق حرس التليفون.

واندفعت نبيلة من الداخل لتلتقط السماعة، فكان ممدوح أسرع منها إليها، ووضع يده على السماعة، وهو يصبح فيها :

- استني.. انا اللي حارد.

ثم وضع السماعة على اذنه، وقال في لهجة جادة أشبه بلهجة عاملات التليفون :

- الو.. هنا شركة الخدمات العامة. وقال صوت نسائي :

وفان صنوت سبانی . - مش دی نمرة ۲۸۹۸۲.

وقال ممدوح :

- أيوة يا أفندم.

وقال الصوت النسائى : - مش منزل عنابات هانم.

وقال ممدوح وقد تغيرت لهجته وبدت بين عينيه خبية الأمل:

– أيوة.

وقالت صاحبة الصوت : - أقدر أكلم الست.

اقدر اكلم الا
 وقال ممدوح :

■ لا تطفيء الشمس جـ ١ ◘ ◘ ٠٧ ■

– حاضر

والتفت الى نسلة، وقال :

– واحدة عايزة ماما.

وحملته في يدها.. وضعت السماعة على اننها، وقالت وهي تسير نحو غرفة أمها، وتجر ورامها سلك التليفون الطويل:

نقول لها مین یا أفندم.

ثم اختفت بالتليفون.

رقل ممدوح جالسا في البهو فترة.. ثم قام وذهب إلى غرفة أمه واطل عليها فوجمه لا تزال تتحادث في التليفون.. وسار في المسر الذي يفصل بين الحجرات جيئة وذهابا، ثم دخل غوقة أخرته البيئات، ثم خرج، وبخل غرفة، ثم عاد يطل على أمه، فوجمها لا تزال تتحدث في التليفون.. وخيل إليه أنه اكتشف لالول مرة أن أمه كرا هذا إليه أنه اكتشف لالول مرة أن أمه كرا هذا المدين؟. فيم تتحدث أمه كل هذا ويدخل المدين؟. فيم يتحدث كل الأساء.. واحس أنه يويد أن يهجم على أمه في ويخطف التليفون من يدها، ثم يصدح في صديقة تها: «بلاش كلام فاضي».. ثم يقلى بالسماعة في وجهها.

وظل ممدوح يروح ويجي، امام غرفة أمه، إلى أن سمعها تضع السماعة مكانها، فدخل إليها في صوت حاول أن يبدو هادنا ، وبين شفتيه ابتسامة مفتعة :

- أقدر أخد التليفون يا ماما.

وقالت أمه بلهجة غاضبة يخففها حنانها :

- إيه الفضايح اللي انت عاملها دي يا ممدوح.. ازاي تقول لتحية هانم،

إن هنا شركة خدمات.. أنت أتجننت!! وقال ممدوح في ارتباك :

- أبدا يا ماما .. ده أنا افتكرتها غلطانة في النمرة.

وقالت الأم وهي لا تصدقه:

- إعمل معروف يا ممدوح.. خللى اللعب بتاعك ده برة البيت إعمل معروف إعمل معروف أعقل، وخلك كوبس.

وقال ممدوح كأنه لا يحس بكلامها:

- حاضر.. أقدر آخد التليفون. وقالت الأم في حدة :

– و بعدين معاك.

وقال ممدوح وقد بدأ يفقد أعصابة:

- حاكلم وأحد صاحبي.. هو التليفون كمان بقى بحساب.. يعنى أنزل أتكلم من عند اللقال.

وقالت الأم وهي تتنهد :

و النام وهي تعديد . - اتفضل.. التليفون قدامك.

وحمل ممدوح التليفون وعاد به إلى غرفته، وهو يجر وراءه السلك الطويل.. ثم وضعه فوق الدولاب الصنفيس بجوار فراشمه، وجلس فوق

الغراش.. واخذ ينظر إليه.. إلى التليفون.. ومضت قدرة طويلة.. وجرس التليفون لا يدق.. ويدا اليأس يتسرب إلى قلب ممدوح.. يظهر ان أصحاب السيارات لا يحتاجون إلى سائقين إلا في الصباح.. يظهر أن شررعه لم ينجم إلى الحد الذي تخيله.. و

ودق جرس التليفون. والتقط ممدوح السماعة بلهفة، وقال بنفس لهجة عاملات التليفون :

- ألو.. شركة الخدمات العامة. وقال صوت غليظ:

- انتم اللي نشرتم الإعلان النهاردة ؟

وقال ممدوح في صوت مهذب :

أيوة يا أفندم.
 من فضلكم احنا عايزين سواق.

وقال ممدوح في فرح :

دقيقة واحدة من فضلك لما ناخد البيانات.. الاسم لو سمحت..
 وقال الصوت:

وقال الصوت : - أنا الأستاذ عبدالباري السعيد، خبير معماري.

وردد ممدوح الاسم وهو يتظاهر بالكتابة، ويحرك يده فى الهواء كأنه ممسك بالقلم، ثم قال:

– العنوان.

وقال الأستاذ عبدالياري :

- شارع النباتات نمرة ١٢، جاردن سيتي، الدور الثالث. وقال ممدوح:

- عابرين السواق كام ساعة؟ وقال الأستاذ عبدالباري :

- ساعتس.. تلاتة .. لغاية ما يخلص المشاوير.

وقال ممدوح:

- التداء من الساعة كام ؟

وقال الاستاذ عبدالباري :

- الساعة أربعة.. بس من فضلكم، ما تتأخروش. قال ممدوح:

- مش ممكن أعمال الشركة بتاعتنا بتمشى زي الساعة .. بعد ربع ساعة بالضبط، حابكون السواق عند سيادتك.

ووضع ممدوح سماعة التلغون، ثم انتفض وإقفاء وإندفع نحو الباب..

ولكنه عاد ووقف فجأة.. ونظر إلى نفسه.. إنه مرتد بنطلونا وقميصا ومن فوقه بلوفر.. إنه زي لا يليق بسائقي السيارات.. وعاد إلى غرفته، وخلع ثنابه على عجل.. وأخرج من دولايه أرشق حلله وأكثرهم أناقه.. بدلة غامقة

اللون وإختار قميصا حديدا.. ورباط عنق راعي فيه الايكون فاقع اللون.. وأخذ يرتدى ثيابه أمام المرأة وعلى وجهه فرحة كأنه مقبل على ليلةً زفافه.. ثم مشط شعره.. وخرج من الغرفة على عجل، وهو ينظر إلى ساعته.

وقابلته ليلي في البهو، وصاحت وهي تنظر إليه في دهشة : - ابه ده کله .. علی فین کده.

ونظر إليها وهو يسرع نحو الباب.. وقال ضاحكا:

-حاتمون ثم خرج إلى الحديقة، وأمسك «بالفسيا» بين يديه، وإدار الموتور، وهو

يقول كأنه يخاطبها:

- ياللا يا حلوة.. المشروع نجح!

وركب الفسيا، وخرج بها إلى الشارع، وأخذ يرقص بها في طريقه إلى حلمه الكبير، ثم وقف أمام باب العمارة رقم ۱/۱، ببشارع النباتات، ونزل من فوق « الفسيا ، وتركها بجوار الرصيف، ثم وقف برفة ينظر إلى صف السيارات الواقفة في انتظار أصحابها ، ويشاءال : أي منها سيارة الاستان عبد الباري السعيد ، . هل هي السيارة البويك ، . أم الشفروليه ، . أم الارستن، أم الإبل ، إنه يعرف كل ماركات السيارات، كما يعرف اسماء أصدقائه، ويعرف كيف يقودها جميعا ، . وأخذ يستعيد في ذهنه مكان المنتيس، ومفتاح النور، ومفتاح المرتور، في كل سيارة منها ، ثم صعد إلى الدور الشالت من العمارة، ووقف أمام باب علقت على جانبه لوحة نخاسية، تحمل اسم دعيد الباري السعيد . خبيير معماري، وأمملح رباط منعة، وشد قامته، وجذب نفسا عميقاً من صدره ثم مد يدا يهزها الانفعال، وفقع المان . . وفقع المان . .

وقعح الباب . فتحته فتاة .

شفتاها مكتنزتان، وعيناها ضيقتان ضاحكتان، يقفز فيهما مرح جريء،

شفتاها مكتنزتان، وعيناها ضيفتان ضاح

وشعرها قصير مكرم فرق رأسها في إهمال . ونظرت إليه في دهشة وتساؤل .. وعلقت عينيها فوق وجه ممدوح الضاحك كوحه نحوم السينما .. ثم انتسمت انتسامة كسيرة، كأنها وحدت

فتى أحلامها .. وظلت ساكنة، وعيناها متسائلتان . وقال وهو يبدل مجهودا كبيرا حتى لايرد على ابتسامتها، وحتى لا

ينسى نفسه ويعاملها كما يعامل زميلا فى الجامعة : – أنا السواق .

وقالت في صوت ناعم كأنها تكذب أذنيها :

مین یا افندم ؟
 قال وهو یتنجنح :

عال وهو يتنحنح : - أنا السواق اللي طلبتوه من شركة الخدمات العامة .

وغرق وجهها في دهشة كبيرة، ونظرت إليه كأنها لا تصدقه، ثم قالت:

- دقيقة وإحدة من فضلك.
- وتركت الباب مفتوحا، وخطت خطوتين، ثم أدارت رأسها إليه وابتسامتها الكبيرة لا تزال بين شفتيها، ثم جرت إلى داخل الشقة وهي تقذ في خطواتها، وتصبح !
  - بايا.. بايا.. السواق حه.
  - والتقت بأختها، فقالت لها في صوت خفيض :
  - أما حتة سواق يا بنتى.. إنما لذيذ موت.. تعالى اتفرجى.
- ووقفت الأخـتان تطلان من بعـيد على ممدوح، وهو واقف مـرتبك عند العاب الخارجي.
- وخرج الاستاذ عبد البارى من غرفته.. طويل، سمين، أصلع الرأس، كل شىء فيه ضخم.. عيناه وإنقه، وشقاء.. ويرتدى جلبايا، ويسير كانه مقبل على حلقة سلاكمة.. وما كاد يرى معدوم، حـتى انفرجت شفتـاه الغليظتان من الدهشة، وقال وهر مفحصه معننه الحاجظتين:
  - حضرتك السواق ؟
     وقال ممدوح في أدب بغلب عليه الارتبارك :
  - وقان معنوم في أناب يعنب عنيه (درنبارت) - أنوه با أفندم.. أنا السواق..
  - بيره يا السماء المسودي. وصمت الأستاذ عبد الباري برهة، ثم قال :
  - مش باین علیك أنك سواق.. باین علیك این ناس طبیرن.
    - مس باین علیه ایک سواق.. باین علیه این ناس طیبین. وقال ممدوم وهو ببتسم ابتسامة مهذبة :
      - ما هو السواقين برضه ولاد ناس طيبين.
      - وسكت عبد البارى، كأن الحيرة تستبد به، ثم قال :
  - وسخت عبد الباري، كان الخيرة نسبد به، دم قال : -- اتفضل.
- وخطا مدوح داخل الشقة، وأغلق الاستاذ عبد البارى الباب وراءه، ثم جلس على مقد عريض موضوع فى الصالة، وهم مدوح بأن يجلس على مقعد أخر، ثم تنبه إلى أن هذا ايس من حقه، فظل واقفا كانه فى طابور عسكرى وقد بدا يشعر بالضيق.. أحس بأن ياقة قديصه تضيق حول عنقه، وبطلونه يضيق حول خصره، وحذاه يضيق حول قدمية.. وهو يسمع همسات الاختين الواقفتين خلف الباب الذى يفصل الصالة عن باقى

الحجرات، فيزداد ضيقا، ويحس كأن هذه الهمسات طنين في رأسه. وقال الأستاذ عبد الباري:

الحقيقة أنا عجبتنى الفكرة اللي أعلنتم عنها.. فكرة السحواقين اللي بالساعة.. دى فكرة تخدم ناس كتير.. بعني أنا مثلا.. ماعديش سواق، والليلة لإزم أقحد في البيت علشان أكتب تقريرا، والست والأولاد لازم يروحوا يزوروا جماعة قرابيهم ردايما يتخانقوا معايا علشان أقوم أوصلهم بالعربة.. ».

وسكت الأستاذ عبد البارئ فجأة، وعاد يفحص ممدوح بعينيه الجاحظتين، ثم قال :

– إنما أنت باين عليك صغير قوى.

وقال ممدوح وهو يحاول أن يبتسم:

أنا شكلى أصغر من سنى.
 وقال الأستاذ عبد الباري:

هال الاستاد عبد الباري

يعنى عندك كام سنة ؟
 وأضاف ممدوح عاما على عمره، وقال :

- عشرين. - عشرين.

وكانه وجد أن عشرين عاما لا تكفى، فاستطرد:

- عشرين سنة ونص.

ودخلت الفتاة التى فتحت الباب، وجلست على مقعد بجانب والدها، وعيناها تأكـلان وجه ممدوح.. ونظر عبد البارى إلى ابنته فى سخط، ثم أدار وجهه إلى ممدوح، وقال:

واتعلمت السواقة من أمتى ؟

وقال ممدوح: – أنا طول عمـرى باسوق.. متهـياً لى أنى اتعلمت السواقـة من يوم ما اتعلمت المشـ..

ودخلت الأخت الشانية وجلست بجانب الأولى، وعيناها هي الأخرى تأكلان وجه ممدوح.

وقال الأستاذ عبد الباري :

- واشتغلت سواق من امتى ؟. وقال ممدوح وهو بتنهد فى ضيق، وقد قرر أن يكون صريحا:

– من النهاردة.

واشتدت دهشة الأستاذ عبد البارى، وقال: - وقبل كده كنت بتشتغل في إنه ؟

- وهبل عده كنت بنسبعل هي إيه ؛ وقال ممدوح، وهو يشعر بثقل عيـون البنتين وهما تنظران إليه، ويتمنى

ان يستدير لهما، ويصفع كل واحدة منهما قلما : - ما اشتقلتش في حاجة.

ودخل ولد صغير، ووقف مستندا على ساق أبيه، وأخذ يتطلع بعينيه إلى ممدوح.. وبدأ ممدوح يحس بأنه بهلوان في سييرك والناس تتجمع للتفرج عله.

رى \_\_\_ . وقال الأستاذ عبد البارى وهو يربت على ظهر ابنه :

- يعنى دى أول شغلانة. وقال ممدوح وهو بحاول أن بضبط أعصابه حتى لا بحتد:

- أنا طالب في الجامعة.. في كلية الحقوق.. والفكرة اللي عجبت سيارتك، فكر فيها طلبة من الحامعة.

سيادينه محر سيه صب من الجامعة. ومالت إحدى البنتين تهمس فى أذن الأخرى، وقـال الأستاذ عبدالبارى، وهر يبتسم كانه يهنىء نفسه على ذكائه.

- أنا كمان قلت إنك مش ممكن تكون سواق.

ثم أشار إلى مقعد خال، واستطرد:

اتفضل يا ابنى.. اتفضل!
 وقال ممدوح وهو لا يزال واقفا:

- متشكر. وعاد الأستاذ عبد الباري، يلح :

– اتفضل.. أقعد.. أنا نسيت أسألك عن اسمك. وجلس ممدوح، وهو يقول :

- ممدوح.. ممدوح زهدي.

مساوح المساوح المساوح المساوح المساوح المساوح المساد عبد البارى المساد عبد البارى المساد المسادي المساوح المس

- باترى تقرب للأستاذ محمد زهدى ؟ وقال ممدوح وهو يتعمد الا ينظر إلى البنتين: .¥ -

وعاد الأستاذ عبدالباري بلح :

- أما والدك بيقي مدن!

وقال ممدوح ،وهو يكاد يفقد أعصابه :

- عبدالعزيز زهدي. وصاح الأستاذ عبدالباري كأنه فوجيء:

- عبد العزيز زهدي المستشار .. الله برجمه.. ده كان راجل عظيم.

وسكت ممدوح، وهو ستلع ربقه كأنه بطفيء به نارا بدأت تنبلع في أعصابه.. واستطرد الأستاذ عبدالباري :

- أظن أن عزت بيه راحي وكيل وزارة المالية بقرب لك..

وقال ممدوح في اقتضاب: – أبوه.. بيقي خالي.

وعادت البنتان تتبهامسان، ونظر البه الأستاذ عبدالباري في تقدير وإعجاب، كأنه برى فيه شخصا حديداً، ثم التفت إلى ابنته قائلا:

- قومي قدمي كوكاكولا يا زيزي. ثم التفت الي ممدوح وقال :

- ولا تحب تشرب قهوة!

وقام ممدوح واقفا في عصبية، وقال: - متشكر.. حضرتك قلت إنك عاين السواق الساعة اربعة، ونص.. وده وقت محسوب على في الشركة.

وقال الأستاذ عبدالباري في أدب: - صحيح.. إنما قول لي.. يا ترى خالك أخد خبر.. بالمشروع ده.

وقال ممدوح في حدة : لأ.. خالى مالوش دعوة بالشركة.

وقال الأستاذ عبدالباري: - مش كان يصبح برضه تاخذ رأيه.. يمكن يكون من رأيه انك تتفرغ لدراستك، لغاية ما تاخد الشهادة وتبقى مستشار عظيم زى والدك. تُ وقال ممدوح في اقتضاب:

- المشروع ده ما يعطلنيش عن دراستي .. تسمح سيادتك أطلع

العربية. ونظر إليه الاستاذ عبدالبارى فى عجب، وفكر قليلا، ثم قـال كانه ستسلم لعدث صندان:

- ياترى معاك رخصة سواقة ؟

وارتبك ممدوح، ثم قال :

- عندى رخصة سواقة موتوسيكل.. إنما أنا طول عمرى باسوق عربيات.. ومعايا كارنيه الجامعة إذا حبيت تتأكد من شخصيتي.. و..

. وقام الأستاذ عبدالباري واقفاً، وقال وهو يحاول أن يكون رقيقاً : – إنا متاكد من شخصيتك.. (ولاد الناس الطبيين اللي زبك، سيماهم

 ان متنادة من ستحصيتات. ازود انتاس انفييس التي رويا، سيدعاهم على رويههم.. إنما أرجوك تفهمني.. الواحد لما بيسلم عيلته لسواق، لازم يبقى مطمئن.. وأقل ضدمان هو أن السواق يبقى عنده رخصة.. أنا أسف يا أبني.. وأنا محجب بالفكرة بتاعتكم جدا.. إنما كان لازم تبعتوا لي سواق معاه رخصة.. أنا أسف.

وأحنى ممدروح راسه، وقال في همس:

– لك حق.

وقالت زيزى :

وماله یا بابا .. مادام بیعرف پسوق.. خلاص.
 والتفت إلیها ممدوح وبین شفتیه ابتسامة صغیرة كأنه یتوسل بها

إليها". وقالُ الأستاذ عبدالباري وهو يلتفت إلى ابنته في حدة : - اسكتي انتي.

وقالت زيزي كأنها تتحدى أباها:

 يعنى أو كان أخويا محمد كبير شوية، مش كان ساق لنا العربية، من غير ما يكون معاه رخصة.

ولم يلتفت إليها الاستاذ عبدالباري، وعاد يقول لممدوح:

- أنا أسف يا بني..

وقال ممدوح وهو يستدير ناحية الباب، دون أن ينظر إلى زيزى: - عن أذنك.

وخطا وراءه الاستاذ عبد البارى وفتح له الباب، وقال وهو يضع يده على كنفه ويبتسم في وجهه:

وقال ممدوح في صوت يائس.

– حاضر.

من أن يكون سائق سيارة... محروم من تتفيذ كل فكرة تخطر على باله...
وركب و الفسياء وهو متجهم الرجه، حزين.. وقادها في يعاء كانه يسير
معها في جنازة... جنازة حلم آخر من أحلامه التي لا تنتهي... وكان يفكر في
أسياب فسلله. لقد فشل لانه تسرع في تنفيذ فكرته.. إن الفكرة وحدها لا
أسياب فسلله... قد فشل لانه تسرع في تنفيذها والظروف للحيطة بها.. ولو
تكفي، إنما يجب دائما دراسة وسائل تنفيذها والظروف للحيطة بها.. ولو
بالاشتغال كسائق سيارة، قبل أن يقدم عليها.. وقد نبهه أحد زملائه إلى
بلاشتغال كسائق سيارة، قبل أن يقدم عليها.. وقد نبهه أحد زملائه إلى
واستهان بالقانون.. وأقدم على فكرته في جرأة.. إن الجرأة لا تعفيه من
ضسرورة الحرص على الإجراءات المتبعة ولو أنه حصل على رخصة لما
استظاع الاستاذ عبد البارى أن يستغفى عن خداته.. رغم صعفر سنه،
استطاع المستاذ عبد البارع أن يستخفى عن خداته.. رغم صعفر سنه،
لام نقطيم أنه طالب في الجامعة، ورغم أنه ابن أفت وكيل وزارة كان يستطيع
بهذه الرخصة أن ينتصر على كل ذلك، ويتصر على عقلية الاستاذ عبد
البارى، التى لا تستطيع أن تتصور طالبا في الجامعة بيشتغل كسائق

. وقاد «الفسبا» إلى شارع السلطان حسين بحي عابدين، ثم وقف أمام دكان صغير، اتخذه صاحبه ورشة لاصلاح السيارات، ونزل من فوق «الفسبا» ودخل الدكان وقال واليأس لا يزال ينضح من صوته :

– مساء الخير يا أسطى عقيقي. واخرج شناب في الثلاثين من عمره، رأسه من داخل موتور السبارة

واحرج شاب في التلاتين من عمره، راسه من داخل مونور السياره التي يقوم باصلاحها ، ونظر إلى ممدوح، ثم قال وهو يرحب به بابتسامة كنبرة :

- أهلاً .. مسا النور يا سىي ممدوح.. ازيك.

ثم اعتدل واقفا واخذ يمسح يديه الملوثتين بالزيت في خرقة سوداء، وقال وهو يدقق، في وجه ممدوح:

– مالك.. قرفان ليه ؟ وقال ممدوح وهو ينظر داخل موتور السيارة :

- زهقان يا اسطى عفيفي.. الواحد كل ما ييجى يعمل شغلة تنسد

الدنيا في وشه. وقال عفيفي وهو يبتسم ابتسامة تعبر عن صداقته لممدوح ومعرفته به حدا :

- كنت عايز تشتغل ايه ؟

وقال ممدوح :

 سواق.. فكرت اجمع زملائي ونشتغل سواقين بالساعة للناس اللي عندهم عربيات وماعندهمش سواقين.. وجت أنا طلبات كتير.. رجت استلم اول زيرن. يقرم يقول لي فين الرخصة.. تقراش إن الرخصة هي اللي حاتسوق..

وقال الأسطى عفيفى:

وقال ممدوح في فرح كأن رأى عفيفي شهادة يعتز بها:

- طیب ایه رایك تشترك فی الفكره دی معایا؟..

وانحنى عفيفى ووضع راسـه ويديه داخل مقدمة السـيارة، ثم أخرج نفسه بعد تليل، وفي يده قطعة من الموتور، وقال: - لأ .. أصل أنا ما أحبش اشتغل سواق..

وقال ممدوح في دهشة:

– ليه. .

وقال عفيفي:

- دى شغلة ماتكبرش.. اصل فيه شغلانات تبقى لا مؤاخذه زى الست
اللى ما تخلفش.. ما تجبش عيال.. يعنى لو اشتغلت سواق، حافضل طول
عمرى سواق.. يمكن مافيتي تزيد، يمكن اشتغل سواق في سغارة بعد
ما اكون باشتغل عند واحد افندى على قده.. أنما برضه حافضل سواق...
ما اكون باشتغل عند واحد افندى على قده.. أنما برضه حافضل سواق...

ما اعماش حاجة إلا انى اسوق.. وده شغل ما يعجبنيش.. انا احب الشغل الميكرين.. انا احب الشغل الله يكبر.. ويقد شغل ما يعجبنيش.. انا احب الشغل اللي يكبر.. ويفضل يكبر إلى ماشاء الله.. يعنى الررشة الصغيرة اللي انت واقف فيها دى ممكن تبقى روشه كبيرة.. وورشة اكبر.. ويعدين تبقى مصنح.. والمصنع يكبر، ويفضل يكبر لما يبقى زى مصاحم فورد.. كل ما تكبر.. والرك على المجهود، والصبر، ورضا

ماتحط فی الورشة دی کل ما تکبر.. والرك علی المجهود، والصبر، ورضا المولی. ونظر ممدوح إلى الأسطى عقيقی فی إعجاب، كناته أضباء له نورا،

وكشف له عن الطّريق...
وقد كان معدوح معجبا دائما بالاسطى عفيفى، وكان إعجابه يصل
وقد كان معدوح معجبا دائما بالاسطى عفيفى، وكان إعجابه يصل
الحيانا إلى حد أن يحسده على مظه من الحياة.. على حريقه.. على إنه
شاب يعمل بيديه، وينتج، ويكسب.. وقد عرفه منذ اكثر من عامين عندما
كان يذهب إليه مع اصندقائه اصحاب السيارات لاصلاح سياراتهم.. ثم
اصبح يذهب إليه وحده، ويجلس معه فى الورشة، ويتبادل معه الأفكار
والمشاريم، ويشترك معه احيانا فى إصلاح السيارات.. يفك المسامير أو
والمشاريم، وينم تحت السيارة العاطلة، ويخرج من تحتها ويداه متسختان
باريت، ورجهه ملغمط باللبق الخضراء.. فيفرح، كان هذه البقع الرسمة
باريت، ورجهه وبده، كانها علم خفاة، فوة كانه كانسان، منتج، وقد عرف

خلال هذه الأيام كل شيء عن الأسطى عفيفي.. عرف أنه بدأ منذ كان في السابعة من عمره، عاملا في الورشة الكبيرة.. ورشة الخواجه كوستي.. لم يكن عاملا، ولكن أقرب إلى الخادم، يكنس الورشه ويفسل قطم الغيار بالجاز، ويتحمل صفعات كل الاسطوات.. واجره لا يزيد على ثلاثة قروش في البوم.. ثم بدا يلتقط اسرار الصنعة بسرعة.. وكان صبورا، نشطا.. فيدا يمبرز بين المحال.. اصبح اجره خمسة قروش.. ثم عشرية. ثم عشرية.. ثم عشرية.. ثم عشرية.. ثم عشرية.. ثم المحال.. واصبح اسطي، واستطاع أن يوطد صلاته بزياني الخواجة كوستي، واستطاع أن يدخر بعض اجره.. ثم فجاة خرج من ورشة الخواجه كوستي، وانتخاع أن يدخر بعض اجره.. ثم فجاة خرج من ورشة الخواجه كوستي، وانتخا من هذا الدكان الصخير، إلا بين بديه.. وعرف معدوج اكثر من ذلك.. عرف أن الاسطى عفيفي يكسب في الشهر ما لا يقل عن خمسين جنبها..

ولم تكن صداقة معدوم للاسطى عفيفي قاصرة على اجتماعهما في الورشة. كانت صداقة معدوم للاسطى عفيفي قاصرة على اجتماعهما في يغاق الورشة في الساعة التاسعة مساء، ويذهبان سروا ليجلسا على مقهى دعلى حصان، ببب الشعوية أو يذهبان إلى دار السينما لمشاهدة احد الاقلالم العربية. ومرتين دعا الاسطى عفيفي معدوم لتناول طعام الغداء في الماء من ببت نظيف. مل ما فيه نظيف مرتب.. قال الماء تقوى منها رائحة البخور، والماء معطر بالمورد.. وأثاث على الماراز الماء معلم بالمورد.. وأثاث على الماراز المعلم للعراز الماء معلم بالمورد.. وأثاث على الماراز المعلى عفيفي من شماركتهما الطعام. ولكنه راى ابنه نقرى.. في السابعة من عمره.. وابنته جمالات في الرابعة. ولم يتسائل ممدوح بينه وبين نفسه، عن سر التقاليد التي تمني زيجة الاسطى عفيفي من مشاركتهما الطعام. ولكنه كان يتسائل دائما.. لماذا يصدر الاسطى عفيفى على السكن في حي باب الشعرية.. لماذا جارين سيتي ومصر الجديدة، لا يزيد نظهم عن نخل الاسطى عفيفي.. على خمسين جنيها في الشهور.. وقد سائه من نخل الاسطى عفيفيف... على خمسين جنيها في الشهور.. وقد سائه من نخل الاسطى عفيفيف... على خمسين جنيها في الشهور.. وقد سائه مرة قائلاً:

- حقك تعزل يا اسطى عفيفى.. وتسكن فى حتة تانية.. فى العباسية، ولا فى جاردن سيتى..

وأجاب عفيفي ضاحكا:

وحاموت هنا.. دى حتتى.. وحتة أبويا.. ويرضه عيب إن الواحد يستكبر على ولاد حتته أول ما ربنًا يفتح عليه، ويحيله قرشين.

ولم يقتنع ممدوح بكلام الأسطى عفيفي، وقرر بينه وبين نفسه، إنه إذا أصبح عاملاً فلن يقيم في حي باب الشعرية

ولكن كان هذاك شيء أخر يقف بين ممدوح والأسطى عفيفي .. شيء احتار ممدوح في فهمه.. فقد كان الأسطى عفيفي يتباهى دائما بصداقته

لممدوح.. ويبالغ في هذه المباهاه.. وكان يجلس معه في المقهى، أو يسير معه في الشارع، كانه ـ أي الأسطى عفيفي ـ يعرض ممدوح على أصدقائه.. وكان يتعمد في كل مناسبة، وإحيانا بلا مناسبة، أن بذكر الصدقائه أن ممدوح طالب في الجامعة.. وكان لا يستطيع أن يذكر اسم ممدوح إلا

مصحوبا بلقب.. «سي ممدوح» أو «ممدوح بيه» أو «الأستاذ ممدوح».. وكان ممدوح يحتار .. لماذا يتباهى عامل ناجح واسع الرزق مثل الأسطى عفيفي، بصداقة طالب مثله، كل هذه المباهاه.. ويضع بينهما هذه الفواصل، كأن كلا منهما يعيش في عالم، ولا يمكن أن يعيشا في عالم واحد، ولا في مجتمع واحد؟

ولكن ممدوح لم يكن يفكر كثيرا في مثل هذه المواضيم.. إنه لا يشغل نفسه بتفسير أحاسيسه، ولا يهمه التعمق في نفوس الناس الذين يعرفهم.. كان مكتفيا بصداقة الأسطى عفيفي، معتزا به. دون أن يفكر في الفواصل

التي تفصيل بينهما. وركز ممدوح عينيه فوق قطعة الموتور.. التي يمسك بها الأسطى عفيفي وقال:

- يعنى تفتكر أسيب المشروع ده؟
- وقال عفيفي وهو يعيث بأصابعه في قطعة الموتور: - مش قصدي.. إنما يعني لازمته ايه تشتغل سواق تقدر تلم شوية
- سواقين من اللي مش لاقيين شغل، وتفتح مكتب صغير بتلقى الطلبات.. والطلب اللي ييجى تبعت له سواق وتاخد انت عمولة عشرة في المية.
  - وقال ممدوح وقد بدأ أمله بخيب في مشروعه:
    - يعنى أبقى مخدم سواقين..

وقال الأسطى عقيقي:

- وماله .. ما هو المخدم، زى السواق.. المخدم بيكسب أكتر..

وقال ممدوح في ياس: – انا عاوز اشتغل باديه.. عايز احس إنى بأعمل حاجه.. مش عايز أضيم وقتى في مذاكرة كتب، ويعدين ادور على شغلة مالقيش..

وقال عفيفي:

- الشغل كتير ياسى ممدوح.. والصبر طيب..

وقال ممدوح وهو يزفر: -- انت بتقول كده علشان عندك ورشتك.. و ..

وقال عفيفي:

وس عنیعی: - ابدا وحیاتك یاسی ممدوح.. الورشة دی ماتساویش حاجة.. ومش مستحملها إلا على أمل واحد.. وربنا كريم.

وقال ممدوح في لهفة:

- أمل إيه؟ وقال عفيفي وعيناه تبرقان:

وقال ممدوح وهو يتنبع شفتى الاسطى عقيقى فى لهفة كانه يشرب كلامه:

- والمخرطة دى بكام..

وقال الأسطى عفيفى وهو يتنهد كأنه عاشق يعجزه مهر حبيبته:

- تلات آلاف جنيه.. معايا منهم ميتين.. إنما يوم ما اتلم على ألف جنيه واحد، أقدر أتصد ف...

وانتقل البريق الذي ينطلق من عيني الاسطى عقيقي، إلى عيني مدوح...
وراى في خياله دنيا كلها مخارط، مخارط في السماء، ومخارط في
الارض، ومخارط بين السماء والأرض، حخارط تدور، وتخرط الحديد،
وتحيك إلى عدد وآلات، والذهب يتساقط عليه وهو والاسطى عفيقي، كأن
السماء شطر ذهيا. وانطلق في راسه فجاة مشروع جديد.. وهم أن يطلك.

السماء تمطر ذهبا.. وانطلق في رأسه فجأة مشروع جديد.. وهم أن يعلنه.. ولكنه عبدل.. يجب أن يفكر.. أن يتـمـهل.. أن يصـبـر.. وكـتم الفكرة التي انطلقت في رأسه، وقال للأسطر, عفيفي وهو بنظر الى ما بين بدره :

- بكره تجيب الف والفين يا أسطى.. إيه اللى فى ايدك ده ؟ وقال الاسطى عفيفى : -- ده نستم العربية.. نسـتم متـاكل.. أهو لو كان عندى مخـرطة، كنت

-- ده بستم العـربية.. بســتم متــآكل.. اهو لو كان عندى مـضـرطة، كند عملت بستم غيره، هوا..

> وقال ممدوح : -- هات أفكه لك..

- هات افحه للا وقال عفيفي :

 بلاش توسخ ایدك یاسی ممدوح.. انت لابس بدلة باین علیـها جدیدة وتنبه ممدوح إلی أنه برتدی بدلته كاملة.. فخلع سترته وعلقها علی مسمار مدقوق فی الجدار، وشمر أكمام، حتی أعلی مرفقیه، والنقط قطعة الموتور

من يد الأسطى عفيفى قائلا : - هات يا أسطى.. شوف لك حاجه تانية تعملها..

وناوله الاسطى عقيفى قطعة الموتور، وهو يبتسم له ابتسامة صداقة ورجولة.. وبدأ ممدوح يفك البستم، في خيرة ومهارة كأنه قضى عمره كله عاملا في ورشة..

## ...

وكانت الساعة قد بلغت الشامنة مساء، عندما ودع ممدوح الاسطى عفيفى، وركب «الفسباء وقادها فى اتجاه البيت. وعقله سارح فى مشروعه الجديد. إنه يقود «الفسباء دون أن يحتاج إلى عقله.. يقودها تـلقائيا كانه

بسيس على قدميه.. وكان عبقله كله في المشروع الجديد.. نسى المشروع القديم.. إنه كما قال الأسطى عفيفي، مشروع عاقب، لا ينتج، ولا يكبر.. ولكن المشروع الحديد لن يكون مشيروعا عاقيرا.. إنه سيتشارك الأسطى عفيفي في شراء المخرطة.. ويشاركه الورشية كلها.. ولكن بحب أن بدرس هذا الشروع حيدا حتى لا يتسرع كما تسرع في المشروعات السابقة، وكان تسرعه سبب فشلها.. بحب أن يدرس أنواع المخارط، وامكانياتها، وطريقة تشغيلها.. ثم يبجب أن بدرس السوق ومدى احتماله لاستبراد مخارط جديدة، ثم يجب أن يدرس الأسطى عقيقي من جديد.. يدرسه كشريك.. وكل ذلك بحتاج إلى وقت طويل.. وسيحرص في هذا الوقت على أن يتردد على الأسطى عفيفي كثيرا.. كل يوج.. ويعمل معه.. ويحدثه عن المخرطة..

وقبل أن يصل ممدوح إلى شارع الأخشيد لمح أخته تنزل من الأتوبيس وفي يدها نوتتها الموسيقية. فاتجه إليها، ووقف قبالتها مبتسما ابتسامة كبيرة كأنه في شوق إليها، وقال:

- ار کنی و را با آو صلك..

وقالت لبلي وهي تحلس على المقعد الخلفي للفسيا:

- بس امشى كويس.. ماتتر قصش... ولفت ذراعيها حول خصير أخيها، وأستدت رأسها على ظهره كأنها

وقاد ممدوح القسيا، وقال:

- كنتى فين لغاية دلوقت..

قالت في بساطة :

- كنت في المعهد..

وقال ممدوح ساخرا: کان عندکم حفلة سواریه ؟

قالت ضاحكة:

- أمال زي عندكم في الحامعة.. لا سواريه، و لا ماتبنيه!

ومال ممدوح بالفسيا مبلا شديدا نحو اليمين، ثم مال بها مبلا شديدا

نحو اليسار، وصرحت ليلى بأعلى صوتها: - ابه ده.. بالأش حنان اعمل معروف!

ایه ده .. برس جدان اعمان معروف . وقال ممدوح دون أن بلتفت إليها :

- عشان تحرمی تکدبی علی ...

ووصلا إلى البيت.. ونزلت ليلى من فوق الفسبا، وهى تقول: - دى اللي تركب معاك مرة تانية تبقى مغفلة..

وقال ممدوح وابتسامته المرحة بين شفتيه :

- واللي ماتركبش معايا، تبقى مغفلة برضه ..

وصعدا السلم وهما يضحكان، وما كادا يدخلان البيت، ويخطوان فى الصالة الخارجية حتى هبت فيفى فى وجه أختها ليلى كالزوبعة : - كنتى فين لغاية دلوقت.. كنتى فين.. ماتتكلم !

وصمت ليلي برهة كانها تجمع كل قواها حتى تبدو هادئة.. حتى لا ترتدش رموشها.. حتى لا بدو عليها الكذب..

> وقالت فى هدوء مفتعل : - كنت فى المعهد، بتمرن للحفلة بتاعة الشهر ده..

وصرخت فيفي :

- كنتى فى المعهد لغاية نص الليل.. انتى طول عمرك بتروحى المعهد، وعمرك ما اتأخرتى بالشكل ده..

وقالت ليلى وهى لا تزال هادئة : - احنا مش في نص الليل.. الساعة لسه ماحاتش تمانية و نص...

و دخلت نبيلة، وعلى وجهها لهفة، وقالت ليلى في حنان : - كنتى فين باليلي.. خضتينا..

وقالت ليلي في برود لا يخلو من تحد :

- كنت في المعهد..

ودق جرس التليفون، ورفع ممدوح السماعة، وسمع صوتا ناعما نائما كان صاحبته تتثاءب:

- آلو .. شركة الخدمات العامة ؟

وقال ممدوح في حدة :

- لا.. الشركة خلاص، فلست..
- وعاد الصوت الناعم يقول: طب من فضلك، أقدر أكلم الأستاذ ممدوج..
- واستمع ممدوح إلى الصــوت، يحاول أن يعرف صاحبته.. ثم خيل إليه أنه صوت زيزي لبنة الاستاذ عبد الباري السعيد.
  - فقال بصوت أكثر احتدادا.. - ممدوح مش هنا.. خرج من الشركة.. طردناه.. مع السلامة.
- وألقى سماعة التليفون، وعاد يلتفت إلى أخواته البنات، وبين شفتيه ابتسامته المرحة، كانه يتفرج على مسرحية مسلية تبعث على الابتسام.
  - بساسه مرک، عاله یطرع سی مسر وصاحت فنفی فی وجه لبلی :
  - انتى ما كنتيش فى المعهد.. انتى كدابة..
  - وقالت ليلى وقد بدأ صوتها يرتعش : - من فضلك ما تقوليش على كدابة.. ومالكيش دعوة بيه..
  - وقالت فیفی وهی اکثر احتدادا :
- طيب أنا حاضرب تليفون للمعهد، علشان أوريكي إنك كدابة..
   وهمت فيفـــ, أن تلتقط سماعة التليفون.. فصرحت ليلـــي، وهي تعصر
  - وهمت فيقتى أن تتفظ شفاعة التنفون.. فضرعت ليتى، وهي تغضر عينيها حتى تستدر منها الدموع :
- ا انتم مالكم ومالى.. اشمعنى أنا اللى بتحققوا معايا كل ما أخرج وأنخل. وأنا عملتكم إنه باربي.. أنا ذنبي إنه.
- ثم القت نفسها فوق مقعد، ووضعت راسها بين يديها، وأجهشت بالبكاء وأخذت تتمنه قائلة :
- یا حبیبی یا بابا.. یا حبیبی یا بابا..
   وکانت تنکی و هی تعلم آنها کاذبة و إحساسها بالکذب بعینها علی
- وكانت تبكى وهي تعلم انها كانبه وإحساسها بالكتب يعينها على الاستمرار في الـبكاء.. إنها لم تكن في المعهد.. كانت في الشقة مع فتحي...
- كانت في بيتها.. وأحسب وهي تبكي بانه ليس بيتها.. لا يمكن أن يكون بيتها، ما دامت مضطرة إلى الكنب كلما ذهبت إليه.
- ورفعت فيفى يدها من على التليفون، قبل أن ترفع السماعة.. واقتربت من أختها، وهي تنظر إليها في حيرة.. كأنها لا تستطيع أن تصدق دموع

اختها، ولا تستطيع ان تكذبها.. ثم قالت وقد بدات حدثها تخف: - ما هو لازم نبوف كنتى فين.. ولما واحدة فينا تتاخر للساعة تمانية لازم تقول كانت فدن..

ورفعت ليلى وجهها والدموع تنزلق فوق وجنتيها، وقالت وهي تزداد حدة على أختها:

– اتفضلى اسالى فى التليفون.. ما تسالى! ووقفت فىفى لا تتحرك..

ووقفت فيفي لا تتحرك.. وجلست نبيلة بجانب ليلي، وأخذت تربت على ظهرها، وتقول لفيفي:

– خلاص بأه يا فيفى.. ما قالت لك إنها كانت فى المعهد. وقالت فيفى وهى تتنهد: – نفسر, اصدقها..

ودخلت الأم. قائلة:

ويمنك العمان الماكات . – مالكم ما بنات..

– مالحم يا بنات.. ثم التفتت إلى ليلى قائلة في حزم:

وقالت ليلى وهى تنشيع وتستدر من عينيها مزيدا من الدموع: -- أنا ما أسمحش لجد يقول إنى كدابة.. باقول لفيفي إنى كنت في

انه تد استعمال بهت يعول إلى تدابة .. خلاص إذا كنتم مش عايزينى اتعلم، المعهد .. تقوم تقولى إنى كدابة .. خلاص إذا كنتم مش عايزينى اتعلم، بلاش..

ثم التفتت إلى فيغى وعادت تصرخ: – ما تضربي تليفون تسالى.. قولى لهم إن أختك كدابة، وإنك مش

مصدقاها. ماه تزداه فنه

ولم تتحرك فيفي.. ونظرت الأم إلى ليلى في إمعان كأنها تحاول أن تصل بعينيها إلى قلبها

ثم قالت فی هدوء: - لما عرفیتی إنك حاتت أخرى مش كنتی تضربی تلیفون علشان

- لما عرفـتى إنك حاتتـاخـرى مش كنتى تضـربى تليـفـون علشــاز مانتشغلش عليكى. وقالت ليلى وهى تنظر فى عينى أمها، كأنها تقول الصدق. - ما أقد تش يا ماما، أنا لسة قايمة من على البيانو بلوقت.

ه قالت الأم: – طب قومي اغسلي وشك. وتاني مرة لما تتأخري لازم تضيريي

تلىفون... وقامت ليلي ، واتحهت الى غرفتها، وسار خلفها ممدوح، وقال لها:

- با خسارة .. كان نفسي تنضربي علقة.. إنما أصل ماما ست طبية، وعلى نباتها..

وقالت ليلى وقد كفت عن البكاء:

- سخيف .. بايخ.. وقال ممدوح من خلال ابتسامته:

- مش حاتقولي لي هو مين؟

قالت في حدة:

- ابعد عني باقول لك.. يا ماما .. جوشي عني ممدوح..

ثم دخلت غرفتها وأغلقت الباب ورامها.

ودخل ممدوح إلى غرفته، ونظر إلى كتب القانون المبعثرة على مكتبه الصغير.. ثم رفع كتاب القانون المدني.. ونقله بين يديه كأنه يختبر وزنه.. ثم القي به فوق المكتب، وهو بتسامل: لماذا لا يعطونه مخرطة، بدل هذه

الكتب السخيفة.





الدش، وترك الماء البيارد ينسكب فوق جمسده، وهو لا يحس به.. إن كل حواسه متجمعة في خياله المنطلق وراء شهيرة.. وإخذ يتصور ننسه عندما يقابلها.. هل سيجلسان تحت «البرجولا» ام سيسيران في ملاعب النادي» ثم اخذ يعد الكلمات التي سيقولها لها.. كلمة كلمة.. ثم فحاة تخفض الكلمات من خياله، كان بدا امتدن ومسحتها من فوق

م جب منتصبة فى داخل رأسه، ويعود يرى بعينى خياله شهيرة ومدحت جالسين، وراساهما متقاربان.

وتنبه إلى أنه وقف طويلا تحت الماء.. فادار الصنبور، وخرج من تحت الدش ووقف أمام المرأة المعلقة فى الحمام يجفف نفسه.. ثم توقف عن عملية التجفيف، وقرب وجهه من المرأة، وأخذ يحدق فيها كأنه يرى نفسه لأول مرة.. هل يمكن أن تعجب شهيرة بهذا الرجه؟ وابتسم ابتسامة كبيرة، 
مراي نفست وهو يبتسم هذه الابتسامة الكبيرة.. ثم ابتسم ابتسامة 
مراي نفست وهو يبتسم هذه الابتسامة الكبيرة.. ثم بابتسم ابتسامة 
صدوه، واخذ ينظر إلى عضلاته المنعكسة في المراة.. إنه وسيم.. وهم 
قوى.. اماذا لا تعجب به شهيرة؟ لابد أنها معجبة به جدا. وعاد يقرب 
وجهه من العراة، وأخرج اسانه كأنه يسخر من نفسه، ومن هذا التفكير 
وجهه من العراة، وأخرج اسانه كأنه يسخر من نفسه، ومن هذا التفكير 
المسيماني الذي يراوده، وهذه الحركات المضحكة التي يقوم بها امام 
العد إلى العراقة والحركات المضحكة التي يقوم بها امام 
العد العد الدراة.

الصحياني الذي يراوده، وهذه الدركات المضحكة التي يقوم بها أمام المرأة. وذرج من الصماء، وحلس في غرفته، بصاول أن يقرأ.. ولكنه لم ستطع .. اختار أحمل حلله، وقضي وقتا طويلا بختار رباط عنقه، وأعتني بتصفيف شبعره، وسكب كثيراً من ماء الكولونيا فوق وجهه وبديه.. كأنه ذاهب لتوه لمقابلة شهيرة وخرج من البيت دون أن يكلف نفسه أن يمر على والدته كعادته قبل أن بذرج.. وفكر في أن بذهب إلى نادي الصريرة وأحس برعدة لمحرد الفكرة.. خيل اليه أنه لو ذهب إلى النادي فسيدي هناك شهيرة جالسة مع مدحت، ورأسها بجانب رأسه.. ثم بدأ يتمادى في هذا الخيال.. تخيل أن شهيرة جالسة بجانب مدحت في سيارته.. وتصورهما وقد وقفت السيارة تحت شجرة في شارع الهرم، ومال مدحت عليها يقبلها وتقبله. ثم تصورهما يرقصان في حفلة خاصة من هذه الحفلات الكثيرة التي يقيمها الأصدقاء.. و.. وعاد يحس بشخصيته تتضامل أمام شخصية مدحت. أحس بمدحت عملاقاً.. وكره مدحت.. واشتد إحساسه بكراهيته.. إنه بريد أن يقتله حتى بزيحه من طريقه. وضم قبضة يده بلا تعمد منه كأنه يهم بأن يلكم مدحت في وجهه.

وضم قبضة يده بلا تعمد منه كانه يهم بأن يلكم مدحت فى وجهه. ولكنه فى الوقت نفسه لا يزال يفكر فى الذهاب إلى النادي.. إنه يريد أن يدرس مكان لقائه فى الغد مع شهيرة.. كالقائد الذى يدرس ميدان المعركة

يدرس مكان لقائه فى الغد مع شهيرة.. كالقائد الذى يدرس ميدان المعركة قبل أن يقدم عليها. ولكنه لم يذهب إلى النادى.. ظل سائرا يجرى وراء خياله.. حتى وجد

نفسه في شارع سليمان.. وبخل في محل البرازيلي، ووقف يرشف كوبا من الشيكولاتة الساخنة. ونظر إلى ساعته.. إنها السادسة إلا الربع.. واحتار ماذا يصنع بنفسه.. ووقته إن مشكلته هى أنه يريد أن يهرب من يومه ليلحق بغده.. يريد أن يهرب من الزمن.

ووقف فى الطابور الطويل امام شباك تذاكر سينما مترو، دون أن يرفح راسه ليقرأ اسم الفيلم الذي يعرض.. وظل ينظر فى قفا الرجل الذي يقف امامه.. إنه قفا عجيب، رفيع معروق، لابد أن صاحبه موظف، ولابد أن له زوجة سمينة مترهلة تسومه العذاب، ولابد أن له سنة أولاد، ولابد أنه نضر أو لادم الغذج عنذ كه فقعمن.

وظل يقرأ قفا الرجل الواقف أمامه كانه يقرأ في كتاب مثير، إلى أن وجد نفسه في مواجهة شباك التذاكر، فانحني واختار مقعدا.. اختار أبعد المقاعد عن رحام الناس.. وقطم التذكرة ويخل السينما..

ويذل مجهودا حتى يتابع الفيلم المعروض.. ولكن صورة البطلة كانت تتفلقى أحيانًا وتحل محلها صورة شهيرةً.. ومعروة البطل تختفي وتحل محلها صورته هد.. رميورة الشرير تحل محلها مصرة منحت.. وأحيانًا كان يرى مدحت في صورة البطل، ويرى نفسه في صورة الشرير.. وخرج من ادار السنداء بودن أن ساق شيء من الفلم في رأسه.. وعاد

يمتار أين يذهب؟ إنه لا يستطيع أن يعود إلى البيت. لا يزال بينه وبين القد عمر طويل.. عمر لا يستطيع أن يقضيه وحيدا.. هل يدخل سينما أخرى.. هل يذهب إلى كباريه.. هل يذهب إلى حانة؟ إنه لا يصب أن يشرب الخمر.. لقد سبق له أن شرب الويسكى، ولكنه لم يحبه ولم يقبل عليه.. ولكنه في هذه الليلة مستعد أن يفعل أي شيء ينسيه الزمن الذي يفصل بينه وبين شهيرة..

وبخل إلى مطعم وبار «الاكساسيور» بجانب دار السينما.. وجلس إلى مائدة، وطلب ثلاث تطع من السندويتش، وجلس يفكر أين يذهب؟ وشعر بيد ثقيلة توضع على كتفه، وصوت عريض يصيح فيه:

- إزيك با استاذ أحمد.. انت فين من زمان ياراجل..

والتّفت، ورأى الاستاذ لطفى السقا المحامى.. إن لطفى كان زميله فى الجامعة، وهو لا يعرف عنه إلا أنه كثير الكلام.. وإنه منذ كان طالبا فى كلية الحقوق وهو يتكلم دائما كانه يلقى مرافعة امام المحكمة. وفرح احمد بلقاء لطفى.. إن لطفى قد يستطيع بكلامه الكثير أن ينسيه الزمن.. والح علمه أن بحلس معه.. وحلس لطفى، وهو بقول فى صوته

> المنطلق: – انت فين دلوقت يا أستاذ أحمد؟

وقال أحمد وهو يبتسم:

في وزارة المالية.. تأخد ايه؟
 وطلب لطفي أريم قطع من الساندويتش، وكأساً من البيرة.. وإنطاق

تربيط من المسيداسة .. وفي الاقتصاد .. وفي القانون .. وفي الاقتصاد .. وفي القانون .. وفي الاقتصاد .. وفي القانون .. وفي الاقتصاد .. وفي الرقانا عام أن يقول رأيا ، قاطعه الإشاعات .. واحمد يعلق بكلمات مبتورة .. فإذا هم أن يقول رأيا ، قاطعه المفرى إلا نتقي ..

وبلغت الساعة الثانية عشرة، وأحس أحمد أن راسه قد امتلأت بالضجيج الذى يخرج من بين شفتى لطفى، حتى لم يعد يحتمل المزيد، فقام مستاننا، واتجه إلى بيته سائرا على قدميه.

> ومرت الساعات.. الساعة الواحدة بعد منتصف الليل..

الساعة الثانية بعد منتصف الليل..

الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.. وأحمد لا بنال اقدا في في اثبه مو

واحمد لا يزال راقدا في فراشه، مفتع العينين.. يغمضهما حينا، ثم يعود ويفتحهما، و لا يزال بعد الكمات التي سيقولها لشهيرة، ركما اعد مرضوعا بحدثها فيه، مدل عنه وبدا يفكر في موضوع اخر.. ولا يزال يتصور نفسه معها.. جالسين.. سائرين.. ضاحكين.. متناقشين.. ثم نام من التعبي. لا لم ينه. لقد كان في داخله شخصان.. شخص نام. شخص نام. ووشخص لا يزال مستيقظا يرقب النائم، ويحس بنومه.. إن ابشع انواع النوم، عندما يحس الإنسان بأنه نائم..

وقام من فراشه فى الساعة السادسة صباحا.. مكدودا، تعبا.. وغسل وجهه، وترك المياه تتدفق من الصنبور فوق رأسه، مدة طويلة، لعله يستعيد نشاطه.. ثم نظر إلى وجهه فى المراة، فراى بقعاً سوداء تحيط بوجهه كأنها بصمات ليل ارق.. فاغتم.. وشعر بعزيد من التعب.. شعر كانه قرفان من الحياة.. وبدا يفكر الا يذهب إلى لقائها الحياة.. وبدا يفكر الا يذهب إلى لقائها لمجرد انها أدوات أن تلقاه.. لماذا يخضع الإرانتها.. لماذا ينقاد لنزواتها.. لماذا لا يوفر على نفسه كل هذه الاحاسيس التي تؤرقه؟ ويهرب. يهرب من شهيرة.. ولكن.. إن شهيرة في داخل نفسه، هل يستطيع أن يهرب من نفسه.

وبدأ يرتدى ثيابه..

ووقف طويلا يحاول أن ينتقى البدلة التى سيرتديها، ورباط العنق، والجورب، ثم فجاة.. ثار على نفسه.. لماذا يعطى لموعده مع شهيرة كل هذه الاهمة.. لماذا بحمل نفسه كل هذا الهم؟

ومد يُده داخل الدولاب، وانتقى أول بدلة صادفته.. لعلها أقدم حلله واسواها.. ثم انتقى رباط عنقه بإهمال، وساوى شعره بسرعة، ولم يقف أمام المراة طويلا.. فر من أمام العراة كأنه لا يريد هذا الشخص القاق،

امام المرارة طويد.. عز من امام العرارة حاله / يزيد هذا الشخص العلق. الضعيف، الذي يلتقى به كلما وقف أمامها. ونزل من البيت بعد أن القى تحيات مقتضبة إلى أمه وأخرته.. وسار في

خطوات سريعة إلى أن وصل الى جروبى.. وتناول فنجان الشاى وقطعة . الكمك بسرعة.. ثم عاد يسير بخطوات سريعة، إلى مكتبه بوزارة المالية.. وبخل إلى زملائه، ورفعوا إليه رؤوسهم في دهشة، فهم لم بتعويدا أن

يروه بينهم فى مثل هذا الوقت المبكر.. ولم يرد احمد على دهشة زملانه، وجلس إلى مكتبه، وفتح أمام عينيه جريدة الأهرام.. واخذ يقرأ فيها، ويحاول أن يحصر ذهنه فيما يقرأه، ثم

جريده الاهرام.. واحد يغرا فيها، ويحاول ان يحصر دهنه فيما يغراه.. د القى الجريدة جانبا ورفع راسه إلى زميله فريد افندى قائلا: – هات الدوسيه اللى فى إيدك ده يا فريد افندى اخلصه لك.

والتفت إليه كل زملائه كأنهم سمعوا شيئا غريبا لم يتوقعوه وادار فريد أنندى عينيه فى وجوه زملائه كأنه يسألهم عما جرى لأحمد هذا الصباح، ثم قال فى صوته الذى ينطلق من أنفه:

- العفو يا أحمد بيه.. ودى تيجى!

وقال أحمد في صوت لا يخلو من رجاء:

مات بس ... ما أنت قدامك دوسيهات كتير ..

وابتسم فريد افندى ابتسامة صغيرة كأنه فهم حالة أحمد، وقال: - اتفضل با سيدي.. اتسلى شوية!

وتناول أحمد الدوسية في امتنان، قائلا:

متشک ...

انه فعلا لا يريد إلا التسلية.. يريد أن يحد شيئًا بلهيه عن رحفة قليه،

ه اهتزاز أعصابه، وترقبه لموعده مع شهيرة. وأخذ بحاول أن بحصر ذهنه في الدوسية، ويحل رموزه، إلى أن يخل

الساعي يستدعيه لمقابلة ، تيسه.

- صباح الخبر بالفندم..

تذكر الخطاب الذي أعطاه له رئسيه لسلمه لخاله، ومزقه في لحظة من لحظات أزماته النفسية.

وقام من على مكتبه في بطء، كأنه يتمهل الوقت حتى يبحث عن كلام يقوله لرئيسه.. ثم دخل عليه، ورفع يده قائلًا في أدب جم:

وقال رئيسه وهو بخرج من مكتبه ليصافحه:

- صباح النوريا أحمد بيه.. ثم استطرد هامسا:

الأخبار ايه.. اديت الجواب لعزت بيه؟

وقال أحمد وهو بيتلع ريقه:

والله رحت له امبارح لقيته خرج..

وقفزت خبية الأمل على وجه رئيسه، وقال في مرارة: - طيب مش كان حقك تفوت عليه النهارده الصبح، قبل ما يخرج.

وقال أحمد:

- بس خفت اتأخر.. وخالى يعرف إنى اتأخرت.. وإنت عارف إنه شديد قوى في المسائل دي..

وقال رئيسه والمرارة تقطر من شفتيه:

- لك حق . يا ترى الحواب معاك؟

وقال أحمد وأعصابه ترتعش من وقع الكذب:

- سيبته في البيت.. خفت لا يتمرمط في جيبي..

وقال ئىسە :

- طيب ما تنساش تديه له النهاردة.. روح اتغدى معاه.

وقال أحمد وهو يبتلع ريقه مرة ثانية ليمسح به كذبه : - حاضر .. حاخرج من هنا على بيت خالي على طول...

— حاضر.. حاخرج من هنا على بيت خالى على طول... وقال رئسه :

- تحب أضرب لك التليفون بعد الضهر.. بس علشان أطمئن.. وقال أحمد :

- أنا حاتصل بسيادتك أول ما أحيب خير...

ونظر رئيس القلم إلى أحمد نظرة صامتة كلها ابتهال وتوسل ثم مد يده

إليه يصافحه، وهو يقول في صوت يقطر رجاء! – ما تنساش يا استاذ أحمد.. أنا معتمد عليك!

وقال أحمد وهو لا يستطيع أن ينظر في وجه رئيسه:

- حاضر.. ثم خرج وقطرات من العرق البارد تتفصد من جبينه.. لقد كان مضطرا

أن يكذب على رئيست. ولم يكن أمامت هل آخر.. وسيكذب عليه صرة أخرى . رسيكذب عليه صرة أخرى . سيقول له أنه اعمل الخطاب لخاله، وأن خاله قد وعده خيرا.. أن الحياة تتم إلا بالكذب. مادام في الحياة وسطاعات، وتحايل على القانون، واستغلال نفوذ، غلابد أن يكون فيها كذب.. إن الكذب لا يكون دائما سلاحا لقاومة الفضية، بل فو أيضا سلاح لقاومة الفشر.

وعاد إلى مكتبه، وجلس وهو ينظر في ساعته.. إن الساعة الحادية عشرة..

إن الساعة الحادية عشره.. بقى على موعده مع شهيرة ساعة كاملة.

وقفرت إلى رأسه مشكلة جديدة : هل يذهب بعد الموعد، أم قبل الموعد؟! أنه لم تأخر عن الم عد قللاً فسيند، أمام شعدة كأنه لسر، متاعفًا

إنه لو تأخـر عن الموعد قليلا، فـسيبدو أمام شهيرة كـأنه ليس متلهفاً على لقائها، ويستطيع أن يـستغل تأخره في ادعاء أنه محمل بأعبـاء كثيرة في عملة تضطره إلى الاخلال بمواعيده. ولكنه في هذه الحالة - إذا ذهب متتخرا - فسيضمل (أن يكون هو الباديء بالتقدم إليها.. وقد يجدها جالسة مع بعض صديقاتها، فيرتبك، ويتردد، ويتعرض لأزمة من ازمات حيرته. أما إذا ذهب قبل الموعد فستكون هي البدائه.. هي التي تبحث عنه، وهي التي تتقدم إليه وتبدأه بالابتسام والحديث.. ويستطيع في الوقت نفسه أن يتشاغل عنها بقراءة كتابه، إلى أن تجده، فيرتقع رأسه إليها كأنه قوجي،، وكنا كان مستقرقا في قراءة الكتاب.

وقفز من فرق مقعده، ومد يده بالدوسيه إلى زميله فريد افندى قائلا: – اتفضل يا فريد افندى.. متشكر جدا..

وتناول فريد افتدى الدرسيه وهر ينظر إليه فـاغرا فـاه، كـانه لا يفـهم شيئاً . والتفت باقى الزمال، ينظرون إلى أحمد كانهم احتاروا فى تفسير تصرفاته . ولم يرر أحمد على نظراتهم وخرج من الغرفة وهو يحييهم دون إن نظر النهم.

– السلام عليكم..

لم اسرع إلى فناء الوزارة، وركب سيارة اجرة، واستغرق في وضع لقاصيل خطئة، خطة أول موعد له مع فتاة، سيجلس في ملاعب النادي قريبا من «البروجولا»، وسيختار الجانب الإسر، انه ابعد الجوانب عن عيون الاعضاء، وسيجلس على مقعد ذي مسندين، من هذه المقاعد القم المنتشرة في هذا الجزء من النادي، وسيضم ساقا فوق ساق، ويفتح كتابه ويقرأ فيه، و.. و.. وإخذ يستعرض في خياله ادق التفاصيل، حتى لتتاديير التي سيضمها على وجهه، وشكل ابتسامت، ورفع المحوث الذي سيتحدث به، صوت هادي، خفيض يعبر عن شخصية قوية. و.. ولجأت تتبه إلى أدي يس محك كتاب، إن الكتاب عنصر الساسي في خطته. تنبه إلى الديس محه كتاب، إن الكتاب عنصر الساسي في خطته.

- ارجم على شارع قصر النيل يا أسطى.. وعاد السائق إلى شارع قصر النيل، وأمره أحمد بالوقوف أمام إحدى المكتبات وبزل، واشترى كتابا.. لم يهتم كثيرا باختياره، فهو يعلم أنه ليس في حاجة إلى قراحة، ولكنه في حاجة إليه ليتظاهر بالقراءة. وعاد الـ. السيارة..

وما الى نادى الحزيرة..

ولم ينخل من الباب المؤدى إلى الشرفة المطلة على حمام السباحة.. خاف ان تكون شهيرة حالسة هناك في انتظار موجده فيدراها باللقاء قبل

حقاف ان تخون شهيرة جالسه هناك في ننتظار موعده فيبدالها باللغاء هيل ان تبداه . ونزل من السيارة بحداء ملاعب النادي وسال إلى المكان المحدد . ولختار مقعدا من القش ذي مسئدين، وجلس عليه . ووضع ساقا علي ساق . ونظر في ساعته نظرة مختلسة كانه يغاظها ، ويغافل نفسه .

إنها الساعة الثانية عشرة إلا الربع. بقى ربع ساعة على الموعد..

وفتح الكتاب وأخذ ينظر فيه.. واختلس نظرة أخرى الى ساعته.. انها الثانية عشرة الا عشير يقائة...

واحدس نظره آخري إلى ساعته.. إنها النابية عسره إذ عسر يعاني.. كل هذا ولم يمر سوى خمس نقائق.. وتنازل عن الوضع الذي اتخذه في

جلسته.. خفض ساقه عن الأخرى، واراح ظهره المنتصب. . ومرت خمس دقائزه اخرى.. ثم دقيقة .. ودقيقتان.. واعتدل فى جلسته واتخذ الوضع الذى قرره بينه وبين نفسه، حسب الخطة الموضوعة.. وقلبه

يضرب بشدة داخل صدره.. وعيناه منكستان فوق الكتاب.. ومرت فترة طويلة..

لابد أن الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة..

وشهيرة لم تأت..

ونظر إلى الساعة.. إنها الثانية عشرة وثلاث نقائق.. لقد تأخرت عن مرعدها.. لا، إنه لا يستطيع أن يعتبر هذا تأخرا.. وظل محافظا على الوضع الذى اتخذه فى جاسته.. مضعت القالقة: مضعت القالقة:

الثانية عشرة وعشر دقائق..

إنها أن تأتى.. وإنباعت فجأة ثورة في أعصابه.. لقد كانت تسخر منه.. انها تستهين

-----

 به.. لقد كان ضعيفا مغفلا إذ انقاد لكل هذا القلق، واللهفة، والترقب الذي أثاره في نفسه موعده معها..

واغلق الكتاب.. وخفض ساقه عن الأخرى.. ورفع راسه واخذ ينظر حوله وأمامه نظرات ساخطة شرسة كأنه يبحث عن شيء يفترسه.. شيء

يصب عليه سخطه وشراسته. وفجأة الثقت عيناه بها وهي قادمة من بعيد، تنظر إليه، وتبتسم له.. وانطفات ثورته مرة وإحدة. وحل محلها ارتباك. ماذا يصنع الآن. مل يفتح الكتاب ويعود ينظر فيه، ويضم ساقا على ساق؟ لا.. مستحيل.. لقد رات وهو ينظر إليها، مل يظل ينظر إليها ويبتسم إلى أن تصل إليه، أم تنشأغا عنها بالتلف حداله؟

راحس أنه يعرق.. ولم يكن يعرق.. ولكنه فقط أحص كنان قطرات من العرق تنزلق على جسده تحت ثيابه.. وظل واجماء إلى أن وصلت إليه.. فقفز وأقفاء ومد لها يدا حائزة، وسمعها تقول وهى تلقط يده. – أنا أتلف ت علك!

وقال وهو يسحب يده قبل أن تسحب يدها..

- لا .. ابدا..

وظلت تنظر فى وجهه وابتسامتها الحلوة بين شفتيها.. ابتسامة مستقرة واثقة.. وتلفت حواليه، كانه يريح عينيه من عينيها، وقال وهو يشير الى مقعد محانه:

- اتفضلی..

قالت :

- لأ .. أنا عايزه امشى في أرض الجولف.. وأنا عارفاك تحب المشى..

قال وهو يبتسم: - أنا فعلا أحب المشي.. إيه عرفك؟

قالت وابتسامتها تكاد تصبع ضحكة:

- باشوفك كل يوم تمشى فى النادى.. زى العواجيز.. كل الشبان يا بتلعب سبور يا بتقعد.. مافيش حد بيمشى إلا أنت والعواجيز..

وقال أحمد وهو يسير بجانبها في اتجاه ملعب الجواف:

– ما آنا عجون..

ونظرت إليه شبهيرة كانها تبحث عن شيء في وجهه، وقالت وابتسامتها تضيق:

– باپ عليكي

واحتار احمد وهو سائر بجانبها، این یضع یدیه، هل یضعها فی جیب سرواله، ام یضع بدا واحدة فی جیب سترته.. ام یضع ذراعیه ویدیه خلف ظهره.. وقال بون آن ننظر الدها، کانه بحادث نفسه:

- انا طول عمری حاسس إنی عجوز.. من يوم مامات والدی حسيت اني عجزت..

قالت كأنها تعزيه في وفاة والده:

- كان عندك كام سنة؟

قال وهو ينظر إلى قدميه: - خمستاشر .. وكنت أكبر أخواتي...

قالت كأنها ترفه عنه:

انا كمان باحس ساعات إنى عجوزه.. مع إن بابا السة عايش.. ولما
 بأحس إنى عجوزة بامشى على رجليه.. وأفضل امشى لغاية ما أتعب..
 وساعة ما أتعب باحس إنى صغف و رجعت ثانى لعدى..

ونظر إليهاكأنه لا يفهمها، وقال:

– إزاى ! قالت :

- أصل اللي بيحب المشي، إما أنه يكون عجوز، أو زعلان من حاجة..

وأنا لما أزعل أبقى زى العجايز.. وأفضل أمشى لغاية مااتعب رجليه وده

ينسينى زعلى.. ولما أنسى الزعل أرجع تانى صغيرة.. وارتفعت الدهشة فى عينيه، وقال:

أنت بتتكلمى كلام أكبر من سنك...
 وابتسمت كأنها تتباهى بعقلها، وقالت:

وابسمت كانها نتباهى بعقلها، وقالت: - أنا مش صغيرة.. أنا عندى تسعتاشر سنة..

قال :

- إنما يرضه أعقل من سنك.. ومن يوم ماشفتك عرفت إنك أعقل بنت في النادي.. كل البنات ستنططول. ورايدين جابين يستعرضوا نفسهم.. وانتي دايما قاعدة مع.. مع صاحباتك.. يتتكلمي.. وكان نفسي دايما اسمع كلامك. اسمع يتقولي ايه..

قالت وهي تنظر اليه: – وإنا من يوم ماشيفتك وإنا نفسي أعرف إنت زعلان من إيه.. كل

ما أشوفك قاعد لوحدك، ولا ماشي لوحدك.. أقول با ترى أبه اللي مزعله. ولم يرد أحمد .. ظل يسير بحانيها ورأسه منكسة ينظر إلى قدميه .. ووقفت عن السير.. ووقف معها، ورفع رأسه إليها متسائلا، وقالت وهي

> تنظر الله كأنها تتخيل جرحا في قلبه، وتضمده بعينيها: - ابه اللي مزعلك با أحمد..

والتسم أحمد التسامة مرتبكة، وقال:

- أنا .. أبدا .. مافيش حاجه مزعلاني...

· .-. /15

- مش ممكن .. أنت مش عايز تقول لـ .! وعادت تسير، وعاد يسير بجانبها، وقال كانه يحادث نفسه.

- يمكن مافيش حاجه مزعلاني.. أنا مش زعلان، إنما كمان مش

مبسوط.. مش لاقي الحاجة اللي تبسطني.. مش عارف.. مش عارف اعيش ازاي واتصرف ازاي. ورفع راسه والتفت إليها فجأة، وقابلت التفاتته وعبناها ملبئتان

بالحنان، كأنها تشفق عليه من نفسه.. واستطرد في صوت متدفق كأنه قرر

أن يخرج عن صمته: - اسمعى .. لو واحد من شيان النادي، خلاكي قاعدة، وجه قعد

> معاكى من غير ما يعرفك.. تعملي إيه؟ قالت وهي لا تفهمه:

- احتقره .. وأسبب له الحتة اللي أنا قاعدة فيها وأمشي.. قال :

- ولو كان عاير بعرفك..

قالت:

- لازم يكون متأكد إنى أنا كمان عايزة أعرفه..

قال بسرعه: - وبتأكد اراي..

قالت وهي حائرة:

- فيه حاجات كتير تخلي الراجل يحس إذا كانت البنت عايزه تعرفه ولا لا..

قال :

- يمكن إحساسه بيخدعه.. وأى واحد صفيق يمكن يقنع نفسه بأن أى بنت عايزة تعرفه..

وقالت شهيرة وهي في حيره:

- قصدك تقول إيه..

قال وقد عاد ينكس رأسه وينظر إلى قدميه:

- قصدى اقول إن فيه حاجات كثير لاانتي تعرفيها ولا أنا أعرفها. أنا بشأل من المرافقة من المرافقة المرافقة الأولى. فكرت في ملاين خيلة أعرفك بيها، لكن ماكنتش واقق إلك عايرة تعرفيني، وكنتي لما تنصف إلى يتهيئاني أن إحساسي ببخدعتين. وإلك بتغرجي علي.. معرور فرجة، وحياتي كلها بالشكل دد. فيه حاجات كثير عمارك، أومال لها.. حاجات أفي السيت. وحاجات في نفسي.. مش عارف. محتار. ولاقان.. والتي ساعدتيني على إلى أعرفك، إنما ماحدش بيساعدني على إلى أعرفك، إنما ماحدش بيساعدني على إلى أعرفك، إنما ماحدش بيساعدني على إلى أعرف أعرف إنما ماحدش

وسكت أممد فجاة، كانه اكتشف أنه تحدث كثيراً ... لقد تحدث وسكت أممد فجاة، كانه اكتشف أنه تحدث كثيراً ... نقم ... لقد تحدث كثيراً ... إنه لم يتحدث كل هذا الحديث مع أحد إلا مع نفست. إن إحدى مشاكله أنه ليس له أحد يستطيع أن يتحدث إليه بما في نفست. إنه لا يتحدث إلى أصاء .. ولا إلى أخياء .. ولا إلى إلى جدى شقيقاته .. ولا إلى صديق.. لم يتحدث مثل هذا الحديث إلا إلى شهيرة. كانه وجد فيها الأم والأخت والصديقة .. ترى هل أخطا بهذا الحديث. وما ننس شهيرة مته يقول لها هذا الكلام كله. أماذا لا يحادثها كما يحادث كل فتي فتاته عندما يقابلها أول مرة.. عن السينما.. وعن الأسطوانات.. ويروى لها نكتة.. ويحاول أن يمسك بيدها؟ و..

واحس بيد شهيرة وهي تضعها فوق نراعه برفق، ورفع إليها راسه والتقى بعينها حانيتين تلقيان عليه ظلا هادنا مريحا وقالت كانها تتنهد:

. . . من هنا ورايح زي ما ساعدتك على إنك تعرفني، حااساعدك في كل حام. وحابتني من داد قت..

وفتح عينيه متسائلا في دهشة..

واستطريت وهي تبتسم: – تاني ما و ماتقولش إني شجعتك على إنك تعرفني.. ماحدش بقول

— نامی مره مانفواش وی شجعتان علی وند نفرقنی.. ما کنش یقول لبنت کده ایدا یا آدمد.. حتی او کان صحیح.. قال م تنکا کانه طفل صغید :

قان مربعة عنه نصل تصغير. - قصدى.. أنا كان بدى أقول أن.. وقاطعته وبين شفتيها ضحكة

صغيرة:

- على كل حال أنا ماشجعتكش إلا بعد ما قعدت تبص لى شهرين... وشفتك حيران.. يعنى انت اللى ابتديت الاول. قال:

– ده صحیح .. انا اسف..

قالت وهي تضحك:

فانت وهي نصحت. – أنت عابز الحق.. لحنا الاتنين شجعنا بعض..

– انت عايز الحق.. لحنا الاتنين شجعنا بعض.. واستمرا في سيرهما .. وذراعه بهتر بحانب ذراعها .. وأحس برغية

د المحمد تدفعه لأن يمسك بينها .. احس بكل إحساسه وكل وميه ينسكب في يده وفي اصابعه، واحس أنه لن يستطيع أن يقول لشهيرة اكثر مما تستطيع بده أن تقوله أو لاست بدها .

ولامست بده يدها عقوا اثناء سيرهما.. ويلا إرادة منه أبعد يده عن يدها قبل أن يقبض عليها.. ثم عادت يداهما تتلامسان، وتفترقان، كحمامتين تتعرف إحداهما على الأخرى..

ثم قفز إلى ذهنه خاطر ثقيل..

تذكر مدحت.. مدحت خيري..

هل أمسك مدحت يدها؟ إن مدحت لو كان مكانه الآن لأمسك بيدها قطعا .. وضعط على يدها .. وربعا جذبها إليه وقبلها .. لماذا لا يكون . كمدحت لماذا لا تكن له حر أنه وانظلاقه؟

وبدا يفكر جديا في أن يتقمص شخصية مدحت.. سيمد يده إلى أن تتلامس مع يدها.. ثم يضغط عليها.. إنها أن تمانع.. مؤكد.. إنها أن تمانم.. أو على الأقل أن تغضب

وبدأ يمد يده في الفضاء الضيق الذي يفصل بينهما .. ثم عاد وسحبها .. ثم مدها مرة ثانية .. وأبعدها .. وفي خلال ذلك يحتقن وجهه ..

ويزداد احتقانا . ومرا في سيرهما بالشجرة الكبيرة المنتصبة في ملعب الجولف وسمع شهدة تقول له:

- أنا تعبت يا أحمد.. تعالى نقعد!

قال لها مبتسما وهو يبتلع ريقه ليرطب أحاسيسه: - علشان تعرفي إنك مش عجوزة..

قالت ضاحكة:

- انت صدقت إنى عجوزة؟!

واتجهت إلى المن وجلست على قطعة من الجذور ناتئة فوق الأرض، وجلس احمد بجانبها.. ومضت فترة قصيرة، وهما صامتان.. ثم

قال أحمد كان كلامه ينطلق رغما عنه تحت ضغط أفكاره.

أنت تعرفي مدحت من زمان...
 ونظرت إليه في دهشة، كأنها فوجئت بالسؤال، وقالت:

- مش من زمان قوى .. اصله يبقى ابن عم صاحبتى مرفت

وقال وهو لا يبالي بمدحت: – ده صاحبي قوي.. وشاب ناجح في شغله..

وقالت وهي تضع يدها على الكتاب الذي يحمله معه:

- هو كمان بيشكر فيك قوى..

قال وهو لا ينظر إليها:

- أنا لعبت معاه شطرنج.. و..

قالت تقاطعه وهي تبتسم له كأنها ترجوه أن يغير موضوع حديثه:

- عارفه.. وغلبته..

ثم التقطت الكتاب من حانبه، وأخذت تقرأ غلافه، ثم قالت: - أنت ببعجبك الدوس هكسلي...

قال:

- أحيانا .. وانتي؟ قالت:

 باسمع عنه بس.. عمري ماقريت له حاجة.. قال:

- انتى بتقرى فرنساوى ولا انجليزى؟

قال-. :

- الاتنين.. يس عمري ما قريت فلسفة ولا سياسة.. قال:

- بتقري قصص،

قالت:

- بس .. وأخذت تقلب في صفحات الكتاب.. وصمت أحمد قليلا، ثم عاد يقول:

- أنا اللي مندهش له.. مدحت ما أتحورش ليه لغاية بلوقت..

و, فعت , أسها عن الكتاب وقالت دون أن تبتسم: - بظهر أنك مهتم بمدحت قوى..

قال كأنه برفر كلماته:

أنا فاك أنه يهمك.

قالت وهي تبتسم كأنها تواسى مريضا: - تفتكر انى حيث أقابلك علشان نتكلم عن مدحت..

وأحس أحمد أنها توجه إليه لوما، فقال مدافعاً عن نفسه:

- على كل حال ده صديق مشترك بيني وبينك.. قالت في هدوء:

- احنا الاتنين عارفين كتير عن مدحت.. إنما مش عارفين كتير عن بعض.. كلمني عن نفسك.. وضم أحمد ركبتيه إلى صدره، ولف ذراعيه حولهما، وقال:

- كلميني انتي عن نفسك..

قالت ضياحكة:

- شوف يا سيدى.. عمرى زى ما تلت لك تسعتاشر سنة.. وبابا بيشتقل دكتور.. وبيقعد فى العزبة اكتر مابيقعد فى العيادة.. وعلدى تلات أشوات كبار من ام تائية.. واخ شقيق أصغر منى.. وماما لنيذه جدا.. واتطمت فى الامريكان كرادج، وفى الفرنسسكان.. وبطلت مدرسة السنة دى.. ويتمام تصيل.. و. وكايا كدة.

> وقال أحمد: – بعني ماكلمتنيش عن نفسك..

يسى مصميان عن مست

- مش حاكلمك عنها.. لازم انت تعرفها بنفسك.. قال:

- انتى وعدتينى إنك تساعديني ..

قالت : - جاساعدك على إنك تعرف نفسك.. وإنت تساعدني على إني أعرف

– جاساعر نفسے،

قال مېتسما:

اتفقنا ..

وقفرت شهيرة واقفة، وناولته كتابه، وقالت في مرح:

- ياللا بينا.. أنا أتأخرت قرى.. زمانهم مستنيني في البيت على الغدا.. ووقف أحمد، وهو قريب منها حدا.. صدره بكاد بلامس صدرها..

ورفعت إليه وجهها وقد كساه ترقب. وبين شفتيها ابتسامة حائرة. وفي عينيها نظرة كانها تنتظر منه شبكا.. كلمة.. لمسة.. إنه يحس أنها تنتظر منه شيئا. ولكنه لا يستطيع أن يكفر في شيء يأتي به.. لا يجرق.. لا يجرق حتر, على إن نقل كلمة..

وتنهدت کانها یئست.. ثم استدارت وسارت، وسار بجانبها.. ومر بهما شاب من اعضاء النادی، ولوح بیده من بعید، وصاح:

– هاللو شهيرة..

وابتسمت شبهيرة، ورفعت يدها تلوح له.. ثم اقترب منهما الشباب، فوقفت تصافحه، ووقف معها احمد، وهو مرتبك.. رموشه ترتعش فوق عينيه. وابتسامة بلهاء فوق شفته.. وقالت شهيرة تقيم الله الشباب:

> – شريف.. ثم نظرت الى شريف قائلة تعرفه بأحمد:

م عدد ،. - احمد ..

وقال شريف في بساطة وانطلاق وهو يمد يده لأحمد:

- إزيك يا أحمد .. وحاول أحمد أن يقلده في بساطته، ولكن الْكلمات وقفت في زوره، وقال

> فى صوت مرتعش: -- أزيك..

وقال شريف مخاطبا شهيرة:

- مش حاتروحي سينما النهارده..

وقالت شهيرة:

اسة ما أعرفش .. اسال أخويا ..

وقال شريف:

- حابقي أساله في التليفون..

واحمد واقف صامت.. لا يدرى هل من حقه أن يشترك في الحديث، أو يظل صامتا.. وحياها شريف، وابتعد.. وسار أحمد بجانب شهيرة وهو

لا يزال في صمته، حائرا ماذا يقول، حائرا مع أحاسيسه.. وقالت شهرة كأنها تطمئنه:

وفائت شهيره خانها نظمند – ده صاحب أخويا..

وهز أحمد رأسه صامتاً.. ووصلا إلى شرفة النادي، ووقفت تصافحه.. وعاد وجهها يكسوه

الترقب، وفي عينيها نظرة كانها تنتظر منه شيئا. ربماكانت تنتظر أن يحدد معها موعدا أخر.. أن يسالها متى سيراها مرة ثانية وإين؟ واكنه لم يفعل شيئا.. صافحها بيد مرتضة.. ووقف كابكم، وهو الآخر ينتظر منها أن تقول

-شيئا.. ونظرت إليه في إشفاق. وأحس بأنها تراه على حقيقته.. إنها لا تكتفي بأن ترى وجبهه الحاد، وقياميته الطويلة، وصدره العريض.. إنها ترى داخله .. ترى قلقه وحبرته.. ثم قالت في صوت رقيق ضعيف :

- ماتنساش إنى حاساعدك، وأنت حاتساعدني..

وقال وهو بيتسم: – مش حانسے رہے

وسحيت بدها من بده، ثم تركته وابتعدت عنه.. واستدار متحها إلى باب النادى .. ولم يحاول أن ينظر وراءها .. لم يحاول أن يتبعها بعينه .. خُيُّلُ إليه أن كل أعضاء النادي ينظرون إليه، ويرون حيه.. يرون سره.

وركب سيارة أحرة عائدا إلى منزله، وأفكاره ملتفة بعضها فوق بعض ككرة الخبط، لايستطيع أن يمسك يطرفها.. وقيفزت أمامه صبورة شريف وهو يحادث شهيرة.. وحاول أن يقنع نفسه بأن ليس هناك ما يسيء إليه أو يحرجه إذا كان شيريف قد حادث شهيرة.. بل إن عقله مبقتنع فعلا بأن من حق شريف أن يحادث شهيرة.. ولكن هناك شيئًا في داخله.. شيء غير عقله، لا يريد أن يقتنع.. إنه يحس كأن أباه وخاله، وجده وجد جده، كل هؤلاء قد انتصبوا في صدره، ويرفضون أن يعترفوا لشريف بحقه في محادثة حبيبته، ويرفضون أن يعترف لحبيبته بحقها في محادثة شريف.

وأحس بأنه مقيل على زجام كبير .. زجام فيه شريف، وفيه صديقه مدجت، و فيه كل أعضاء النادي.. و زجام من أحاسيسه وأفكار ه.. أحاسيس يناقض بعضها البعض، وأفكار تهدم كل منها الأخرى.. وخاف هذا الزحام.. وأحس بعيثه.. وأحس بأنه ضعيف.. ضعيف.. ضعيف عن مواجهة هذا الزحام.

ودخل بيته، واتجه إلى غرفة أمه والتقى بأخته ليلي في البهو الخارجي، فقال يحييها في اقتضاب دون أن ينظر إليها:

- ازيك يا ليلي...

ونظرت إليه ليلى في دهشة لوجومه، وقالت وهي تهز كتفيها كأنها لا تريد أن تشغل نفسها به :

- الله يسلمك يا ابيه..

ودخل إلى أمه، وهي جالسة كعادتها بجوار النافذة، تطرز، وأشعة الشمس تنسكب عليها، وانحنى يقبل يدها.. وأمسكت أمه بيده وشدته برفق ليجلس على «الشيزلونج» القريب منها وقالت في رقة :

أقعد يا أحمد.. عايزة آخد رأيك في حاجة..

وجلس أحمد وهو يزفر، كأنه يلوم أمه لاختيارها هذا الوقت بالذات لأخذ رآيه.

والقد الأم قطعة القماش التي تطمرزها من يدها، وقالت وهي تعتدل في حلستها كاثها مقتلة على حديث طويل:

- ياه أنت عارف أن عبد السلام بيه بيفهم في المسائل المالية كويس وكل ثروته دلوقت اسهم وسندات.. ومن مدة عشر سنين كان عنده عزبة مستدر فدان باعها واشترى بالثمن كله اسهم.. تصور أنه كسب من

عرب سيعين قدان بنعها والمعترى بعض عنه المهم... الأسهم قد ما كان بيكسب من العزبة عشر مرات. ولوى أحمد شفيتيه الشمئزازا، وهو يسمع اسم عبد السلام ثم قال في

> برود : - والله أنا ما أعرفش عنه حاجة.

كل شغل المالية بتاع الحكومة في ايديه..

- والله أنا ما أعرفش عنه وقالت الأم كأنها تلومه:

- ازاى ما تعرفش.. إنت مـاسمعتش خالك وهو بيـتكلم عليه.. ده خالك بيقول عليه إنه أحسن واحد يفهم في الأسهم والسندات.. وأنت عارف خالك

وسكت أحمد ولم يرد.. والاشمئزاز لا يزال بين شفتيه.

واستطردت الأم تقول:

- المهم.. باه أنا كنت دايما باشتكى لعبد السلام بيه من إيجار العمارة.. انت عارف إنه الهجار قديم كمل حاجة غليت في الدنيا، ولسب الايجار زي ماهو.. ومن مدة كمام يرم نصحنى عبد السلام إنى أبيع العمارة واشترى يتدنها اسبهم وسندات.. ووعدنى بأنه يشتريها لى بنفست.. ويشترى نفس الاستهام والسندات اللى بيشتريها لنفسه.. فإي رأيك..

ونظر أحمد في وجه أمه كأنه يحاول أن يكتشف فيها سرها، ثم قال بال حماس :

- والله أنا ما أفهمش في الأسهم والسندات.. ولا حضرتك تفهمي فيما..

وقالت الأم كأنها تتكلم عن صخرة النحاة:

- ما هو عبد السلام هو اللي حايشتري ويبيع..

وقال أحمد: - على كل حال العمارة أضمن...

وقالت الأم:

– بعني عاجبك با أحمد اننا نفضل عاشين كدة على طول.. انتو

بتكبروا ومصاريفكم بتزيد.. ولازم كمان ببقي عندنا قرشين كويسين.. يمكن نبيع العمارة دي، ويعد شوية نكسب من الأسهم، ونبنى عمارة احسن منها، ونأجرها بايجار جديد..

وعاد أحمد ينظر في وجه أمه، وخيل إليه أن هذا الكلام، ليس كلامها، إنما كلام عبدالسلام.

وقال في فتور:

- وخالي رأيه ايه؟ · .-.112

- إنت عارف خالك صاحب عبد السلام قوى.. إنما أنا قلت لازم أخد رابك أنت قبل ما أخد راي أخوبا عزت..

وقال أحمد، وهو يقوم وإقفا كأنه يهرب:

- طبب سبيني أفكر شوية.. وقالت الأم كأنها تعاتبه لعدم ثقته في عبدالسلام:

- ده عبد السلام بيه مطمئي قوي.. تصبور أن أسهم الأسمنت بتدفع سبعة في الماية.. وأسهم بنك القاهرة اللي كانت باربعه جنيه، بقيت

باتناشر ..

وقال أحمد : – يا ماما دي محازفة كبيرة.. حضرتك ماعندكيش الا العمارة، ولازم

> نفكر كويس، ونسأل.. وقالت الأم وهي تتنهد:

- طيب يا حبيبي.. فكر على مهلك.. وخرج متجها إلى غرفته، وقالت أمه وراءه:

- الغدا حاهر با احمد..

وقال أحمد:

- حاضر .. بس اقلع الجاكتة..

وبخل غرفته، وهو يفكر في مشكلته الجديدة.. مشكلة أخرى.. مشكلة تتعلق بها حياة العائلة..

علق بها حياة العائلة.. هل تبيع أمه العمارة؟

خاله، وخاله صديق عبدالسلام، وهو لا وحيد.. ليس له إلا شهيرة. ها . بسال شهيدة في بنع عمارة أمه؟

مل يستال شبهيرة في بيع عمارة أمه؟ وابتسم ساخرا من نفسه.





خرجت ليلى من البيت في الساعة الصادية عشرة صباحا، وفي يدها نوبتها المرسيقية.

انها تبدو اكثر جراة، واكثر نشاطا.. نظراتها ثابتة في عنيها تتحدى بها الناس كلهم، وتنشبها في وجه كل من يحاول أن يلومها على حبها لفتحي. وخطراتها سريعة قوية كانها قد عرف طريقها جيدا، صمحت على أن تسير فيه.. وإنسسامة صغيرة ترقد بين شفتيها في اطمئنان، كانها بقايا قبلة حب.. وضفيرتها الذهبية تتارجم فوق غيرها.. ولكنها تبدو أيضا اكثر نحولا، ولين الورد قد بهت فوق وجنتيها.. كان جراتها ونشاطها قد امتصا دماها.. كان في داخلها شيئا ياكل منها.. يلكل من اعصابها وبن لحمها.

وسارت في شارع سليمان باشا .. والقت نظرات سريعة على قطع الاثاث المعروضة في نولفذ المحال التي مرت بها ثم انجهت إلى العمارة التي يقطع التي يقطع المعود.. وصعدت.. والتقت في الصالة الخارجية بزميلها التي يقع فيها لكوندة من راسه. لم يقبل عليها ليحادثها ويحال أن يحدد معها موعدا، كمادت. وهزت له راسها، دون أن تأته به.. وسارت في المعر الذي يقصل بين حجرات الدراسة دون أن تلقي بالا إلى الانعام المنبعثة من خلف الإبراب المطلقة. ونقرت على الباب الثالث نقرة خفيفة، ثم فتحته، وقالت وهي تحاول أن تبدو مرحة سعستشرة :

- بوڻجور بروفسير.

ورفع الأستاذ العجوز رأسه إليها في بطء، ثم تنهد كأنه مقبل على مهمة

شاقة، وقام من على مقعده، واقترب منها، وانفاسه يمزقها مرض الربو الذي يعانيه.. ووضع يده على كتفها، وقال وهو يحاول أن يحتفظ لها بابتسامة كبيرة:

- بونجور ليلى.. ازيك النهاردة.

وحارات ليلي أن تخطو نحو البياني، لتفرد فوقه النونة الموسيقية، وتبدأ الدرس.. ولكن الاستاذ ظل واضعا يده فوق كتفها كانه يمنعها من ان متقرب من البيانو.. وقال في صوت خفيض وكلماته ترتطم بانفاسه الممزقة:

– أنا أسف يا ليلي.. أنا تعبان النهاردة، مش حااقدر أحضر معاكى الدرس.

واتسعت عينا ليلى فى ذعر، وهى تنظر إليه كنانها لا تستطيع ان تصدقه.. واستطرد الاستاذ قائلا وهو لا يستطيع أن يرفع عينيه إلى وهما:

وجهها: – خ*دى* الدرس النهاردة مع مدام ماروسكى.

وقالت لیلی وهی لا تزال تبحلق فیه : – انت مش تعبان.. إنما مش عایز تدینی الدرس.. انت مابتهتمش بی

زى زمان.. انا عارفة.. عارفة كل حاجة. وقال الاستاذ وهو بتنهد مرة اخرى :

ان الدروس من اختصاص اسائنة الصعيد. إنها أنا بادى روح الموسيقي... انا باحاول اخللى التلميذ يحس بالموسيقى.. وعلشان يحس بيها لازم يكون احساسه كله معايا.. في ايدى.. إنما. مسكة الاستاذ

ولمحت في عيني ليلي طبقة من الدموع.. إنها تعرف ما يقصده استاذها، ومنذ اربعة أسابيي.. منذ استاجر لها فتي الشقة.. واستاذها يعلم أن احساسها لم يعد مع الموسيقي.. لقد شغل فتمي احساسها كا». ولم يعد للموسيقي مكان في قلبها.. لم تعد الموسيقي سوي عذر تتججج به

ولم يعد للموسيقى مكان فى قلبها .. لم تعد الموسيقى سوى عنر تتحجج به أمام عائلتها للخروج وملاقاة فتحى.. ولم تعد تتذوق الموسيقى إلا فى الشقة الجديدة، وفتحى جالس بجانبها يعزف معها على البيانو.. وقد تغييت عدة مرات عن المعهد، لتذهب إلى الشفة.. وتأخرت عن موعد الدرس مرات أخرى.. وكانت تجلس أمام البيانو وعقلها سارح فى قطع الأثاث التى تنتقيها، رفى لون الستائر.. وفى الصور التى ستعلقها على العدران.. وكان يخيل إليها أن نقرات أصابعها فوق البيانو، هى دفات المسامير التى تعلق بها الستائر فوق النوافذ، والصور فوق الجدران.. ولم تكن تعرى أن ضربات الشاكرش فوق مسمار فى بيت حبها، يمكن أن تكون موسيقى.

وكانت تفيق من كل هذه الأحلام، على صرحات استانها وهو ينبهها إلى اخطانها، وإلى البروية والجفاف اللذين ينبعثان من تحت اصابعها.. فتحاول أن تجمع احساسها وعقلها في الموسيقي، تحاول بكل إرادتها.. ولكن احساسها لا يلبث أن يشت وعقلها لا يلبث أن يعرب في احلام حبها.

ولكن احساسها آلا يلبث أن يشت وعقام آلا يلبث أن يغوص في أحلام حبها. وكانت تعلم أن تغلى الاستاذ عن مباشرة دروسها بنفسه، يعنى أنها لم تعد طالبة ممتازة. وربما كان طالبة المعهد كلم، يعلمن أنها لم تعد ممتازة. وربما كان طلبة المعهد كلم، يعلمن أنها لم تعد ممتازة على موسيقي.. ومن يخط خارج المرسيقي يخط خارج حياتهم، وربما تصنترا على عزف ليلي على البيانة بناه أنها أنها أنها أنها كن كانها تعد أصابعها إليان المناها، من دريا سحاؤها ليست أنفاما، وربما لاحظوا أنها لم تعد تشترك معهم في وأرضها ليست أنفاما، وربما لاحظوا أنها لم تعد تشترك معهم في مناشاتهام النفية التي لا تنتهي، أنها لم تعد تشترك معهم في إلى الشفة. فعلموا أنها لم تعد تشترك معهم في إلى الشفة. فعلموا أنها لم تعد تشترك معهم، ويوالي اللهناة، كانه تعدما عليها الشغاء، يعاملونها كانها غريبة عنهم، ويوام برناها كانها يتعدن لها الشغاء.

وقالت ليلي وهي تحبس دموعها تحت جفنيها :

- يعنى مش ناوى تدينى الدرس.. يعنى أنا مابقتش نافعة ! مقال الأستاذ كأنه بمريان بركي مميان

وقال الأستاذ كانه يهم بأن يبكى معها : - مادام ماروسكى استاذة كويسة.. وأنا حافضل مهتم بيكى.. أنا لسة

> عندى أمل كبير فيكى. وقالت ليلى وهى تحنى رأسها في يأس ذليل:

– مرسیه.

وأدارت ظهرها، وخرجت من الغرفة.. كانها مطرودة من الجنة!

ولم تحاول أن تبحث عن مدام ماروسكي.. سارت في خطوات مترنحة تجتاز الممر الذي يفصل بين الحجرات، والألحان تتبعث من خلف الابواب المطلقة وتملا النهيا كالها ضحكات عربيدة شامتة تسخر منها... واصطدمت عند الباب، بزميلتها العمياء عائشة، داخلة مستندة على ذراح المراة التي تقويما.

وقالت ليلي دون أن تتوقف عن سيرها، في لهجة سريعة باردة:

- بونجوريا عيشة.

وحاولت أن تستمر في سيرها، ولكن عائشة مدت يدها إلى مصدر الصوت، ولمست كتفيها، لتوقفها، ثم قالت في صوت ملهوف :

- مالك ياليلي.. حصل ايه ؟ ونظرت ليلي إلى زميلتها في دهشة.. كيف عرفت بحالها وهي عمياء؟

ونعوت بيني إلى رمينيها في تفصيه. ينه عرضه الجنابة وفي عميه، وخيًّلُ إليها أن عائشة تستطيع أن ترى من خلف نظارتها السودا، أكثر من يرى الميصدرين. خيَّلُ إليها أنها تراها كما لا يراها أحد.. ترى داخلها.. وقالت في ارتباك :

- ولا حاجة .. بس مستعجلة .. عن اذنك !

رفلتت من امام عائشة، ونزلت السلم.. والاتحان الصاخبة لا تزال تملأ راسها وتقل في الدنيها.. ووسط الطنين تسائل نفسها: الماذا لا تستطيع ان تجمع بين فتحي ان تجمع بين فتحي لا ودراسة الموسيقي.. ولمل الفن حبيب غير لا يقبل أن يزاحه حب أخر... ولكن الفاذ حبيب غير لا يقبل أن يزاحه حب أخر... ولكن الداذا يستطيع فقحى أن يجمع بينها وبين فنه بل إن حبه لها كان وقودا لفنه فارتقع فنه بحبها.. لمح.. اصبح اكثر حساسية وأكثر تعبيرا... فلماذا لم يكن حبها هي إيضا دافعا لفنها؟

إنها تحب فتحى اكثر مما تحب فنها..

وفتحى يحب فنه اكثر مما يحبها.

نمم. هذه هن الحقيقة. ريجب أن تواجهها. ويجب أن تعلم أن فتحى يرم بضطر إلى التضحية، فسيضحى بها في سبيل فته، أما هى فقد ضحت بفنها في سبيل حبها. في سبيل فتحى.. لا أنها لم تضح.. لقد غلب حبها نفيا، رضا عنها. واندونت في شارع شاميليون، وبذلت إلى العمارة.. وقام لها البواب واقفا.. لقد أصبح الآن بعرفها، وأصبحت لا تهاب مواجهته.. بل إنها اتفقت معه على أن يساعدها في تنظيف الشقة، واحتاجت إليه مرارا ليشتري لها بعض اللوازم التي كانت في حاجة إليها.

وصعدت إلى الدور السادس، دون أن بضفق قليها .. لقد أصبحت

لا تهاب الطريق إلى بيت حيها.

وخرجت من المصعد، وسمعت أنغاما فوق البيانو ترتل لحن فتحي الجديد، الذي أسماه «بيتي».. إنها تعرف وقع اصابع فتحي على الأرض، كما تعرف وقع أنفاسه بين شفتيها.

ووضعت المفتاح في قفل الباب يون أن ترتعش بدها.

وبخلت، وأدارت عينيها بسرعة في الشقة.. أن الشقة لم يزد عليها سوى مقعدين، هما كل ما استطاعت شراءهما بالثلاثين حنيها التي أعطاها لها فتحي.. ومن يومها لم يعطها مبلغا آخر، ولم تساله أن يعطيها.. ومنفضة سحائر أخرى أخذتها من ستها.. وعروسة صغيرة كانت لها منذ كانت طفلة، وكانت تحتفظ بها في دولابها الخاص، وحملتها إلى الشقة.. كأنها لم يعد لها شيء خاص إلا في هذه الشقة.. هنا، تحتفظ بطفولتها، وصياها، وشيابها.

وقال فتحى وهو جالس إلى البيانو يعزف، دون أن يلتفت إليها، وقد سمع صوت الباب يفتح:

- ليلي... أنا خلصت اللحن. اسمعي! واقتريت منه وهي تنظر إليه كأنها تشك في حبه.. ومد لها خده لتقبله

عليه، وهو لا يزال مستمرا في العزف.

وقبلته على خده. ولم يقبلها .. مستمرا في العزف.

ولم تكن تستمع إلى اللحن.. لم تكن تسمع الا الطنين الذي يملأ

رأسها .. وظلت تنظر إليه كأنها تشك في حيه. ثم قالت في صوب خافت :

– فتحي.

<sup>■</sup> ٢٥١ = لا تطفىء الشمس جــ ١ =

ولم يسمعها فتحي. أنه مستمر في العزف.

ورفعت صوتها حتى طغي على صوت السانو، وصاحت في عصبية : – فتحي.

والتفت إليها فتحى وفي عينيه الواسعتين دهشة وتساؤل.. واستطردت في صوت خافت :

وقال كأنه لا يصدق أذنيه :

- بوستى. - ايه ؟!

- بوسنے ... بوسنے دلوقت.

ورفع أصابعه من فوق البيانون وقام ووقف قبالتها، وصدره ملتصق بصدرها، وشيعاع هاديء بنسك من عينيه فوق وجهها، ثم ضمها إلى صدره في رفق، وقال في حنان وهو بمسح خده بخدها :

- مالك يا ليلي... ولم ترد.. انها لا تريد أن تتكلم.. ولا تريد حنانا.. أنها تريد حيه.. كل

حيه. أعنف ما فيه من حب. وإن تكتفي بأن يمسح خده بخدها. وأبعدت خدها عن خده.. ونظرت في عبنيه، وصدرها لا يزال ملتصقا

بصدره، وذراعاه حول خصرها.. ورفعت بديها الصغيرتين واحتضنت يهما وجهه.. كل بد على خد.. وظلت تبحلق فيه كأنها تبحث عن مكان تنفذ منه الى قليه.. ثم القت شفتيها فوق شفتيه.. كل ما في شفتيها فوق شفتيه.

> وفوجيء. واستسلم.

وشفتاه بين شفتيها.

وأنفاسه تكاد تزهق لم تكن قبلة طبيعية .. لم يكن يستطيع أن يتذوقها .. ولا ليلي.

وكفت عن شفتيه. وابتعدت عنه، وهي تتخلص من ذراعيه اللتين تحيطان بخصرها، ثم القت بنفسها فوق المقعد، وأجهشت بالبكاء.

ووقف يمسح على رأسها بيده، وقال كأنه بيكي معها :

- حصل ایه پالیلی، قولی لی یا حبیبتی،

وقالت بين نشيحها :

- الأستاذ طردني.. خلاص.. مابقتش نافعة.. مابقتش استاهل.

قال وهو يبتسم أبتسامة صغيرة يواسيها بها :

- ولا يهمك.. يعنى مش عارفة الأستاذ.. كلها يومين ويرجع يديكى الدرس تاني.

قالت وهي لا تزال تبكي :

انا مابقتش نافعة.. خلاص.. مش ممكن حالعب بيانو تانى.

واسقط نفسه على الأرض جالسا على ركبتيه، ومد يده ورفع رجهها إليه، واخذ ينظر إلى نهر الدموع الذي يجرى فوق وجنتيها.. ثم بدا يشرب منه بشفتيه.. شرب النهر كله.. وقاض من عينيها نهر اخر.. شريه كله.. ثم ابعدت وجهها عن شفتيه وقالت وهي تنظر إليه بكل عينيها :

- فتحى.. أنت بتحبنى أكتر ولا الموسيقى ؟

والقى نفسه جالسا على الأرض، كأن السؤال دفعه بعيدا عنها، وقال وهي يضحك ضحكة بلهاء :

- ايه اللي فكرك بالسؤال ده دلوقت ؟

قالت في حدة وهي لا تزال تنظر في عينيه :

– جاوينى. قال :

- والله مش عارف.. انا عمري ماسالت نفسي السؤال ده.

قالت:

- أديني سألتك.. جاوب!

وصمت برهة كانه يبحث عن جواب، ثم قال في صوت كسول كانه يتكلم وهو نائم :

- أنا ما بحبش الموسيقي.. عمري ما حسيت إني باحبها.. إنما حسيت أنها حتا مني.. ري والمي.. ري بداغي.. وري مناخيري.. ومناخيري. ومناخيري. ومناخيري. ومناخيري. وكانت موجودية في خلقتي فالما اعرف أن اسمها مناخير... والموسيقي برضه كانت موجودة في نفسي قبل ما اعرفها.. وعرفتها قبل ما اعرف الكلم. قالت كأنها تغلق عليه الأبواب حتى لا يهرب من سؤالها!

- يعنى لو اضطريت انك تختار بيننا.. بينى وبين الفن.. تختار مين... تضحي بمين ؟!

صحى بمين ١٠ قال وهو لا يزال يتكلم بصوته الكسول :

- مافيش حاجة اسمها تضمية بالفش. الذن غير قابل للتضمية. الفن من نفس الفنان.. وطول ما الفنان عابش يفضل فنه عابش معاه.. عايش هو نفس الفنان.. وطول ما الفنان عابش يفضل فنه عابش معاه.. عايش وجي نضمية بتحصل كتير.. ايام ما كنت طالب في الجامعة، وكنت عابز انجع في الامتحان ضميت بالبيان والتلحين.. فقات البياني بالمفتاء وابيت المفتاح لأمي.. إنما مش معنى كدة إنى ضميت بفني.. بعد الامتحان على طول كانت اول حاجة عملتها إنى فتحت البياني. الفن ري انفاسي.. الواحد يقدر يكتم نفسه دقيقة، ويقيقتين، إنما بعد كدة ما يقدرش.. وكمان اقدر اكتم فني شهر وشهيرين، ويمكن سنة.. إنما بعد كدة كدة اتخذق واموت.

ونظرت إليه بعينين متسعتين، كان منطقه فتح لها أفاقا جديدة لم تكن تراها. واستطرد قائلا وهو بواحهها بعنين أشتد تلقهما كانه بخاف عليها :

- وانتى كمان يا ليلى.. اوعى تصدقى إنك ضحيتى بفنك علشان خاطرى.. كل اللى حصل إنك انشخلت عن دروسك.. إنما فنك لسة زى ما هو.. لسة فى قلك وإعصاك وتفكرك.

وظات تنظر إليه بعينيها المفتوحتين على آخرها. صامتة. ثم بدات تحرك أصابيها فوق مسندى المقعد.. ثم شبكك اصابع يدها بعضها في اصابعها في اصابعها أن اصابعها في أصابعها بعض والمتدت تضغط عليها، كالها تحسب ماما جديدة تتدفق في اصابعها الانقام البياني، واحدت تنظر إلى مقاتيح الانقام البيضاء والسوداه، وفي عينيها نوع من التحدى.. ثم جلست أمام البيان، وفردت أصابعها العسرة فق المقاتيم، وضغطت عليها بكل توتها، فصدر صحيح كانه صردة الحرب. ثم رفعت أصابعها وحركتها في الهوا» ثم عادت ورضعتها فوق البيان وردات تعزف لحنا لموزار. كانت تعزف بكل احساسها.. بكل قواها.. كانها تتحدى استانها.. كانها تلقه درسا فى العزف.. وإنساق اللحن من تحت اصابعها.. سلسا.. سريعا، يبكى، ويصحه، ربهدا، ويمرح.. كانه مخلوق كامل ملىء بالحياة.. حياة تصنعها بأصابعها..

> وفتحى جالس على الأرض ينظر إليها مبهورا. إنه لم يسمعها أبدا تعزف بكل هذا الجمال.

لم يحس فيها من قبل بكل هذا الفن.

وانتهت ليلي من العزف.. ونظرت إليه وإنفاسها تتهدم كان كل قطعة منها كانت تقفر م اصابعها.. ويين ضفتيها ابتسامة كبيرة كانها اطمانت على ففها .. وكانها انتصرت على استاذها الذي طردها.. وفي عينيها تساؤل مرم، كانها تساك رأيه في عزفها.

وقال وهو يضغطها إلى صدره:

- عرفتى إنك ما تقدريش تضحى بالفن!

وقبلته.. قبلات كليرة متعددة طافت بها فوق انحاء وجهه. وبين كل قبلة وقبلة ضحكة مرحة.. ثم دفعته جنى استلقى على الأرض فوق ظهره.. وسقطت فوقه.. ووجهها فوق وجهه.. وجسدها بعيد عن جسده.. وهما لا بدالانر ضحكان..

لا يزالان يصححان. وكفا عن الضحك فجأة.

واقتربت شفتاه.. واقتربت شفتاها كانهما يحددان مكانا آخر للقائهما. واقتربت شفتاه.. واقتربت شفتاها.. وضاعا في قبلك.. هذه القبلة المتحررة، المنطقة.. قبلة بلا خوف، وبلا حدود.. هذه القبلة التي عرفاها منذ اصمح لهما بيت.

<sup>■</sup> ۱ = ۲۹۰ الا تطفىء الشمس جــ ۱ = ۱

ثم القت راسها على ذراعه، واغمضت عينيها، في استرخاه، كانها ارتون ولم تعد في حاجة إلى مزيد، وهو ينظر إليها كانه يشفق عليها من نفسه، ريفرد ذراعه الخرى فوق ظهرها ويضمها إلى صدره في تسوق.. ثم خفف من تسبق كانه درحها، ولا درحم نفسه.

وفتحت عينيها فجأة، ونظرت فى ساعتها الصغيرة المعلقة فى معصمها، وصاحت :

> - ياه.. الساعة بقت واحدة. ثم قفزت وإقفة.

تم تعرف وبعه. ونظرت النه وهو. لا يزال مستلقباً على ظهره فوق الأرض. وقبالت

وابتسامة حانية بين شفتيها، كانها تعتذر له : - لادر أدوت الادرار عالم مراايات در ا

لازم أروخ.. لازم أرجع البنسيون!
 ولم يبتسم، ظل ينظر إليها ويريق عينيه القلقتين مسلط على عينيها.

وهمت أن تبتعد.

وقال في نداء خافت :

– لیلی.

وعادت تنظر إليه وقالت :

- نعم.

وظل ينظر إليها بعينيه القلقتين برهة، ثم قال وهو يدير عنها راسه : - ولا حاحة.

- ولا حاجه. وظلت تنظر إليه كأنها تفهم ما يعانيه.. ثم عادت واسقطت نفسها بجانبه

وهمت تنظر آید خدامه تنهم مد یعانید.. م نادتی واستعمت نفسه بچاب جااسة علی رکبتیها .. وانحنت تقبله فوق اعلی جبینه. قبلة صامتة کانها ترطب بها اعصباب.. ونظر إلیها وهم آن یمد ذراعیه، لیجذبها إلیه من جدید.. ولکنها فلتت مئه، وقامت واقعة وهم تقول :

- كفاية يا فتحى .. لازم أروح!

رتركته. وبخت إلى الحمام، ووقفت امام المراة التي اشترتها بنسهارعلقتها فوق العرض. رساوت خصلات شعرها، واعادت تضفير ذيل ضفيرتها، وشدت ثوبها فوق جسدها، ثم خرجت لتجد فتحى والقا بجانب البيانو يقتر عليه باصبر واحدة. وقالت وهي تبتسم له مثلقة

- مش نازل.

قال وهو بدير لها ظهره:

- لأ.. حاقعد شوية.

وترددت قليلا، ثم قالت : طب أنا نازلة، ومش حا اتأخر!!

والتفت إليها مبتسما، وقال:

– حاشوفك بعد الضبو ..

قالت وهي تجذب نوبتها الموسيقية، وتحملها في يدها:

- لأ.. مش حاتاخر عن بكرة الصبح. وانتسم انتسامة مسكننة.

وخرحت. وعادت ليلي إلى البيت، وبين شفتيها التسامة صغيرة تخفي تحتها حديثًا طويلًا بننها وبين نفسها.. إنها تعلم ما يعانيه فتحي.. وتعلم ما بحتاج الله.. إنها ليست صغيرة إلى الحد الذي تحهل فيه القمة التي يرتفع البها الحب.. وهي تريد أن ترتفع معه إلى هذه القمة.. تريد أن تعطيه كل ما يحتاج إليه.. إنها ايضا تحتاج إلى ما يحتاج إليه.. ولكن هناك شيئا في نفسها ببخل عليه وعليها .. يبخل على الحب بالوصول إلى القمة .. ريما كان الخوف، ربما كانت التقاليد، ربما كان الله.. انها لا تدرى.. ولكنها تحس دائما بأنها مستعدة أن تعطى فتحى كل ما يريد وأكثر.. تعطيه كل شيء.. إنها مستعدة ولكنها لا تستطيع.. لا تستطيع.. مهما أعطته، فلا تستطيع أن تعطيه كل شيء.

وقد كان فتحى صبورا.. رقيقا.. لا يطالب بحقه.. ولا يجبرها على شيء.. وهي ترى أثار الحرمان على وجهه عقب كل قبلة يتبادلاتها.. وترى المجهود العنيف الذي يبذله ليكبت صراخ اعصابه.. ولكنه رغم ذلك لا يتكلم.. ولا يثور.. كل ما يفعله أن يهرب من جسدها ومن جسده، إلى البيانو.. يعزف عليه كأنه يشكو إليه حرمانه.. ولكن الفنان لا يستطيع أن يغلب الرجل.. والألحان التي تقفز من تحت اصابعه لا تستطيع أن تمحو العذاب الذي يطل من وجه الرجل. إن فتحى يستعين على حرمانه منها بفنه.. ولكن.. ريما كان يستعين عليها بشيء آخر. زوحته !!

وإنكمشت الانتسامة فوق شفتي ليلي.. وبدأت تتصبور فتحي في أحضان زوجته.. انه بقبل زوجته أكثر مما بقبلها.. بقبل زوجته قبلات بلا حدود.. قبلات أكثر وأعنف.. قبلات تحملها إلى القمة.. لا شيء بحول بينهما وبين القمة.. إن فتحي مع زوجته لا يعاني الكبت.. ولا يتعرض لعذاب.

وبدأ صدر ليلي بتهدج، وصورة فتحي وهو في أحضان زوجته تتجسد في خيالها.. ثم تتمادي في خيالها، كانها تتعمد تعذب نفسها بهذه الصورة.. ثم تتسامل: أين مكانها من فتحى وزوجته؟ إن مكانها لا يتجاوز مكان الكاس الذي بتناوله الرحل قبل الغداء ليفتح شهيته.. والزوجة هي الغداء.. وهي الوحية الكاملة الدسمة التي يتناولها فتحي.. ولايد أنه بسرع إلى زوجته عقب كل مقابلة بينهما .. يسرع إليها جائعا مفتوح الشهية.. وهي – هي ليلي – التي فتحت شهيته.

وأحست كأنها تهم بأن تصرخ

لا.. إنها لن ترضى بمكانها هذا.. لن تكتفى بفتح شهية فتحى.. ستكون له وحمة كاملة .. ستشبعه حتى لا تبقى منه مكانا لامراة أخرى .. ولو كانت هذه الأخرى، هي زوجته.

وذعرت ليلي من نفسها عندما وصل تفكيرها إلى هذا الحد.

لماذا تنزل بتفكيرها إلى هذا المستوى؟ إن الحب هو قمة العاطفة.. وقد وصلت في عواطفها إلى القمة.. وفتحي

وصل معها بعواطفه.. أنه يحيها.. كل الحب.. ولا يجمعهما الا الحب.. حب راق صاف كالنور.. كالشمس.. كتنهدات الملائكة.. إنه حب أرقى من حيه لزوجته.. حب ليس له هدف إلا الحب.. حب ليس له متعة إلا متعة الحب

ذاته.. حب يرتفع عن الزواج.. ويرتفع عن الجسد.

ورغم ذلك.. فهي جسد.. وفتحي جسد.. لماذا ياربي خلقتنا أجسادا؟ ودخلت ليلي إلى البيت وفوجئت بأمها جالسة في البهو الخارجي, على غير عادتها، وكانها في انتظارها. وابتسمت ليلي ابتسامة حائرة، وقالت وهي تحاول أن يبدو صوتها

- مالك يا ماما .. أنه اللي مقعدك هنا ؟

وقامت الأم واقفة، ووجهها حازم حزما خطيرا قاسيا، وقالت في صوت حاد :

– تعالى.. أنا عايزاكي.

وسارت امام ابنتها، هتى دخلت إلى حجرتها، وجلست على مقعدها الذى يجاور النافذة.. وليلى واقفة اسامها فى ارتباك.. وقالت الأم، فى صوت باتر : – اقعدم..

وجلست ليلى على «الشيزلونج» المواجه لأمها، دون أن تنطق بحرف... وشيء يقنعها بأن عاصفة على وشك أن تهب :

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في امعان :

– کنتی فین ؟

وقالت ليلي، وهي تبتلع ريقها :

- ماحضرتك عارفة .. كنت في المعهد.

وقالت الأم وهي تضغط على اسنانها كأنها تكتم صرخة:

– انتي كدابة.. انتى ماكنتيش فى المعهد. واعتقدت ليلى ان امها ريما تكون قد سالت عليها بالتليفون فى المعهد،

ولم تجدها، فقالت ورموشها تضطرب فوق عينيها : - انا أصلى رحت المعهد لقبت الاستاذ مشغول نزلت رحت.. و..

. -- اما اصلى رحت المعهد نفيت الاستناد مشغول بزلت رحت.. و وصاحت أمها في حدة :

- ماتكدبيش.. الكدب مش حاينفعك.. اتكلمي الحق.. لازم تقوليلي على كل حاجة.. فاهمة بعني ابه كل حاجة.

وقالت ليلى وهى تضغط على احدى يديها بالأخرى لتخفى ارتباكها: - حااكدب ليه يا ماما.. ماتسيبيني بس أتكلم.

- حاكرب ليه يا ماما .. ماسيبيني بس انظم. ونظرت الأم في عيني ابنتها، وقالت ووجهها يزداد احتقانا : - إنت بينك وبين الأستاذ فتحي ايه ؟

وفرجئت ليلى.. وشهقت.. وفضحتها شهقتها.. وقالت متلعثمة. - فتحي.. ما.

وعادت الأم تصرخ :

- ماتخبيش علىً.. أنا عارفة كل حاجة.

ونظرت ليلى إلى أمها، كانها لا تصدق أنها تعرف سرها، ثم كانها ضعفت أمام نظرات أمها، فانتفضت من جلستها فجأة،. والقت نفسها فوق صدر الأمر. الصدر العريض.. كانها تحتمي فنه من الكذب.. ومن الحدرة..

ومن نفسها.. وبدأت تبكى بكاء حادا، وهى تقول بين نشيجها :

- باحبه.. باحبه يا ماما ! وسكنت الأم، كأنها وصلت إلى آخر الطريق.. ووضعت كفها الحنون القوية فوق راس ابنتها، ورفعت عينيها تنظر إلى السماء من خلال النافذة

كانها تسال الله حكمته. ثم قالت في هدوء حزين : - انتى مش عارفة انه متجوز ؟ وهزت لط, رأسها، عدة مرات، تجيب بالايجاب، وهي لا تزال تبكي.

ومرت مینی راسه، عده عرات نجیب به بیجاب، وهی د تران بندی وعادت أمها تقول كانها تندب حظ ابنتها :

– وعارفة أنه بيحب مراته ؟.
 ورفعت ليلى رأسها وفي عينيها نظرات شرسة كانها نمرة جريحة :

- لأ.. ما بيحبهاش.. بيحبنى أنا.. و.. وقاطعتها الأم كأنها ترجمها :

وهالمعنه ، دم عاله ترحمه . - مش مهم.. المهم أنه متجوز.. ازاى بس يا بنتى تحبى واحد متجوز.

وخفضت لیلی راسها وقالت وهی لا تزال تبکی ووجهها مختبی، فی صدر امها:

وهوه کان بایدی یا ماما. - وهوه کان بایدی یا ماما.

وقالت الام : - انتى عارفة اللى بتحب واحد متجوز بتعمل ايه.. بتخرب بيت.. بتهدم

عيلة.

ورفعت ليلي رأسها وقالت في غضب يرويه دمعها :

– إنا ماذريتش بيت حد.. إنا ما أذبتش جاحة من مراته.. ماقلتاوش تعالى اتجوزني.

وقالت الأم وهي تتنهد:

- طيب يا ليلي.. اللي حصل خلاص حصل.. المهم من هنا ورايح مش حاتشوفيه، ولا حاتكلميه.

وقالت ليلي وعيناها تصرخان من الألم: - ما أقد ش يا ماما .. ما أقد ش ..

وقالت الأم وهي تحس بألم ابنتها:

- لازم تقدري.. ولازم تستحملي.. انتي مش حاسة انتي بتعملي ايه.. مش عارفة انتي رابحة فين.. دي مش حاجة سبيطة يا ليلي.. دي حريمة.. محدش ممكن بسبيك تعملي في نفسك كدة.. ورينا مش ممكن برضي ىكدة.

وقالت ليلي في صوت محشرج :

- ربنا هو اللي خلاني أحيه. وقالت الأم كأنها تلقى أمرا لا مناقشة فيه :

- رينا ماقالش حيوا الرجالة المتحوزين.. وزي ما قلت لك.. من هنا

ورايح مش حاتشوفيه.. ومش حاتروحي المعهد.. ومش حاتخرجي من البيت إلا معايا أو مع حد من اخواتك وهبت ليلى واقفة على قدميها، وصرخت:

- وماأروحش المعهد ليه.. مش عايزيني أتعلم.. عايزين تحبسوني! وقالت الأم وهي تحاول أن تحتفظ بهدوئها:

– أنا مش باحبسك.. إنا باساعدك.. وتبقى تاذري يروس البيانو في

البيت.. وحاقول الأخوكي إن دي رغبتك.. ولا عايزاني أقول له على كل حاجة.

وارتعدت ليلي عند ذكر اخيها .. واحست أن امها أقوى منها .. احست أن حبها أصبح في يد أمها، وأنها تخنقه.. تحاول أن تقتله.

وقالت في توسل:

- طيب أروح أشوفه مرة وأحدة بس.. علشان أقول له أني مش حاشوفه تاني.. وحياتي عندك يا ماما ..

وقالت الأم في حزم باتر:

وقالت ليلي ودموعها تنهمر من حديد :

وحياة أبيه أحمد.. مرة وأحدة بس.. انتى متعرفيش أنا بأحبه أد أيه،
 وهو بتحييل أد أنه.

وعادت الأم تقول في حزم :

- لا.

٧.

وصرخت ليلى فى وجه أمها : - انتى أصلك ماجيتيش.. ماكانش فيه على أيامكم حير.. لو كنتي

عرفت الحب كنتى رحمتينى.. ماكنتيش عملتى فئ كدة. وابتسمت الام ابتسامة حرزية مسكينة كانها ترثى ابنتها.. وتاهت عيناها برهة فى عالم بعيد.. عالم تعيش فيه ذكرى حبيسة.. ثم قالت فى صوت حالم:

- الحب كان على أيامنا زى ما هو على أيامكم. ثم رفعت صوبتها وقالت في حدة :

- أنما حبك ده مش حب.. ده جريمة.. اتفضلي روحي أودتك، قبل ما تبتدي تقلي أدنك.

وجرت لیلی وهی تنعشر فی دموعها، وبخلت حجرتها، واغلقت الباب وراها، ثم انکفات علی وجهها فوق سریرها. وعادت تبکی، وتشج.. و تشد فی خصلات شعرها.. وجسدها که برتعش.. کانها تحاول ان تتحرر من قند ثقل قندوا به قلبها.

ثم هدات فجأة.. ورفعت راسها من فوق الوسادة، كأنما خطرت لها فكرة. ستنتجر..

ستشرب صبعة اليود..

إن زجـاجـة صبـغـة اليـود، موضـوعـة في دولاب الادوية المعلق في الحمام.. ستشربها إلى اخرها.. وستسقط تتلوى من الالم.. وتصرخ... وتسعفها امها.. وينقلونها إلى المستشفى.. وستعلم امها أنها لن تعيش دون أن ترى فتحى، فتسمح لها برؤياه.

لأ.. كن تنتحى

ستهرب.

ستقوم الآن، وتجمع ملابسها في حقيبة.. وتذهب إلى هناك.. إلى بيتها. ولكن..

يجب أن تتفق مع فتحى أولا.

وقامت من فوق الفراش.. وخرجت من الحجرة.. وبحثت عن التليفون.. إنه ليس فى الممر الذى يفصل بين الحجرات.. وليس فى البهو الخارجى... لابد أنه فى حجرة أمها.

وخطت خطوات حازمة نحو هجرة امها، وفي عينيها نظرات ثائرة متحدية. وبخلت الحجرة. وجالت بعينها. وأمها تنظر إليها في هدو.. ورات التليفون موضوعا على الأرض بجانب قدمي أمها.. نقفمت وهي ترتغش.. كل ما فيها يرتعش.. وكل ما فيها على وشك الانفجار.. كأنها تنبأة معباة تنظير بمجرد اللمس.. وانحنت والقطت آلة التليفون، وحملتها بين بيها وخرجت بها وهي تجر ورامها السلك الطويل، وأمها تنظر ورامها دون أن تتكلم.

ودخلت إلى حجرتها والتليفون في يدها.. وجلست فوق السرير، ثم رفعت السماعة، وإدارت رقما..

وسمعت صوت فتحى ينساب إلى اذنيها كسولا ملينًا، وقالت في لهفة : – فتحر... ماما عرفت كل حاجة.

– فتحى.. ماما عرفت كل حاجه. وقال فتحى وقد صحا صوته كأنه ذعر:

- عرفت !! عرفت ایه ؟ عرفت ازای. - السل

وقالت ليلى ودموعها معلقة بين رموشها : - ماما..

ولم تتم.. رفعت راسها، ورات أمها واقفة في وسط الباب كالقدر المحتوم. وبلا أدادة وضبعت سماعة التلمفون بسرعة.. وظلت تنظر إلى أمها

بعينين اختلط فيهما الخوف والتحدى.. ودموع على وشك أن تنهمر. وقالت أمها في هدوء.

- روحى اغسلى وشك .. زمان اخواتك جايين !







- وكانت فين من زمان.. دى بقى لها شهر مابتجيش وما بتتمرنش

معاك.

وقال فتحى وكلماته تتعثر في كذبه : - أنا عارف باعو اطف.. بمكن كانت بتتمرن في المعهد.

انا عارف باعواطف.. يمكن كانت بتثمرن في المعهد.
 وقالت عواطف وهي تبتسم ابتسامة اكبر:

– فتحى. ماتخبيش علىّ.. انت كنت بتقابلها برة. ماتفع الما فقي في حرق كانما له فته بالمانية المحالية

والتفت إليها فتحى فى حدة كانها لدغته بلسانها، وقال صارخا : – ابش عرفك.. ابه الكلام الفاضى اللى بتقوليه ده.. حاقابلها برة ليه..

– ايش عرفك.. ايه الكلام الفاضى اللى بتقوليه ده.. حاقابلها برة ليه. بينى ربينها ايه ؟

وقالت وهي لا تزال هادئة، وفي عينيها نظرة حانية تنظر إلى طفل صغير لا يحسن الدفاع عن نفسه:

- أنا عارفة من زمان يا فتحى، وكنت ساكتة، ولحي أقطال إنم مابدولك إنم مابدولش اعلام حاجة بنجيلي لغاية مابدولش وراكة بنجيلي لغاية عندى، مرة القيت شعرة مسفراء على جاكتك، مش مرة ولعدة بس مرات كتور. شعرة من لون شعر الياس، ومرة لقيت ررج على كم قميصك اليمين... ورجة خفيف زى اللي بتحفا ليلي، ومرة شميت رحيحة ليلي، ومرة شميت رحيحة لليل، ومرة شميت رحيحة المابدة بنا تعمل اللي التحاولات بدي مش أرال زينة تبشر، مع والحدة، أنما بهمشر أنر أن الذي عارفت المنا والحدة، أنما بهمشر أنر أن الذي عارفت أنما وسعشر أنر أن الذي عارفت المنا والحدة، أنما بهمشر أنر أن الذي عارفت المنا إلى النا المنا إلى أن المنا وبعشر أنر أن الذي عارفت المنا والحدة، أنما بهمشر أنر أن النا وبعشر أنر أن الذي عارفت المنا والحدة، أنما بهمشر أنر أن الإنا المنا إلى المنا المنا إلى النا المنا إلى المن

مااعرفش. انی ماتجرحش. وماتکونش انت سبب تماستی.
ونظر [ایما قتحی وقایه یتململ فی صدره. انه یتالم لانه یعرف انه
یعنبها، رهم لا یحتمل عذابهم، راحس انه برید البخذها بین نراعیه،
ریتبلها، ویعتدن لها، ریعدها الف وعد الا یعود ریعنبها، کم مرة وعدها
رکم مرة عاد وعذبها، انه سافل آیه قاس. رلکن ماذا یستطیم؟ آن هذه

وكم مرة عاد ومذبها، انه سائل إنه قاس، ولكن ماذا يستطيع؟ إن هذه ويقا نسه، نفسه الشائرة التي لا يستطيع أن يحكمها أن يسيطر عليها. وقاوم نتجى ضعفه امام زوجته، وقال وهو يحاول أن يبدو ساخرا: – كويس، يعنى أنتى مايهمكيش أنى أمشى مع واحدة تأتية، كل اللم

– خويس.. يعنى التي مايهمديس إلى المسى مع والحدة دانيه! كن التي يهمك إنك ماتعرفيش.

من إنك مانعرفيس. قالت في رقة دون أن تغضب:

- ماهو أنا لو ماعرفتش، تبقى كأنك ما عملتش حاجة.. إنما أحب أقول

لك إنى ضرورى حااعرف. اصل انت كويس يا فتحى. انت مش لئيم ولا خبيث.. عاشان كده ما بتعرفش تخبى.. وحتى لو خبيت حااعرف باحساسى.

وقال فتحى وهو لا يزال يقاوم ضعفه: - أحب أقولك إن احساسك المرة دى كان غلط.

- اخب الوات إن اختناسك المره دى كان علم. وقالت وهي تبتسم كانها تخاف عليه أن يغضب:

– طيب والشعر الأصفر. قال وقد بدأ بحتد :

قال وقد بدا يحد : – أنا عارف.. ما كل يوم باقابل ستات أشكال والوان في المعهد، وفي

الإذاعة، وفي الحفلات.. يمكن واحدة من دول كان شعرها أصفر، ووقعت على كتفي شعرة منها..

ونظرت إليه كأنها تلومه عل سوء دفاعه عن نفسه، وقالت :

والناس اللي بيكلموني في التليفون، ويقولولي أخبارك.
 قال في انزعاج:

- ناس !! مين هم بول ؟!

قالت :

- إنا عارفة.. ناس مابيقولوش اسمهم.. ساعات ستات وساعات رجالة.. واحب اقولك أنى بأقفل السكة فى وشهم. قال :

طبعا تقفلی السكة بعد ما تسمعی كل كلامهم.
 قالت في هدوء :

– مش دانما .

قال صارخا : - بعد عادة تحاسب على كلام الناس عادية فناد في البدر

\_ يعنى عاورة تحاسبينى على كلام الناس. مافيش فنان فى الدنيا الناس ماينتكلس عليه.. عبدالهاب طلعوا عليه مليون اشاعة. وفريد الاطرش كل يوم يخلقوا له فضيحة.. وإنا مش أقل منهم.. الواحد لازت يحمد ربنا على كلام الناس، وعلى الاشاعات والقضايح اللي بيطلعوها عليه.. لو كنتُ مش ناجع ماكانش حد اتكام عليّ.. الفضايح والاشاعات هي عنوان النجاح اليومين دول عمرك سمعتى نوبة فضيحة عن عبدالمتعال اقتدى القضري، طبعا لا. لان عبدالمتعال افتدى مه ما حدش حاسس بيه مش إنسان ناجح ومشبهورد. ويمكن يكون مقطع السمكة وديلها، وعامل ميت فضيحة إنما ما حدش بيتكام عليه ولا حد بيضرب تليفون لمرات.

وقالت عواطف دون أن تهتز لصراخه : - طبب لحلف بحياتي..

وعاد يصرخ بكل صوته :

– احلف على ايه ؟

قالت : - احلف انك ما بتقابلش ليلي...

– احلف انك ما بتقابلش ليلى.. قال في تعجب كأنه بيحث أبن ذهب صراحه :

قال في تعجب كانه يبحث اين دهب صراحه : - عواطف.. ماتخلنيش اتجنن.. أنا دماغي حايطق.. أنا النهاردة قعدت الماليد إن أد مديد إمالة أصالة في الله عن المحدد إمال محدد في

— عواضف.. منطنيس اجبرن.. ان دماعى خايفو... انا اشهارته تعدن على البيانو أربع ساعات أصلح فى اللحن الجنيد.. اعملى معروف ارحميني.. بلاش السيرة دى دلوقت.

وتركها.. وخطا خطوات سريعة دون أن ينتظر ردها، ثم دخل إلى الغرفة الصغيرة، وجلس أمام البيانو كانه يحتمى به من زرجته.. وأنفاسه تتهدج... وعيناه الواسعتان قد اشتد لمعانهما، وتجمع فيهما بريق من القلق والثورة

والسخط. وفي راسه زريعة تصاعد من صدوده. من احاسيسه. ولم يكن يفكر في زوجته، ولا في ليلي.. إنما كان يفكر في نفسه وهو يكره نفسه عندما يضملر إلى الكنب.. والكنب يجعله يحس بأنه ليس إنسانا حراً. ليس منطاقاً.. إنه سجين، سجين هذا البيت. وسجين زُرچة،. وسجين ليلي أيضاً. سجين عواطفه مهما السعت هذه العواطف

رُزجته.. وسجين ليلى ايضنا.. سجين عواطفه مهما اتسعت هذه العواطف ويشعبت،. والكتب يجمله يحس بان في داخله شيئا يخجل مته.. شيئا لا يقوم الناس.. شيئا يداريه ويخفيه كانه عروة.. شيئا يتقزز منه.. ويثور على هذا الشيء.. وتدفعه ثورته إلى رفية تتملكه ليحملم كل شيء حوله.. يحمل ورجحته.. ويحمل مل شيء حوله.. وحطح زيجت، ويحمل ملي شيء حوله..

الدنيا.. ومن هذه القيود.. ومن الكذب.. يهرب إلى دنيا واسعة تنطلق فيها عواطفه بلا قضبان، وبلا حدود، وبلا مسئوليات، دنيا تعطى للفنان حقوقا اكثر من حقوق الناس كلهم.. إن القنان خالق.. إن القنان مجنرن يحاول ان يحاول ليكن إنسانا.. أو يحاول ان يحاول تحاول على يحاول ان يحاول كم جنرن مذا الإنسان الذي يحاول ان يحاول كم جنرن... الإنسان الذي يحاول ان يحاول كم جنرن... وان يعليه الناس حقوق المجانين.. له نزوات المجانين وعواطف المجانين وشرفط المجانين وشرفط المجانين الهم أن يلوموه.. لأن الناس في حاجة إلى هذا المجنرن لاسعادهم، ليصنع لهم فنا ينعمون به.

الحاجبين، والقلق يشع من عينيه. ثم اقتربت منه ربين شفتيها ابتسامتها الحلوة الطبية، ووقفت بجانبه، والقد نراعها على كتفيه، ثم مدت يدها الأخرى واخذت تعيث بخصلات شعره الخفيف المنحسر عن مقدمة راسه، ثم قالت في صوت رقيق:

> – أنا متشكرة يا فتحى. - الله الله على حال الله على الله على

ونظر إليها في تساؤل، وقال في صوت تحشرجه ثورته المكبوته : - متشكرة على ايه ؟

قالت :

– عاشـان مارضـتش تحلف بحياتي كدب.. ولم يرد.. استدار بوجـهه ناحية البياني وهو ينفض يدما من فوق راسه، ثم فرد اصبابعه العشرة فوق مفاتيح الانغام، وخبط عليها بقوة، فصحر صدرت صخح كانه هدير المرج في بحر ماتج.. ثم أخذ يعرف لحقا سريحاً صاخبا لشريان.. كان يعرف في عناد وفي تسرة كانه يعاقب نفسه.. كانه يعذب نفسه.

وقالت عواطف، وهي ترفع صوتها حتى يسمعه من خلال اللحن الذي بعزفه:

عرف . - فيه حاجة واحدة، وأنا متأكدة منها.

ولم يرد عليها فتحي، ظل مستمرا في عزفه.. ووضعت عواطف كلتا

يديها فوق يديه حتى توقفهما عن العزف، وعادت تقول وقد خفت صوتها : - بااثول الله فيه حاجة واحدة أنا متأكدة منها. وقال في برود : - أيه ؟ قالت :

- انك بتحبنى ! - انك بتحبنى !

ثم اتسعت البسامتها، والقت بنفسها على صدره، وجلست فوق ركبتيه، واحتضنت راسه وضمته الى صدرها.

ولف ذراعيه حولها.

واراح رأسه فوق الصدر الممتلىء بالحب. واحس كانه وجد المكان الذى يهرب فيه من نفسه.. احس أنه يريد أن يغمض عينيه وينام.. يرتاح.. يرتاح من نفسه.. ومن عواطفه الممزقة.

وقبلها.

قبلها فوق صدرها .. دون ان يرفع راسه، كانه كان يخشى إن رفع راسه ان يصحو من النوم، ويرى نفسه.

وقالت عواطف والمرح يسرى في صوتها: - مش نقوم نتغدى.

– مس نفوم ننعد وقال في رجاء :

بلاش سيبيني أشتغل شوية.

وأم تعترض عواطف.. لقد عوبته الا تعترض على شيء يريده.. إنها تتنظره التناول معه طعام الإفطار عندما يحلو له أن يتناوله.. احيانا في السائسة صباحاً ، واحيانا في الحادة؛ عشرة.. وتنتظره حتى يقرر متى يتناول طعام الغداء؟ احيانا في الواحدة، واحيانا في الخامسة.. وتنتظره في المساء ليعود متى يريد.. العهم أن يعود.. ولم تكن تتعب من نوبا الأرق التي تصييه.. كان يبقى نور حجرة نومها مضاء حتى الساعة الرابعة

صباحا، وهو يقرا، أو وهو يروح ويغدو فى الغرفة والقلق ينطلق من عينيه المجنونتين، وهى راقدة فى الفراش صامتة.. تغفو حينا، وتستيقظ حينا لتنظر إليه فى صمت وتعود وتغفو.. لم تكن تزعجها نزواته الكثيرة الشانة.. عندما يضيق بنفسه ويبقى أياما حزينا مغموما.. وعندما تتطلق نفسه فيمرح في صخب ويستبد به نوع من الغرور الذي يبلغ حد الوقاحة.. وعندما يثور فيصرخ كالمجانين ويحطم كوبا أو صحنا من صحون الطعام، ويبدر كحيوان شرس.

لقد احبت فيه كل شيء.. احبته كله، بكل مافيه من خير وشر، وكل مافيه من خير وشر، وكل مافيه من خير وشر، وكل مافيه من حلو ومر.. وريما لو لم يكن فيه هذا الشفرة، لما احبته.. كانت تجد فيه كل مالا تجده في نفسها تجد فيه الغن رهمي ليست قنائة.. ريما كان لها نوق القنائة، ولكنها لم تكن استطيع أن تعبر عن فن، أو أن تخلق فنا.. وكانت تجد فيه قلق نفسه وحيرتها، وهي مستقرة النفس هادئة.. كان كل منهما يجد في الأخر مالا لوجيده في نفسه.. ولذلك عاش كل منهما للأخر كل هذا العمر الطويل.. ويجده في نفسه.. ولذلك عاش كل منهما للأخر كل هذا العمر الطويل.. يوجده في نقسه، ولذلك عاش كل منهما الرتبة عنه ما كانت مين منه الأخرى مجرد نزوة.. وأن يبقى حبه كله لها هي.. كل يمما أن تبقي عنه الأخرى مجرد نزوة.. وأن يبقى حبه كله لها هي.. كل من تلك إنه ابنها.. ولم يرزقها الله باطفال.. هل ولم يرزقها الله باطفال.. هل تحسيبها.. ولكثر من تلك إنه ابنها.. ومهما عبث ابنها.. ومهما فتحي هو الطفل.. هو البنها.. البنه الوحيد المدلل، الذي تجد سعادتها في تدليك.

وانسحبت عواطف من الغرفة، وعلى شفتيها ابتسامة من سعادتها والمئنان قلبها.

وجلس فقحى ساهما.. ثم مد اصابعه السمراء الطويلة، واخذ يعزف لحنا هاننا، كأنه يرطب به اعصابه. كانه يستعين به ليلقى ضرءا على عواطفه حتى يستطيح ان يفحصها لماذا لا نظمى ازمجه 18

لقد حاول.. منذ تزوجها، وهو يحاول.. ولم يكن يحاول إيمانا منه بما يسميه الناس: اخلاصا.. إن هذا الاخلاص ليس في نظره سوى نوع من النفاق.. النفاق الاجتماعي.. أو هو – على أحسن الفروض – نوع من التنظيم لعمليات النسل. إن الاخلاص الحقيقي هو الاخلاص للنفس. فإن الإنسان أن يستطيع أن يخلص للغيره إلا إذا اخلص لنفسه أولا. هذاذا كبت الإنسان أن يستطيع أن يخلص لغيره إلا إذا اخلص لنفسه أولا. هذاذا كبت النفسه، رسحيتها وراء قضبان المجتماعي على النفاق. من من الجبن. نوع من التنظيم الجسدى الاجتماعي على حساب انطلاق الروح وصراحتها وطهرها.. إن الرجل الذي يكبت انطلاق روحه روعه مثقلة بخيال امراة اخرى، هو اقل إخلاصاً من رجل يطاق روحه ويضبعها، ويعود إلى زوجته بررح خالصة لها.. روح ورغم ذاك.

رغم ذلك حاول أن يخلص لزوجته كما يخلص الناس لزوجاتهم، فقط ليجعلها سعيدا.. إنه يريد أن يسعدها.. وهذه اللحظات التي يحس فيها ليجعلها سعيدا،. يقد يتعذب عذابا أكبر من عذابها ، يحس بقلب يختنق.. وضعيره يصرخ.. يحس بأن حياته لم يعد لها جنوى.. لم يعد يستحق الحياة، مادام لا يستحق أسعد زوجته.

ولكنه فشل رائما في أن إذ ظل مخلصا لها.

وبعث مسل دامه فی آن یکن مختصا بها اماذا ؟

لمادا ١

إنه يحبها .

وفى كل مرة يسائل نفسه عما إذا كان يحبها، يخفق قلبه، وتزغرد اعصابه، وتبتسم شفقاه.. كان كل قطعة منه تحبها معه. إنه ليس مجود حب.. إنه اكثر من حب.. إنه حياة.. حياته، ولم تكن له حياة قبل أن يتزوج عواطف.. لم يستطى أن يحدد لحياته كيانا، ويرسم لها خطوطا، حتى لو كانت خطوطا مهزوزة، إلا بعد أن تزوجها.

وسرى اللحن ناعما من تحت الاصابع السمراء الطويلة، كانه حفيف اجنحة الملائكة. واخذ فتحي يستعيد ذكرى زراجه بعواطف.. احب نكرياته إليه.. أنه يذكر كل ما حدث كانه حدث اليوم، ويذكر كل كلمة كانها قيلت الساعة.

كان أيامها طالبا في السنة النهائية بكلية الحقوق.. وكان يدرس الموسيقي كهواية.. ولكنها هواية تشغل كل عقله، وكل قلبه، وكل أحلامه.. وعرفها فى حفلة عائلية أقيمت فى ببت زميل له.. وكان زملاؤه يدعونه إلى حفلاتهم ليعزف لهم على البيانو أو على العود.. وتعلقت عيناه بها.. بالراس الصغير رشفتين مكتزتين، وعينين مشروطتين، وهدو، عميق مربع يطا منهما، وقرام صغير متسق. و.. لم يحس أنه يغازلها، إنما احس بانه يعرفها منذ زمن طويل.. منذ زولد.. ورأى فيها بيته، وأمه، وإباه، وأخرق.. وأقبل يحادثها، دون أن يرتبك.. ودون أن يحس بنوية من نوبات شذوذ، ويدن أن يحس أنه مدفوع إليها بنزية.. وسالها عن رقم المياونها كأنه يسال عن حق له.. وأعطته الرقم فى سياق طبيعى كأنه لم يسالها شيئا ليس من حقة.

## وانتهت الحفلة.

وجلس بجانب التليفون في اليوم التالي ينتظر أن تحادث. ولكنة كان يشعر - شعورا جازما - بان من حقه عليها أن تحادثه في التليفون. - ولم تحادثه. وصر اليوم الذي يليه وهر جالس بجانب التليفون. ولم تحادثه أيضا.. وفي اليوم الثالث انتابته ثورة ورفع سماعة التليفون. واتصل مها.. ولم يتردد عندما سمم صوبتها. كناة معرف هذا الصوب

> طوال عمره.. وقال صارخا: - ماتكلمتيش ليه ؟

وقالت في دهشة :

- انا ماوعدتكش إنى اتكلم. وقال وهو لا يزال يصرخ:

وهان وهو د يران يصرح . - وهو لازم توعديني علشان تتكلمي.

وضحکت. وأفاق من ثورته وضحك معها.

وتحادثا.. كأن حديثهما لن ينتهى أبدا.

وعرفا الحب. وعرف ان فيها اكثر مما في اية فتاة اخرى.. فيها شيء يدفعه إلى احترامها.. احترام لم يشعر به نحو اية فتاة عرفها.. كان يحترمها، وكان يخاف عليها، وكان يهدا امامها كان المجنون الذي يعيش في صدره، يخشاها ويهرب من امامها.. وكان يحدثها كثيرا عن نشسه.. أكثر مما تحدثه عن نفسها.. وكان حديثه عن نفسه كله خواطر وإجاسيس، لم يكن يقدر للحوادث التي تمريه أنة قيمة حتى يتحدث عنها.. كان كل ماله قيمة في نظره هي خواطره وأحاسيسيه.. ولم تكن له مشكلة الا مشكلته مع البيه.. فأبوه لا يعترف بالموسيقي الا كهواية، تشغل ابنه عن قرناء السوء، وعن التردد على الصانات والكباريهات.. لم يكن يؤمن بها كفن وحياة..

ولذلك أصد على أن تبقى دراسة فتحى للموسيقي في حدود الهواية، واصر على أن يلتحق بكلية الحقوق، ليعين فيما بعد في سلك القضاء. وكان يحدثها كثيرا عن مشكلته مع أبيه.. وكانت تهويها عليه، كأنها تحملها معه.. با ، لقد حملت معه كا ، شئونه .. حملت معه لحظات ضعفه ..

ولحظات نزواته، ولحظات مرضه.. أصبحت تعيش في حياته كلها.

وإدى امتحان اللسبانس.. وذهب معها ليطلعها على النتيجة.. وانتظرته في جزيرة الشاي بحديقة الحيوان.. ودخل هو إلى مبنى الكلية.. ثم عاد البها وهو مكفهر الوجه، والسخط بملا عينيه.. ونظرت البه في لهفة وصاحت :

– مالك.. سقطت ؟

وقال كأنه بنعي نفسه لها:

- لأ.. نحجت ! و انتسمت عو اطف وقالت :

- ومالك زعلان كده.. خضتني!

وقال فتحي وصوته بعلن عن ثورته : – انتی عارفة نحاجی معناه ایه.. معناه انی بقیت موظف.. و کلها بومین

والبس طربوش ويطلع لي كرش.. معناه اني لازم اسبيب الموسيقي.. خلاص مابقاش من قيمتي أني أضرب بيانو، ولا ألحن، ولا أحضر حفلات.. بعنى انتهبت.

وقالت عواطف في هدوء:

- ماتتو ظفش ..

ونظر إليها فتحى في حدة، وقال : - وأعمل أيه.. أقعد في البيت وأبويا يصرف علي ؟! وقالت عواطف دون ان يهتز لها رمش، كانها تدله على طريق تعرفه جيدا :

- لأ.. تشتغل! -!!

وقال وهو لا يزال محتدا:

- اشتغل ایه.. ما آنا حاشتغل موظف محترم آد الدنیا! قالت:

- لا. اشتقل أي حاجة فيها موسيقي. العب بيانو مع فرقة من الغرق.
 ده الراجل اللي بيضرب بيانو في الأوبرج ما يساروش مغوك.. ولا أضرب عود في فرقة عبد الوجاب ولا أم كلثوم. ولا امسك الطبلة لتحية كاربوكا..
 المهم أنك تشتقل شخلة أنت عايزهائر إيّنت إلى حانشتقل مش باباك.

إين أنظر إليها فتحى وحاول أن يسخر منها، ولكن نظرته الساخرة ارتدت اليه، لقد رأى وجهها هادنا، ونظراتها ثابتة كانها لا تقول شيئا شاذا غريبا، أحس أن الطريق الذي تتحدث عنه طريق سهل مطروق لم يكن يعرفه من قبل، وأحس باللغة في نفسه،. إنه سيكافح ليكون موسيقارا،. وسينتصر، سينتصر على إرادة والده.

وتركها وهو مصمم على أن يسير فى الطريق الذى ارشدته إليه.. وعاد إلى بيته ليبدا سلسلة مشاكل لا تنتهى مع اليه.. وكانت المشاكل تشند احينا حتى يحس انه ند فقد اللقة بنفسه، وأن أباه سينتصر عليه. فيذهب إليها ليتزود بجرعة من الثقة.. وكانت هى لا تفقد اللقة فيه أبدا.. ولم تكن تفكر له.. لم تكن تملى عليه إرادتها.. ولكنها فقط كانت تزوده بثقتها فيه. وفى فنه، وفى قوته.

وانقضى عام وهو يتخبط.. يفقد الثقة فى نفسه كلما اقترب من ابيه، ويستردها كلما اقترب منها.. وتنتابه نزوات تحيله إلى شبه مجنون.. يسكر ويعربد.. ويمزق فى نفسه.. ثم يهرع إليها ليرتمى فوق صدرها فيهدا المجنون فى صدره.. ويفيق من سكره وعربدته، ويسترد نفسه.

ثم خرج من بيت أبيه.

عاش وحده.

ولم تعترض عواطف.. ولم تلمه.. إنها تتركه يختار طريق كفاحه، وتمده

بمزيد من الثقة .. وعاش في بنسيون صغير فقير .. وهي ترعاه من بعيد .. ترعى حياته، وشئونه الخاصة وتضع يدها تحت نراعه حتى لا يسقط صريع حلمه الذي يحاول أن يحققه.

وأحس أنه لم يعد يستطيع الاستغناء عنها.

إنه محتاج إليها في كل لحظة من لحظاته. لماذا لا يتزوجها ؟

لم يكن قبل هذه اللحظة بالذات قد فكر فى الزواج.. وتراءت له الفكرة كانها نكتة يستطيع أن يقولها لعواطف، كى تضحك لها..

وأسلك بسعاعة التليفون. وكانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل...
وأسلك بهساءة التليفون. وكانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل...
ولكنه كان مصمعا على أن يحادثها.. كان شعورا مجنونا يتملك ليقول لها
هذه التكتة التي خطرت له.. وكان مستعدا أن يرتكب إية حماقة ليتصل
بها.. وظل جرس التليفون يقق طويلا.. ولو در ابوها فسيضم السماعة،
ويحيد الاتصال مرة ثانية. لو در ابوها فسيضم السماعة، ويعيد الاتصال
حاجة الله.. إلى أن تعلم عواطف أنه هو الذي يحاول الاتصال بها، وأنه في
حاجة علحة إليها فتتصل به، وإن لم تتصل به فسيدهم إلى بيتها،
ويقتحمه، ويقرل لها النكة.

ولكن كانت عواطف هي التي ردت عليه من أول مرة، وقال لها بسرعة وبلا مقدمات :

- تتجوزيني ؟

وقالت في هدوء كأنه لم يفاجئها :

أيوه...
 وقال وهو لا يزال يعتبرها نكتة:

- إمتى ؟ - إمتى ؟

قالت دون أن تضحك :

– زی ما یعجبك. قال كأنه يتحداها

- بكرة.

قال-. :

– طب .. بكرة با فتحى!

كل هذا حدث في ليلة واحدة.. في ساعة.. في اقل من ساعة.. في عشر دقائق فقط، فكر في الزواج، وعرضه عليها، وقبلت..

ولم يصدق نفسه.

إنه لا يعتقد أن هناك فتاة يمكن أن ثلق فيه إلى حد أن تتزوجه.. إنها قد تحبه، ولكنها لا تتزوجه.. إن الزواج يحتاج إلى شمى اخر بجانب الحب.. يحتاج إلى الاحساس بالمسئولية، وإلى القدرة على الاستقرار.. وكل فتاة عرفته، عرفت فيه أنه لا يستطيع أن يحمل مسئولية وليست له قدرة على الاستقوار.. فتيات كثيرات أنسقن معه في نزوات أو انعين حجه.. ولكن واحدة منهم لم تفكر في زواجه.. لم تلق به إلى حد أن تتخذه زوجا.

وشعر بالخوف. الخوف من ثقة عواطف فيه، ومن المسئولية التي تلقيها على كتفيه. لقد حملته مسئولية شق طرية اليصبح موسيقارا، وهي الن تحمله مسئولية أن يصبح زوجاً.. رب عائلة.. وإبا للولاد.. الا. إنه لا يصلح لحمل هذه المسئولية. لابد أن عواطف قد اعتبرته سكرانا عندما عرض عليهاالزواج، ووافقته لمجرد أن تتحاشى نزوات سكره.. ولابد أنت ستاتي إيه في الصباح، لتعفيه وتعفي نفسها من هذا العرض المجنون.

ولكن عواطف اتت إليه في الصباح، وعلى وجهها زغرودة.. إنها مصممة على ان تتزوج». وهو ينظر في عينيها ويستمع إلى حديثها، فيشعر ان الزواج امر سهل.. لا مشكلة فيه، ولا مسئولية.. ويحص باللقة في نفسه كزريء، وكرب عائلة. ورغم ذلك فقد رفض ان يذهب إلى ابيها ليخطبها منه.. وقال لها في اصرار:

اروح اقول له ایه.. اقول له إنی شاب ابوه طرده، ومش لاقی شغل..
 وعایز اتجوز بنتك لانی باحبها.

وحاولت أن تثنيه عن اصراره.. ولكنه صمم، أنه لا يستطيع أن يحتمل موقفه أمام أبيها .. قد يحتمل أى موقف إلا هذا الموقف.. وعاد يقول في عناد :

- إذا كنتى عايزة تتجوزيني نتجوز دلوقت.. ماحدش له حاجة عندنا ..

دى حياتك وحياتي، مش حياة ابوكي.

وقالت كأنها تتحداه : - طس.. نتحوز دلوقت.

ونظر إليها في دهشة... وذهبا إلى المأذون وهو لا يزال غائباً في دهشته.. يحس كانه معلق بين السماء والأرض، لا يدري اين يستقر؟

وتزوجا.

وعادت إلى بيت أبيها، وهي زوجة عذراء لا يعلم احد بزواجها.

ولا يدرى ماذا فعلت فى بيت ابيها.. فقد افاق من دهشته بعد قرائه. رعاد إلى هياته.. إلى موسيقاه.. دين ان يتغير قيه شيء.. إنه لا يزال كما هو حراء طليقاً، اقلقاً مجنوبًا، كلما أحس ان ضعفه سيغلبه جرى إلى عواطف ليتزير منها بجرعة من الثقة.

إلى أن جامته يوما- وقد مضمى اكثر من شهرين على زواجهما وبين شفتيها ابتسامة هادئة، كانها تتنهد فى راحة بعد أن اجتازت طريقا شاقا طريلا، وقالت فى فرحة :

> - بابا عرف كل حاجة. قال في ارتباح:

قال في اربيار – عدف انه ؟

قالت :

عرف أننا اتجوزنا...
 وقال وقلبه برتعد..

وفان وفتيه يربعد.. – وحابعمل ابه ؟

قالت في بساطة :

- وافق.. وعايز يشوفك !

ولم يجد مفرا، وذهب وقابل آباها، واستقبله الاب وعلى شفتيه ابتسامة مغتصبة.. ربما وافق على زواج ابنته مضطرا حتى يدارى فضيحة، وربما وافق ايمانا منه بحق ابنته في اختيار رجلها.. ولكنه وافق.

ويداً كل شيء يتغير حول فتحي، وهو واقف كالمذهول.. استأجرت عواطف شقة صغيرة.. حجرة واحدة خصصتها للنوم. وصالة كبيرة خصصتها للحلوس والاستقبال، وفي ركن منها وضعت مائدة الطعام. والثلثها بأثاث رخيص بسيط، وإكنه أنيق.. مرح.. كل قطعة منه تضحك للأخرى.. وهو لم يدفع شيئا.. لم يدفع مهرا، حتى قيمة المهر التي سجلها في عقد قرائه، لم يدفعها .. فلم يكن معه شيء يدفعه.. ووالد عواطف كان ضنينا عليها، فهو في قرارة نفسه لم يقر الزواج.. وإذلك اضطرت عواطف أن تكتفى بهذا الأثاث البسيط الرخيص.. ووضعت في انتقائه كل شخصيتها، وكل ذوقها.. وخصصت الجزء الأكبر من المال الذي أعطاه لها أبوها، وإخوتها، لتشتري بيانو، وضعته في صدر الصالة، ليبحث فوقه فتحى عن مستقبله.

وانتقل فتحى ليعيش مع عواطف.. زوجا وزوجة.. ومضت أيام قليلة، وهو بشبعر أنه انتقل إلى الجنة.. كل شيء حوله مرتب نظيف في متناول يده.. وعواطف بجانبه تغرقه في حيها وجنانها.. وليس حوله ما يسمي مسئولية.. إنه ليس مسئولا عن شيء.. الجنبهات القليلة التي بكسيها من اشتراكه في الفرق الموسيقية، بعطيها لها.. ولا يدري كيف تنفقها؟ ولكنه بأكل، ويشير ب، وفي جبعه دائما ما يكفي سحائره وإنتقالاته.. وهو يجلس كل يوم إلى البحانو، ولكن لا شيء لامع بضرح من تحت أصبابعه.. ريما شغلته السعادة عن فنه.

ثم فجأة ثار.. تمرد على الجنة.. سخط على السعادة.. إن به حنينا إلى القلق... إلى الحبرة.. إلى التشرد.. إلى صباح بقوم فيه فلا يحد موسى الحلاقة في موضعه.. ولا يجد شيئاً باكله.. أنه يريد جريته.. يريد أن يحظم هذه القضيان التي سحنته عواطف خلفها.. إنه يكره هذا الهدوء النفسي... ويكره الزيارات العائلية.. ويكره أقارب زوجته وأخوتها الذين يزورونه كل مساء، وبتداداون كلاما سخيفا سطحيا، لا شيء تحته. ثم يضحكون على نكت سخيفة.

إنه يريد أن ينطلق.

يريد أن يحطم.

وخرج من بيته كالمجنون.. وذهب يبحث عن حريته.. إنه يريد أن يصل

الى اقصى حدود الحربة، حتى بقتنع بأنه لابزال حرا.. وأخذ من البيت كل ما فيه من نقود، وإنطلق إلى مراتع الشياب.. وشرب كثيرا من الخمر.. ولم بكتف بالضمر .. انه بريد امراة .. اية امراة .. ليزداد اقتناعا بأنه لا يزال حرا.. حيرا إلى هذا الصد.. ووجد أمرأة رخيصية، ألقي نفسيه في احضائها .. لم بعرف اسمها .. ولا شكلها .. فقط بريد أن يتحرر .. أن يتحرر من الفضيلة.. من الاستقرار.. من الهدوء. وإفاق من احضان المراة الرخيصة.. وهو ميهور الأنفاس كأنه انتهى

من قتل وحش يعيش في صدره.. ثم اخذ يجوب الشوارع على قدميه في الساعة الثالثة صباحاً، وهو لا يدري ابن يذهب؟ لقد كانت في راسه مشروعات كثيرة في أول الليل.. كان يفكر في السفر إلى الاسكندرية.. وكان يفكر في العودة إلى البنسيون الذي كان يقيم فيه قبل الزواج.. ولكن كل هذه المشروعات تبخرت.. لم يعد في راسه ولا في صدره، إلا أحساس ثقيل بالندم، وعينا عواطف تتحركان أمامه كأنها تتبعه ابنما كان.. وكأنها تعرف كل ما يصنعه بنفسه. وعاد إلى عواطف.

إنه يعبود إليها دائما كلما تعب من ضعفه، ومن نزواته، ومن قلقه وتشرده.

ودخل البيت، وجلس أمام البيانو.. دون أن يحاول أن يدخل إلى عواطف في حجرة النوم.. كان واثقا من انها لو أطلت في عينيه، فستعرف كل ما ارتكبه في نزوته.. واخذ يعزف طويلا.. امبيحت الساعة الخامسة صباحا، وهو لا يزال يعزف. والألحان تتسلل من تحت أصابعه في سلاسة.. وانفعال كأنها تنطلق بكل ما في نفسه .. وكل أعصابه، وكل قلبه، وكل احساسه فوق البيانو.. لا يشعر ولا يحس بشيء من حوله.. نسى نفسه.. ونسى عواطف. ونسى نزواته. ولم يفق إلا عندما لمسته يد رقيقة، وانحنت عواطف تقبله فوق وجنته، وتقدم له فنجانا من القهوة، دون أن تتكلم.. دون أن تساله أبن كان طوال اللبل.. كأن من حقه أن يغيب عنها طوال الليل؟ مادام يعود إليها .. ورفع إليها عينيه كأنه ابن يعتذر لأمه .. ثم

احتضنها ودفن وجهه في صدرها، وهو يتمنى أن يبكي.. لعل دموعه تغسل

خطيئته .. خطيئته فى حق الزوجة التى يحبها . واتم يومها اول لحن كامل فى حياته. واسمى اللحن : «ندم» !

كان أول لحن وضعه بعد زولجه، اسمه «ندم» !

ونجع اللحن.. نجع نجاحا لم يكن يتصوره.. اذاعته محطة الإداعة، واشترته شركة الإسطوانات، واخذته إحدى شركات السينما كمقيمة لاحد الفلامها .. وعرف اسم فتحى.. ونشرت المجلات صورته.. وكتبت تاريخ حيات.

ولم يكن يهم فتحى من كل هذا النجاح إلا أن يعطيه لزوجته.. هى التى نجحت.. وليس هو..

وممنت السنون بعد نلك.. واطرد نجاحه.. وانتقلا إلى بيت اكبر.. وسعت عراطف حتى صالحته على ابيه. ثم انتقلا بعد وفاة ابيه ايقيما في وسعت عراطف حتى صالحته على ابيه. ثم انتقلا بعد وفاة ابيه ايقيما ألى السائر مع نشه.. ولا تزال نزواته تستيد به فيخرج هائما مجنونا.. واعطاه النجاح فرصا اكبر التقريج عن نزواته. عرف كليرات. نساء وينات، عن الوسط الفني، ومن بنات العائلات اللاتى يتمافتن على المشاهير من الفنانين.. ولكنه كان دائما يعود إلى زوجته. ليس له مكان آخر يعود إليه.

ويفته كان احيانا احكاما استبدت به احدى نواه - يعتقد انشرير. شرير وكان احيانا احكاما استبدت به احدى نزواه - يعتقد اشرير. شرير لانه يعنب زوجته. لانه لا يستطيع أن يخلص لها.. ولكن هذه النزوات ليس لانه يعنب زوجته. لانه لا يعرب منها.. ولا يضيق بها.. لو كانت زرجته هي كل شيء لأخلص لها.. ولكن هناك بجانب زوجته، نفسه.. إن هذا الشذون. وهذه الزروات نفسه. لا زوجته.. ولو أنه تزوج إنة فتاة آخرى لما تغير حاكه. لأن نفسه هي التي تفدهه.. هي التي تقلقه.. هي التي تعدب نوية من التي تعدب به عندما تنتابه التوليات، ولا فروات من التي تعدب للمجتمع. إن الإنسان يشعر بنوع من التحدي للمجتمع. إن الإنسان يختلف عن الحيوان، بأن في نفسه محركة دائمة بين فردينة، والمجتمع الذي يعتش فيه.. الحيوان ليس له كيان فردي، دائمة بين فردينة، والمجتمع الذي يعيش فيه.. الحيوان ليس له كيان فردي، إنه ينساق بغريزته مع القطيع الكبير دون أن يتملط، ودون أن يشد عنه..

ولكن الإنسان له كيان فردى.. وهو في الوقت نفسه محتاج إلى المجتمع.. والمحركة الدائرة هي ممركة بين حق الفرد وحق المجتمع.. معركة طابعها التحدي. الفرد للمجتمع.. وكل فرد يتحدي المجتمع ، وإن أخلف مظهر هذا التحدي.. هذاك فرد يتحدي المجتمع بان يسرق، أو أن يقتل خصمه، وفرد أخر يتحدي المجتمع بان يادي الجانب الأيسر من الطريق ويخالف أشارات المرور، وفرد أخر يتحدي الججتمع بان يردي ريا غريبا.. مشيرة، إنما فقط التنفيس من تحديها المجتمع.. لتنفس عن المعركة الدائرة بين الفرد، والمجتمع، وزوجة أخري لا تتخذ لنفسها عشيقا، ولا كانها في حاجة إلى عن المعركة الدائرة عن تحديها المجتمع، وزوجة أخري لا تتخذ لنفسها عشيقا، ولكنها تنفس عن تحديها المجتمع، بأن تضرب خادمتها، وتكويها بالنار.. أو ين تحديها المجتمع، بأن تضرب خادمتها، وتكويها بالنار.. أو كل ما هنالك أن القرد عندما ينظر إلى تصرفات غيره ينظر إليها بعين يلم الجباء بين الفرد.. ولذلك فالفرد يتحدي المجتمع، وعندي المجتمع، وين ينفر اليوم نفسه رغم أنه هو الأخر يتحدي المجتمع،

وهذه المعركة الأبدية بين الفرد والمجتمع، والتى مظهرها تحدى الفرد للتقاليد والمبادى، الخلقية التى وضعها المجتمع.. هذه المعركة تكون اعنف واشد بالنسبة الفقان.. لأن احسباس الفقان بفرديت، اضحم من احساس غيره.. إن الفن يقنع صاحب بأن إنسان متميز عن المجتمع.. متميز بموهبته وقدرته على الخلق. وهذا الاحساس يعزله عن المجتمع.. ويرفعه عليه، فيصبح اكثر إمانا في تحديد.

وانساق قتحى مع خراطره.. إنه ليس شريرا.. إنه لا يؤذى احدا.. إنه فقط يتحدى المجتمع.. يتحدى القيود المفروضة عليه، والتى تحتم عليه أن يعيش حياة عائلية رتيبة منظمة. بل أنه لاحظ في نفسه ظاهرة عجيبة.. فهذه التروات التى تنتابه برتفعه إلى امراة أخرى، لا تنتابه إلا رزيجت في البيت.. وقد حدث كثيرا أن سافرت زوجته إلى الاسكندرية وتركته وحيده في القاعرة. وفي هذه الفترات التى تغييه فيها، لا يطيق إمراة أخرى، لا يحس بنزواته ولا شذوذه.. إنه يجلس هادنا، ويحس بنوع من الخدوف

والحيرة.. الخرف من نفسه، ومن شذوذه، والحيرة مع كل ما حوله.. كانه فظر صغير يهدا وينكمش إذا انتدت امه عنه، فإذا ما عادت إليه عاد إلى شقاوته وتهرره، وفي اعماقه احسساس بأنه مهما تمادى في الشقاوة والتهور، فلا خوف عليه مادامت أمه بجانبه، ترقيه، وتنتشله قبل أن يهاك نفسه.

واكن هل علاقته بليلي مجرد نزوة.. ومجرد تحد للمجتمع؟ لقد كان يعتبر علاقاته بكل النساء اللاتي عرفهن، مجرد نزوات.. نزوة

تستمر يوما أو أسبوعا أو شهرا، ثم يغيق منها.. ولكن ليلي شيء آخر.. إنها ليست نزوة.. إنها لم تنته في شهر.. ولا شهرين.. ولا في سنة.. وهو لا يريد منها ما كان يريده من النساء الأخريات.. إن عواملغه نحوها ليس فيها أفتعال.. ليس فيها هذا الاستهتار. وهذه اللامبالاه.. إن فيها شيئا ثانتا كمنا حصر، به في صدره.

> هل يحبها ؟ كنف بحبها وهو بحب زوجته ؟

کیف یخبها وهو یخب روجهه ۱ لا مدری.

إنه يحس أن زوجته هي الحياة..

وأن ليلي هي الفن.

إنه يجد في زوجته كل ما لا يجده في نفسه.. يجد فيها كل ما يحتاج إليه، ليعيش ويعمل، وينجح.

ويجد في ليلي ما يجده في نفسه.. يجد فيها الموهبة، ويجد فيها القلق، والحيرة، والشذوذ.. إنها قلقة مثله، شاذة مثله..

وتنبه فتحى وهو مستطرد فى ذكرياته وخواطره، إلى أنه يعزف لحن «بيتى» الذى وضعه يوم استأجر الشقة التى تضمه مع ليلى.

وتوقف عن العزف فجاة.. وخبط على مقاتيع البياش بآصابعه العشرة، كانه يهدم البيت الذي بناه. ثم انتفض واقفا، وخطا خطوات واسعة.. وضرع من الغرفة.. وخرج من البيت دون أن يمر على زوجته.. وسال في الطريق، وخطواته لا تزال واسعة، سريعة.. والحديث الطويل لا يزال يدور في رأسه ويملا صدره. لماذا بربك حياته إلى هذا الحد.. لماذا بصاول أن بلتمس الأعذار لنفسه.. لماذا يضيع نفسه فوق مستوى البشير، وبطالب لنفسه يحق ليس له؟ إنه لا يحب ليلي.. كل ما هنالك أنها دخلت حساته وهو في السن الخطر.. إنه في التاسعة والثلاثين، وهي في الثامنة عشرة.. لقد صاحته كأنها تحمل اليه صياه، وشيانه.. فتعلق بهذا الصياء وهذا الشياب.. وإندفع معها في تبارهما.. وقد كان سعيدا بعودة صياه وشيابه، لا يحيه للبلي.. ويفعه هذا الصما والشماب المفتعلان إلى نشاطه الفني، فسعد بانتاجه.. والفضل لها.. ليلي.. ولكنه لا تجيها.. ليس هذا هو الحب.. ليصارح نفسه بالحقيقة.. إن ما يحبه هو صباه وشبابه.. هو غروره الذي أثارته ليلي، فاقتنع بأنه لا يزال شابا .. ولكنه لا يحب ليلي .. ويجب أن يتركها.. بحب إن يضبحن بغرور ه.. ويضبحن بهذا الوهم الذي يعيش فيه.. الوهم الذي يصبور له أنه لا بنزال صبيا شاباً.. بحب أن يتركها رجمة بها.. حتى لا يحطم حياتها على مذبح غروره وإنانيته وإوهامه.. سيتركها ويعيد الهدوء إلى حياتها، وحياته، وحياة زوجته. سيتركها لأن هذا هو الحل الوحيد لكل هذا الارتباك الذي يعيش فيه.. سيتركها. ووقع قدميه على الأرض يردد.. سأتركها.. سأتركها.

وسار طويلا. ذاهال. عيناه الواسعتان يلمع بروقهما كانهما عينا مجنون. ثم رجد نفسه يقف امام العمارة في شارع شامبليون. وصعد إلى الدور السادس. وفتح باب الشقة. وبدفل، وطاف بعينيه فوق الجدران الصامتة. وخيل إليه انه صعد تلله الدموع. صعد أشبه بالشيع.

> هل ذهبت ليلى.. ذهبت من حياته ؟ هل لن براها ؟

الصبا.. والشباب.. والعينان الملونتان والحزينتان.. والضفيرة الذهبية.. والوجه النضر.. والحديث الذي لا ينتهى.. والقبلات.. والألحان.. . . . .

¥.. ¥.

إنه لا يطيق الحياة. انهان ينقذ أحدا ا

إنه ان ينقذ أحدا لو تركها .. سيحطم نفسه، ويحطم زوجته، ويحطم ليلي، لو تركها .

فلماذا متركها ؟

إنها لم ترتكب جرما. وهو لم يرتكب حرما.

لا.. لن يتركها.. لن يتركها.. إنها أكبر من الغرور. وأكبر من الأنانية، وأكبر من الصبيا والشباب. إنها نفسه.. إنها فنه.. إنها قلقه.. إنها حبرته.. انها عمره كله تحمم في انسانة.

وخرج ملهوفاً من الشقة.. ولم يستطع أن يقف في انتظار المصعد، فنزل يعدو فوق السلم، ويقفز درجاته... وخرج إلى الشارع كالمجنون،

سحث عن تليفون.. سيحادثها، ويطمئنها إلى أنه لن يتركها.

وبخل بكان بقال على ناصبة الشارع.. ورفع سماعة التليفون في لهفة، وأدار الرقم.. وضغط السماعة على أذنه وهو يسمع صوت دقات الجرس

في بيت ليلي. وأجانه صوت رجان

لابد أنه أخو ليلي.. ريما كان أحمد أو ممدوح. وظل رافعا السماعة برهة، ثم أعادها إلى مكانها وهو مذهول، كأنه

اكتشف شيئا لم يكن يعرفه.

كأنه اكتشف أن ليلي لها أخ.





,

كان البيت يسويه الوجوم، ويجثم فوقه صمت ثقيل. ولم يطقط المصدى وخرج كل المصدى، وخرج كل منهما لتضمية سهرة المساء.. وتركا الام جالسة في غرفتها اينتها ليلي... وتبحث لها عن حل.. وهي تعلم أنه لا يكفي أن سنجن ابنتها وتراقبها حتى تتقذها من حب فتحي... إن المشكلة ليست في لقاء ليلي وقتحي... ولكن المشكلة في هجها اله.. وهو حب يعيش في الحرية.. بل أن المشكلة بيست في لقاء ليلي تقابته أو لم تقابله.. إن الحب يعيش في السجن، كما يعيش في الحرية.. بل إن السجن، كما يعيش في الحرية.. بل إن السجن، كما يعيش في الحرية.. بل إن المباب ال

فحسب، وإنما كان سجنا من التقاليد والمبادئ، التى ترسب فى اعماقها. احبت عبدالسلام. وكانت فى السابعة عشرة من عمرها عندما راته لاول مرة.. كانت جالسة فى حديقة قصرهم الكبير بشارع الفلكى، ومعها مربيتها السوانية.. عندما راته يدخل وقد جاء اربارة أضها.. ونظرت إليه كانها

ان ابنتها تظن أنها لم تحب. لقد قالت لها : إنه لم يكن على أيامها حب.

إنها أحبت من وراء السبجن.. ولكنه لم يكن سبجنا من رقابة أهلها

لقد ظلمتها النتها.

ترى الشاطر حسن الذى طالما تخيلته فى طفولتها .. طويلا .. اسمر الوجه .. فقرى القسمات . عيناه واسمعتان .. وشارب صفيد فوق شفتيه .. وراها وتوقف خطواته برمة . ونظر إليها نظرة سريعة , وكادت شفتاه تنفرجان عن انتسامة . ثم استمر فى طرفة الى داخل القصر

سامه.. دم استمر في طريعة إلى داخل المصر. والتقطت نظرته بقلبها، ولمحت الابتسامة المختبئة وراء شفتيه، وظلت

تتبعه بعينيها حتى غاب عنهما .. والتفتت إلى مربيتها تسألها : - من ده با دادا صباح ؟

— مین ده یا دادا صباح ؟ و نظرت الیها مربیتها فی حدة کانها تلومها لانها تسالها عن رحل، ثم

وصورت إيه مربية على عند عنه عوسه عنه عسانه على رجو، مم قالت مزمجرة بلهجتها السودانية :

- إنت مالك.. بتسالي عنه ليه ؟

وقالت عنايات وهي ترشو مربيتها بابتسامة كبيرة.

- ياسلام يا دادا.. يعنى مش عايزانى اعرف مين بيدخل بيتنا. ونظرت الدها مرستها كانها تحاول أن تثقب صدرها، ثم ارخت عينيها

ربعون پیها مربیتها عالها تحاون ان تنعب صدرها، نم ارتحان عیلیها وقالت :

بعث . – ده سیدی عبدالسلام بیه.. ابن عبدالمجید باشا وزیر الزراعة..

صاحب سیدی عزت بیه قوی. وقفزت ابتسامة كبیرة فوق شفتی عنایات.

وطرت المسالة فبيرة فوق سنسي عديات. وظلت مربيتها تنظر إليها في إمعان.

ومن يومها وهي تنتظره في حديقة القصر دائما.. وتمر ايام كثيرة ولا تراه.. ولكنها لا تياس من انتظاره.. وبدات عندما تراه، ترتبك، وتحمر وجنتاها، وتحس بقلبها يرتمش في صدرها كانه يهم بان يطير إله.. وبدات نظرته إليها تبدو اكثر صراحة، وابتسامته تنطلق من خلف شفتيه.. ثم

صارحت مربيتها بحبها.. إنه حب يملك كل خفقات قلبها.. وكل تفكيرها.. وكل يظفلها، ونرمها.. ولم تستطع مربيتها ان تقارم هذا الحب، فشاركت ربيبتها في سرها.. ولم يعد لهما حديث إلا عن عبدالسلام.. وعرفت عنه كل شيء.. إنه في الخامسة والعشرين من عمره.. طالب في كلية الحقوق، ولكنه لا يهتم بدراسته.. وامه وابيه.. وإخوته.. وعائلته الكبيرة المنحدرة من

الصعيد.. وقد سافر إلى عزيتهم يوم الخميس.. وعاد يوم السبت.. و.. و..

إلى أن جانقها مربيتها يوما، وهى تلهث، وسلمتها خطابا.. إنه خطاب من عبدالسلام.. أول خطاب منه.. إنه يحبها.. ولا ينام.. ويتعنى ساعة لقاء.. وقرأت الخطاب عشرات المرات.. مثات المرات.. كانت تنتفس كلماته.. ولا ترى فى خيالها سرى حروف.. وتنام وهو فى صدرها قوق قلبها.. ولكنها لم ترد عليه.. لا تررى لماذا؟ ولكنها كانت مقتنعة بأنها لا ترد عليه.. إن النتات لا كثين خطابات للشيار.

وجامها منه خطاب ثان.. إنه يرجوها أن ترد عليه.. كلمة واحدة حتى يطمئن.. ولم ترد عليه.. لا يزال جبل التقاليد يقف أمامها.. وخطاب ثالث... وبدأ الحل بهتر.. وقررت أن ترد عله.

وابتست الأم، وهي تتذكّر أول خطاب كتبته لعبد السلام.. لقد كتبته اكثر من ثلاثين مرة، وفي كل مرة تمزقه وتعود وكثبته من جديد.. وكانت تكتب في الليل، بعد أن ينام كل من في اللبيت، ونظل نتشقى كلسامة .. وتظل نتشقى كلسامة .. الله المسامة .. المسام .. المسام .. من لنها لا تزال تنتقى الكلمات في خيالها، حتى ياتن الليل نتحاول أن تكتبها.. ثم تمزقها، وتعود تذكر في انتقاء كلمات أخرى.

لقد كان هذا الخطاب اول مشكلة خطيرة في حياتها تراجهها وحدها.. حتى لاحظت أمها امتقاع لونها من أثر السبهر الطويل فعرضتها على طبيب. ولم تكن تعانى شيئا إلا محاولة كتابة خطاب.

رتوالت الخطابات بينهما.. وكانت تكتب إليه دائما على ورق في لون الرور الفائح.. وكانت تحدد له مواعيد اللقاء.. لقاء من بعيد.. كانت تقول له انها ستذهب مع عائلتها إلى مسرح رمسيس، فيذهب إلى هناك، وينتقى مقعدا، يظل يوقيها منه وترقبه في نظرات مختسك.. ولا يتعبان من اخذالا النظرات.. أو تقول له إنها ذاهبة مع أمها في زيارة عائلية، فينتظرها في سيارته عند منحنى الطريق.. حتى تمر أمامه في سيارتها فيتبعها من بعيد. هكذا كانا يلتقيان.. إلى أن جامها يوما أخرها وأبلغها أن شقيقة عبدالسلام تريد زيارتها والتحرف إليها.. وخفق قلبها.. لقد أقتريت من

وجات شقيقة عبدالسلام، واستقبلتها في ابهي ثيابها، كانها تعرض نفسها في معرض الزواج، واستقبلتها معها أمها. ثم انسحيت الأم،

وجاست الفتاتان وحدهما.. وقالت الشقيقة في همس كانها تبلغها سرا: - ده أبيه عبدالسلام معجب بيكي جدا.. بيقول إنك أجمل واحدة شافها.

واحتقن وجه عنايات، ولم ترد.

صمتت صمتا حازما أحرج شقيقة عبدالسلام، وأشعرها بانها خرجت عن حدودها.

ولم تدر عنايات لماذا صمتت هذا الصنت الحارم؛ لقد كان فيها شيء أقرى منها، ينتفض كلما طافت به ربح تس التقاليد، أو تسس احترامها لنفسها وسكت شقيقة عبدالسلام، وربما انصرفت وقد حكمت على عنابات

بالترمت ونقل الدم.. ورغم ذات فقد ردت لها عنايات الزيارة مصحبة مربيتها .. وحينما خرجت رات عبدالسلام ينتظرها في حديقة داره .. واقبل عليها كانه يهم بمصافحتها والتحدث إليها .. ولكنها اسرعت تتعثر في حيائها وارتباكها ، واخفت نفسها داخل سيارتها .. وقلبها يلهث.. كل ما فيها يلهت ..

لقد كان آخر ما تستطيع أن نصل إليه في تحدى التقاليد، هو هذه الخطابات المتبادلة، ولقاء النظرات المختلسة.. وبعد ذلك، لا تستطيع.

وانقضت شهور.. وعنايات في انتظار اليوم الموعود.. يوم يتقدم عبدالسلام لخطبتها.. وريما لم تكن هي وحدها التي تنتظر هذا اليوم.. كانت تنتظره معها مربيتها، بل إنها كانت تلمح ربع هذا الانتظار في احاديث امها.

ثم. ثم فجأة سافر عبدالسلام بصبحية أبيه إلى لندن.. وعاد الآب وجده..

وعرفت أن عبدالسلام قد التحق بجامعة اكسفورد وسيبقى فيها سنوات. وبعدت.

تعذبت عذابا كبيرا.. انكمش قلبها.. وظل ينكمش حتى مات.. ولم يبق فيه إلا تساؤلها.. لماذا لم يخطبها عبدالسلام.. لماذا.. لماذا.. ما هو السر ؟ وزوجوها بعد بضعة شهور لأب أولادها،، وهي لا تزال تتسامل : لماذا لم مخطعها عبدالسلام؟

واقبلت على زوجها، بقلب ميت، وضمير حى.. إنها تعرف واجباتها

رضيت عني رويجها ، بصب عيد، رفسانيز عن ، به حرف وينجها . وتعرف هذه جيدا نحو زوجها . وتعرف هذه الواجهات دون أن تحس بها . تعرفها كانها حفظتها صم من كتاب في صدرها .

ولم تسعد بزوجها.

تتعطل أو يصيبها خلل.. وكل ما كان بعتر سرا في حياتها، هو تتبعها لأنباء عبدالسلام.. لقد

وكل ما كان يعتر سرا في حياتها، هو نتيجها الاباء عبدالسلام، لغد عام من سفره دون أن يتم دراسته. . لوكنه عاد انسانا أخر.. لقد أصبع متهوراً.. مغرقاً في اللاه.. وكل يوم له فضيحاً.. ونساء الطبقة الرابقة ليتقون حوله.. ويرتمون عليه.. وهو يبعثر أمواله.. ومات أبوه، فأخذ ميرق ثروته تنزيقاً.. والمجلات تنشر صدورته.. وتتحدث عنه في صفحات المجتمع.. إنه فتي مصر الأول، وأمل كل النساء.. ولكنه ثم يترتج،

وكانت عنايات تسمع بمغامراته مع بنات طبقتها، فتحس بوخز في قلبها

وكرامتها كوهنز البابيس. ولكن، كان يعريها دائماً أنه لم يتزوج... لم يتزوج غيرها.. ولو انه تزوج.. لمات كل ما بقى فيها من احساس بكيانها كإنسانة.

رهى لا تزال الزوجة التى تقوم براجيها.. الآلة التى تدور يدقة ونظام.. وقد يدات تشعر باحتقال زوجها.. احتقاره لاحساسه بانه من عائلة أقل من عائلتها، ومحاولته تخطية هذا النقص فى نفسه، بالاغراق فى المظاهر، ومحارلته الاستهانة بها، واطلاق لسانه عليها.

وكان أولادها قد ملأوا عليها حياتها.. ومن أجل أولادها أبتلعت احتقارها لزوجها، حتى بشبوا فخورين به.. ولكن أولادها لم يشغلوها عن تساؤلها الذي لم يهفت أبدا.. لماذا لم يتزوجها عبدالسلام؟ مضى اكثر من خمسة وعشرين عاما وهى لا تزال تتسامل.. لا تزال قبحث عن السر.

ومات زيجها خلال ذلك.. مات وهي لا تزال في السابعة والثلاثين من مرحا.. وتقدم لكثر من رجل ليتزيجها.. ولكنها وفضتهم جميها.. رفضتهم دون ان تتساما عن اسباب رفضتها.. ثم جاءها ابن عمها يخطبها من أهنها،. والح كثيرا.. وكان يتردد عليها في البيت كابن عم، ويبذل لها ولاولامنا خدماته.. والع عليها اخوها كي تتزوجه.. وبدات تتسامل: هل بهب أن تتزوجه.. وبدات تتسامل: هل

يه ان انترزج؟ للجواب.. جاء ابن عمها لزيارتهم، وانحنى يقبل ممدرم. وقبل أن تجد الجواب.. جاء ابن عمها لزيارتهم، وانحنى يقبل ممدرم. فلنشر منه به بيوات تلاحظ أن الإلاما كلهم يشفرون منه.. واحمد بالذات يهرب منه، لا يكاد يراه حتى يختفى فى غرفته ويطق على نفسه الباب.. هل عرف الأولاد أنه يريد أن يتزوجها؟ أم أنهم لم يعرفوا، ولكن فى الأولاد.. حاسة سادسة تجعلهم يكشفون كل من ححاول أن نتزيج أمهم.

ورفضت ان تتزوج ابن عمها.. ليس من اجل اولادها فحسب، ولكن لان تجريتها فى الزواج، لا تشجعها على ان تقدم على تجرية اخرى.. ثم انها ليست فى حاجة إلى الزواج.

وعاشت لأولادها. ليس في حياتها من سر إلا إنها لا تزال تتبع أنباء عبدالسلام وتتسابل:

لماذا لم يتزوجها ؟ انه جدما الوحيد.

ربه حبها الوحيد. إنه الخفقة الوحيدة لقلبها.

را الذكرى الوحيدة في حياتها، التي تبدد ركود عواطفها.

ر المانى سنوات من وفاة زوجها، عاد إليها عبدالسلام. عاد كما دخل حياتها لأول مرة.. في صحبة أخبها.

أنه مجوز الآن. في الثالثة والخمسين. لكنه لا يزال انيقا.. وسيما.. حلو الشخصية.. وقد انهكه قليلا الافراط في حياته.. وخفف من اعتداده بنفسه إنه بدد معظم ثروته. وعندما نظرت في عينيه، رات نفس النظرة التي التقطتها أول مرة، ورأت الابتسامة المختفية خلف شفتيه.

وخفق قلبها، كأنه أفاق من نومة أهل الكهف.

وأحست كانها لا تزال صبية واقفة في حديقة قصرهم الكبير بشارع الفلكر، وبماؤها تكسو وجنتها بلون الورد.

لقد عاد إليها عبدالسلام.

عاد بعد هذا العمر الطويل.

عاد، وهو لم يتزوجها بعد. عاد لنخطها.

ولم يحدثها عن الزواج في زيارته الاولى.. ولكنها تستطيع أن تلمع 
دعوة الزواج في اختياره لمواضيع حديثة.. وفي كلمات متناثرة تكشف عن 
الجلف، وفي تريد أن تسمعه يطلبها الزواج.. حتى لو لم تتزوجه.. نقط تريد 
ان يطلبها الزواج، كانها تريد أن تسترد شيئا فقد منها.. ربما كرامتها 
المجروحة ربما أملها الضائح، ربما هزيمة قلبها.. تريد أن تشعر 
الانتصار.. انتصار حيها البحد.

وتكررت زيارة عبدالسلام، وأخوها دائما معه.

ثم جاء يوما وقدم لها صندوقا كبيرا من الشيكولاتة.. ولم تكن أول هدية من هذه الهدايا الصغيرة، التي يحملها إليها.. وقال لها وهو يقدمها لها :

- الشــيكولاتة دى لك انتى مش لـلاولاد.. لكى انتى بس.. إنتى اللى تفتحيها، وانتى اللى تاكليها كلها لوحدك.. والشيمت.. اعتدتها مداعة.

وانصرف عبدالسلام مع اخيها.. وحملت صندرق الشيكرلاتة وبخلت إلى غرفتها وفتحته.. واتسعت عيناها فى نظرة مبهورة.. فيها دهشة، وفيها فرحة، وفيها دموع.

ليس في الصندوق شيكولاتة.

ياً فيه مجموعة من الخطابات الوردية اللون، مربوطة في شريط ازرق... خطابات قدمة.. ولكنها لا تزال مجتفظة بلونها.. لا تزال تنخر، بالحياة..

ومع الخطابات ورقة مطوية، فتحتها، ورأت فيها خط عبدالسلام.. إنها لم تنس شكل حروفه.. وقد كتب لها جملة واحدة : «إني لا أردها إليك.. إني محتفظ بها في قلمي».

وأغرورقت عيناها بالدموع.

وفتحت الخطاب الأول الذّى كتبته له.. وقرأت تاريخه.. إنه نفس تاريخ البوم منذ سنة وعشرين عاما.

لقد أهداها خطاباتها في ذكري أول خطاب كتبته له.

وانهمرت الدموع من عينيها.. ومسحتها بكم ثريها، كانها طلقة صغيرة.. ثم تنبهت إلى نفسها وقامت واقطات البياب، وعادت قدراً خطابات قدراً مثانت ترى من خلالها.. كانت ترى صباها.. خطاباتها.. ولم تكن تقراها، كانت ترى من خلالها.. كانت ترى صباها.. وترى داداً صباح.. وترى سيارتهم البويك الكبيرة التي كانت تركيها.. وترى ثيابها التي كانت تركيها.. وترى ثيابها التي كانت تركيها.. وترى شغيرتها التي كانت تركيها.. وقرى شغيرتها التي كانت تتدلى فوق ظهرها.. وترى عدد مؤركة وابتسامته.. و.. ودموعها تنهمر في صدف فوة ، وختنها.

لقد كان اكثر اخلاصا منها، لقد احتفظت بخطاباتها، إما هي فقد احرقت خطاباته بعد ان سافر إلى لندن، وتزيجت، راكته لم يتزرج. ريما لم يتزرج حتى يظل محتفظا بهذه الخطابات.. حتى يظل محتفظا بحبها،. ولكن، لماذا لم يتزرجها، لماذا تركها وسافر.. لماذا باريم،

واستعدام يزروبيه المعادة ترضية ويصفره تصديرين والدموع لا تكف عن والدموع لا تكف عن عن الدموع لا تكف عن عن الميئة الم أدم الميئة الميئة أن الدموع الميئة أن الميئة ا

وارتعشت يدها. أحست انها تقترب من السر، الذي حيرها سنة وعشرين عاما.

وفتحت الخطاب بيد مرتعشة، وقرأته بعينين مرتعشتين : «والدى العزيز.

واقبل بدك الكريمة، وارجو أن تكون متمتعا بالصحة والعافية، واطمئنك على أنى مجد فى دروسى وبإلان الله ستسمع عنى قريبا ما يسمرك، وما يشملنى برضائك عنى . ويعد يا والدى الحزيز . فقد المفتنى شقيقتى أن الأنسة عنايات كريمة رافت باشا راجى، قد خطبت.. وقد كان املى دائما أن اطلب منك أن تخطبها ألى.. فهي فتاة كاملة بمثال الغذاق الكرم والأصل العربية.. ولولا سفرنا الغناجي، افتيت عليك هذه الأمنية.. ووالدتي وشقيقتاي يعلمان منذ مدة برغبتي في الزواج بها.. ولذلك فإني استحافك بكل عزيز لديك، ويحياتي وحياة شفيقتي أن تتقدم إلى والدها لتغطيها لي، وأن تبذأ البجيد لتفسخ خطبتها التي اعلنت.. وبمجرد أن تأمرني ساعرة إلى مصر لنعقد يراسني، أو أن نعقد القرآن ونتنظر إلى حين اتمام الدراسة.. أو أي شيء تراه يا والذي العزيز.. ف...،

ولم تتم قراءة الخطاب.

سقطت فوق فراشها، تجهش بالبكاء، وهي تنتفض كان دموعها تخنقها. لقد اراد أن يتزوجها.

حاول أن يتزوجها.

ولكن ماذا حدث؟ ربما رفض ابوه أن يتدخل لفسخ خطبتها.. ربما أراد لابنه أن يتم تعليمه قبل أن يتزرج.. أو ربما رفض والدها – دون أن تعلم – أن ينكمن عن وعده ريفسخ خطبتها.. أو..

> المهم أنه أراد وحاول أن يتزوجها. وعادت تحفش بالبكاء.

۱۶ فیرابر سنة ۱۹۲۱.

۱۶ فبرایر سنه ۱۹۱۱.

بعد تاريخ عقد قرانها بخمسة عشر يوما. خمسة عشر يوما فقط.. وفاتها قطار الحب.. قطار السعادة.

ورفعت راسها، ونظرت في الخطاب مرة ثانية.. وقرأت تاريخه. وحكم عليها أن تتعذب ستة وعشرين عاما مع رجل لا تحبه ولا تطيقه..

وحكم عليها أن تتعدب سنه وغسرين عاما مع رجل د تحبه ود تعليه... وحكم على عبدالسلام أن يعيش عزيا، وحيدا.. يمزق شبابه وأعصابه وثروته، بحثا عن السلوى.

وتذكرت كل يوم فى هذه الستة والعشرين عاما .. كلها أيام حرمان وجفاف .. جسد لا يحس وقلب لا ينبض . وأنفاس زوجها تملاً خياشيمها .. وتكاد تخفقها .. كل ذلك لان خطاب عبدالسلام إلى أبيه قد تأخر خمسة عشر بوما . وعادت تبكى.. وتشد شعرها، وتضرب الفراش بقدميها.. كانها فتاة فى السابعة عشرة.. تبكى حظها. والناد: الدوم و الآل التي تودر وانتظامي أحسب: إنها أصبحت إنسانة..

واذابت الدموع الآلة التي تدور بانتظام.. أحست أنها أصبحت انسانة.. قلبها يخفق.. ودماؤها نشطة في عروقها.. كانها استردت الحياة.

وتلقاها عبدالسلام في التليفون، صباح اليوم التالي.. وأحست وهي في الخامسة والأربعين، بارتباك وخفر فتاة الخامسة عشرة.

إنه يحاول أن يعيد كل ذكرياتهما.. وهى تبخل عليه وعلى نفسها بأن تنساق معه في نهر الذكريات.. إن الجبل لا يزال يقف بينه وبينها..جبل التقالد والمدادي، التي غرستها في صدرها أمها ومربنها صباح.

اليد والمبادىء التى عرستها فى صدرها أمها ومربيتها صباح. وهو يريد أن يتزوجها. إنه بطلبها من نفسها.. فتتريد، وتسوف.. فبطلبها من أخبها.. وإكنها

إنه يطلبها من نفسها .. فتتريد، وتسوف .. فيطلبها من أخيها .. ولكنها لا تستطيع أن تبدى رأيا . لا تستطيع أن تبدى رأيا . هل تستطيع أن تتزوجه بعد أن أصبحت في الخامسة والأربعين، وهو

هل تستطيع أن بدروجه بعد أن أصبحت في الحامسة والأربعين، وهو في الثالثة والخمسين.. ثم تسترد كل ما فاتها .. تعوض الحرمان والجفاف الذي عاشت فيه.

ى عاشت فيه. وابناؤها ؟

إن الحاسة السادسة قد تحركت فيهم.. واحسوا أن عبدالسلام يريد أن يأخذ منها أمهم.. فكرهوه ونفروا منه.. وقد حاول كثيرا أن يكسب حبهم.. وحاولت في أكثر أن تجعلهم يرجبون به.. إنها دائما تحدثهم عنه، حديثا

طيباً.. ودائما تطلعهم على مدى المساعدات التي يقدمها لها في تدبير املاكها. ولكن لا أمل.. إنه لا بكاد بدخل الديت، حتى بتف قوا عنه.. وبقذف و

المحتود. ولكن لا أمل.. إنه لا يكاد يدخل البيت، حتى يتفرقوا عنه.. ويقذفوه بنظرات كانها الصفعات.

. هل تفتح لهم صندوق ذكرياتها، وتقول لهم أن عبدالسلام هو حبها الوحيد في حياتها.. لعلهم يفهمونها، ويرحمونها، ويسمحون لها بزواجه.

لاً. إنها لا تستطيع. إن الأم في نظر ابنائها، شيء اكبر من الحب.. اكبر من حب رجل وامراة.. إن كل ابن لا يستطيع أن يتصور أمه تحب رجلاً وتجمعها به

\_\_\_\_\_\_

ذكريات غرام، حتى لو كان هذا الرجل هو أباه . و سكتت عنامات هانم على حبها.. من أحل أبنائها .

رسيس يديد ما مع يهيه رابع، يسبه تدور وليس يليغونية متفرقة، تدور وليس بينها وبين عبد السلام، سرى أحاديث تلبغونية متفرقة، تدور معظمها حول إدارة أملاكها، وشعون أولادها.. فقد عودته بحزمها أن يغلق مصدورة الذكريات في صدره.. ولا يقتحه إلا عندما يجدان طريقا الزواح.. وليس بينهما سوى ذهه الزيارات المتباعدة التي يشترك فيها دائما أخرها ولهم، بين الحين والحين تحدث إلادها عنه، وترقع عنسها إلى النها أحدماً

كأنها تتوسل إليه أن يكشف سرها.. ويعوضها عماً فاتها من حبها . - - -

واستردت الأم نظرتها الموجهة إلى السماء، وأفاقت من ذكرياتها، وهي تتنهد.. وتنهدها يحرق شفت يها.. ورغم ذلك فابنتها تعتقد أنها لم تحب.. وأنه لم مكن هناك حد على أمامها !!

وابتسمت ابتسامة ساخرة.. كانها تسخير بها من كل بنات هذا الجيل.. ثم مسحت ابتسامتها، واحتدت النظرات في عينيها.. وعادت تفكر في مشكلة لبلـ..

إنها لا تؤمن بأن ليلى تحب فتحى .

لابد أن ليلى واهمة .

مجرد وهم.

إن الحب أرقى من أن يضطىء.. أن الحب من طبيعت، أن ينأى عن، الجريمة.. وحب رجل متزوج، هو جريمة، وليس حبا .

ولكن من يدرى.. ربما كانت تحبه حقا .

وريما كان حقا ابنتها في الصب كحظها.. حب كتب عليه ألا يواجه. الناس.. ولكن هناك فرقاً بينها وبين ابنتها.. إنها لم تحب رجلا متزوجا.. ثم.

أنها قرية، وابنتها ليلى ضعيفة .. ضعيفة في عواطفها.. ضعيفة أمام نفسها. وهي.. ما سر قرتها ؟ .... قرتما أنما تشدير من قريد الله عند الماليون قريبة كدير بالوم قاسية.

سر قوتها أنها تؤمن بمجموعة من المبادىء.. قد تكون مبادىء قاسية.. قد تكون مبادىء جافة تحرمها من متعة الحياة ولكن هذه المبادىء تحميها

## ■ ۲۰۲ = لا تطفىء الشمس جـ ١ =

من نفسها.. و تحدد أمامها الطريق يو ضوح.. طريق السلامة.. طريق مشمس تستطيع أن ترى خلاله اين هي، وإلى أين تسير ؟

وسر ضعف ابنتها أنها لا تحتمي بمبادئء .. وريما كان الذذنب ذنيها هي .. ننبها كأم .. فهي لم تحاول أن تضع في صدر ابنتها المادي التي نشأت عليها.. أو لم تستطع..

فالمادئ ليست محرد كلمات، إنها طريقة للحياة.. إن الدين لا تكتفي بأن يوصى الناس بالخير، بل يضع لهم طريقة حياتهم.. والتقاليد ليست مجرد وصابا، إنها أيضا طريقة للحياة.. المباديء ليست فقط إيمانا، إنها مظهر.. ولكن.. هل كانت تستطع أن تنشىء بناتها على نفس طريقة الحياة التي نشأت عليها.. هل كانت تستطيع أن تجبرهم على ألا يخرجوا من البيت إلا في صحبة المربية أو في صحبتها.. هل كانت تستطيع أن تحرمهن من الالتحاق بالجامعة.. هل كانت تستطيع أن تفرض عليهن ألا يحادثن رجلا غريبا.. هل. على ؟ إن الزمن تغيير.. وقد احتارت كأم أمام تغيير الزمن.. لم تستطع أن تلحق به.. لم تستطع أن تطبق عليه تقاليدها التي نشأت عليها.. ولم تستقر على تقاليد حديدة تواجه بها زمنا جديدا.. كل ما استطاعته أن احتهدت.. طبقت ما وصل إليه ذكاؤها.. سمحت لبناتها بأن بلتصقن بالجامعة رغم أن أخاها لم يسمح لبناته بأن يلتحقن بها.. وهي ليست واثقة من أن أخاها على صواب، ولكنها أيضا ليست واثقة من أنها لم تخطىء في القرار الذي اتخذته. لقد أدخلت بناتها الجامعة، وهي تجازف.. كأنها تلقى

بهن وسط البحر ، ثم تركع على شاطىء وتبتهل إلى الله أن ينقذهن. وليلي أكثره ن ضعفا في عواطفها من أخواتها .. ربما لأنها أصغرهن .. وربما لأن أباها دللها كثيرا، ثم مات وهي صغيرة.. تركها وهي في حاجة إلى حنانه الذي عودها عليه.. حنان لم تستطع هي كأم أن تعوضها عنه..

ولا استطاع أخواتها أن بعوضوها عنه.. فراحت تبحث عنه في أوهامها.. ثم النست فتحى هذه الأوهام.. فأحبته.. أحبته لأنها وجدت فيه قطعة من أبيها.. قطعة من اهتمام أبيها بها. إن الأم الذكية تستطيع أن تقدر كل ذلك.. وربما كانت على صواب في تقديم ها، وربما كانت على خطأ.

كيف تحمى ابنتها من ضعفها ؟ متندن الأم ثم اكتس محمما

المهم.

وتنهدت الأم.. ثم اكتسى وجهها بلون الحزم. لس هناك الا وسيلة واحدة لحماية ابنتها.

ان تتزوج.

إنها في الثامنة عشرة.. ودراستها للموسيقي ليس لها مستقبل.. والزراج كان دائما حماية للبنات من ضعفهن.. إن الزواج هو الحصن الذي يضع فيه الأمل بنائهم، ليحتمين فيه من الزمن. تتزوج من أ

اى زرج لاتق. وقد تقدم لها اكثر من زرج منذ بلغت السادسة عشرة.. ولكن الأم بحانت ترفضهم دون أن تناقشهم.. كانت ترفض مبدا زراج ابنتها .. وكانت تأمل أن تنتظر إلى أن تنتهى اختها من دراستهما.. ثم تزوجها .. ولكن. لقد تغير الآن كل شىء.. ويجب أن تنزوج ليلي..

ولكن ربمًا شقيت في زواجها.

وامها شليت أيضا في زواجها، ولكنها نجحت فيه.. نجحت في تكوين عائلة وتنشئة أولادها.. وكان هذا النجاح تخفيفا لشقائها.. إن الزواج حياة بكل ما في الحياة من كد، وتعب، وعرق، وسوع.. إن الزواج عمل.. بناء.. والذين بينرن يشقرن، ولا يسعدون إلا في النهاية.. عندما يتم البناء. وستشفى ليلي.. وبما.. ولكنها ستسحد، تمر بها الايام، وتجد أولادها، وتجد بناء عائلة قد اقامته بيديها.

وقامت الأم من جلستها، وقرارها الحاسم يملا راسبها، وخرجت من غرفتها لتطوف بأنحاء البيت في جولة كل مساء.

وقفت امام باب غرفة بناتها ، والباب مخلق. وهي تعلم أن ليلي بداخلها .. وهمت ان تفتح الباب، يركلها عدلت. وسيارت إلى البهو الخارجي.. ثم بدئات إلى غرفة المكتب.. وكانت فيفي ونبيلة ، جالستين، كل منهما على احد طرفى المكتب.. وامام كل منهما كتاب مفتوح.. وعلى وجهيهما وجوم حزين.. وكانت الأم قد أطلعتهما على قصة أختيهما ليلي.. قصة حبها لفتحى.. وطلبت منهما أن يساعدها، على مراقبتها، وتخليصها من هذا الحد.

وقالت الأم دون أن تعلق على وجود ابنتيها :

- مش تقوموا تتعشوا يا بنات ؟ وقالت نبيلة :

- كمان شوية يا ماما.

وقالت فيفى والسخط يملأ وجهها: - إنا مش حاتعشي...

وقالت الأم ترد عليها:

- لازم تتعشى.. صحتك أهم من المذاكرة.

ولم ترد فيفى. وهمت الأم أن تنسحب من الغرفة، فقالت نبيلة كأنها تتوسل إليها :

- حقك تدخلي لليلي يا ماما .. دي مابطلتش عياط من الصبح.

وترددت الأم قليسلا، ثم قبالت وهي تصاول أن تضفى حنانها وقلبها الملتاع وراء لهجتها الجادة:

– خليها تعيط.. العياط يريحها . وقالت نبيلة :

وهني بييد .
- حرام عليكي يا ماما .. مش كدة مرة واحدة .. لازم نكون معاها . حنينين.. مانفهمهاش إنها مجرمة .. بعين تعمل في نفسها حاجة .

> وقالت فيفى : – دى عايزة قطع رقبتها .

وقالت نبيلة :

لو كنتى حاسة باللى فى قلبها، ماكنتيش قلتى كدة..
 وقالت الأم:

-- بلاش السيرة دى.. ياتذاكروا، ياتقوموا تتعشوا.

– بلاش السیره دی.. یانداگروا، یانفوموا نتعشوا. وسکتت البنتان.. وکل منهما تحس بما فی قلب امها من عذاب.

وسخت البنتان.. وكل منهما تحس بما في قلب امها من عداب. وخرجت الأم.. وسارت متجهة إلى غرفتها.. ومرت أمام غرفة البنات.. وعادت تقف أمام الباب المغلق.. ثم مدت يدها في حزم كأنها تقطع ترددها،

وأدارت أكرة الباب، ودخلت. وكانت ليلي راقدة فوق سريرها، ووجهها مختبيء في وسيادتها.. وقالت

الأم في حنان:

لیلی.. کفایة بأة یا حبیبتی.

قومى باللا أغسلى وشك، وأتعشى مع اخواتك. واستدارت ليلي إلى أمها، وعيناها تيرقان في ثورة، وقالت في حدة:

- مش غاسلة وشي.. ومش حاتعشي.. تفتكري لما حاغسل وشي

حانسی آللی انا فیه.. ولا اما حاتمشی حیاتی حانتصلع.. انتی نسیتی انتی قلتی لی ایه.. قلتی انی مجرمة.. خلاص، حاریحك من بنتك المجرمة.. مش حاتشوفوا وشی تانی.. حاموت نفسی.

وقالت الأم وهي تجذب أنفاسها من أعماقها، لتستعين بها على ابنتها : – بلاش الكلام ده با لبلي... اللي حصل خيلاص حصل.. الميهم اللي

جاى.. ماحدش حايجيب لك سيرة اللى فات.. المهم إنك ماتعمليش فى نفسك كدة.. شوفى عينيكى بقت حمر آزاى. وقالت ليلى وهى تعود وتدفن راسها فى وسادتها:

– ياريتني اتعمى.

وصمنت الأم، كانها تتمتم في صدرها وبعد الشر».. ثم انحنت وقبلت ابنتها فوق راسها.. وخرجت من الغرفة صامتة ودموع تكاد تنهمر من عنسها.. وإغلقت الباب من ورائها.

وسمعت فيفى ونبيلة صنوت الباب وهو يقفل.. ونظرت احداهما إلى الأخرى فى صمت. ثم طوت نبيلة كتابها فجأة، وهبت واقفة.. ورفعت فيفى إلىها راسها وقالت:

– رابحة فين ؟

رايحه فين ١
 وقالت نسلة وهي تخرج من الغرفة :

وقائد نبیته وسی تفرج ش انفرنه . - حاتمشی.

واتجهت إلى غرفة الطعام، ووقفت تنظر إلى أطباق الطعام المرصوصة فوق المائدة، واحست أن معدتها تنقبض.. وتنقبض.. حتى تصبح كالبالونة الفارغة من الهواء.. فخرجت بسرعة واتجهت إلى غرفتها.. ومدت يدها تفتح الباب، ووضعت ابتسامة فوق شفتيها.. ثم دخلت وهي تقول في مرح: - ست باللي بتعيطي.. فاضل كام لتر.

ولم ترد عليها ليلى.. ووجهها مختبى، في طيات وسادتها .. واقتربت منها نبيلة وقالت وهي تحاول أن تضحك :

بأة ده حب ده.. نفسى فى شوية حب ينومونى. وقالت ليلى وهى تدير رأسها الناحية الأخرى:

– ابعدى عنى.. من فضلك ماتكلمنيش. وقالت نبيلة وهي لا تزال تدعى المرح :

وهات نبية وهي ه تران لدعى المرح . - هو أنا حابعد عنك أبدا.. استنى لما البس قميص النوم وحاتلاقيني

جنبك في السرير. - تقدم نباقيل الساعة على فاريل عقد قديد النب مع عقبا ب

ووقفت نبيلة أمام المراة تخلع ثيابها، وترتدى قميض النوم، وهي تقول: - تعرفي أنا اللي مجنني ايه.. انك قدرتي تخبي علي كل المدة دي.. بأه

انا اللى بقول لك على كل حاجة .. مافيش حاجة بينى وبين محمود ماتعرفيهاش.. تخبى علىً.

وقالت لیلی بین دموعها : - اصلی کنت عارفة لو قلت لك، حاتقولی لی ایه ؟

وقالت نبيلة :

- كنت حااقول لك ايه ؟

قالت ليلى : -- كنت حاتقما انه مت

كنتى حاتقولى انه متجوز.
 وانتهت نبيلة من ارتداء قميص النوم، وقالت وهي تقفز فوق السرير،

وتدخل تحت الغطاء بجانب أختها : - أهى دى تزعل أكتر.. كونك تخبى علىً مش حاجة.. أما كونه متجوز

آهي دي حاجة كبيرة. - تالول ال

 ما بتقول حاعمل أى حاجة .. حاهرب.. حاموت نفسى.. حانتحر.

وقالت نبيلة وهي تلف ذراعها حول ظهر أختها :

- خليكي عاقلة.. ماما لو حبستك يوم، ولا اتنين، مش حاتقدر تحبسك العم كله.

وقالت ليلي كانها تكمل حديثها دون أن تسمع حديث أختها :

- ولازم أشوفه بكرة.. لازم أقول له على كل اللي حصل.

وقالت نبيلة في هدوء :

- إنا أقول له..

ورفعت ليلى راسها وقالت وهى تنظر إلى اختها كانها وجدت فيها قارب النجاة :

صحيح والنبى يا بلبل.
 وقالت نبيلة وهى تبتسم لأختها فى حنان :

وقات نبيته وهي تبسم دخته في ختان . – صحيح . اصلي قررت بعد ما أتخرج اشتغل في مصلحة البريد .

وابتسمت ليلى ابتسامة حزينة، ثم اعتدات جالسة فوق السرير، وقالت

فى اهتمام : - تضربى له تليفون بكرة، وتخليه بيجى يقابلك، وقولى له إن...

وفتح الباب.. وبخلت فيفي.. وسكتت ليلى، وهي تنظر إلى نبيلة كانها. تستمهلها لفرصة أخرى.

سنمهها نفرضه آخرى. وقالت فينفى وهى تحاول أن تبدو فى دور الأخت الكبرى.. وجـهـهـا متجهء، وصوتها حازم :

– مش تنامی بأه.

وقالت ليلى فى صوت ضعيف وهى تحاول أن تتجنب لسان أختها السليط.

- مش جاي لي نوم.

وقالت فيفي وهي تستدير ناحية دولابها وتبدأ في خلع ثيابها وارتداء قمص النوم:

- أحنا اللي مش حاييجي لنا نوم.. أنا، ونبيلة، وماما.. الغلطة اللي

غلطتها مش غلطتك لوحدك.. دى غلطتنا كلنا.. والمصيبة مش مصيبتك.. دى مصيبتنا كلنا.

> وقالت ليلى في حدة كأنها قررت أن تتحدى أختها: - إنا ماغلطتش.. والمصيبة أنتم اللي عاملينها.

والتفتت البها فنفي في حدة، وقالت كانها تحاول أن تصفعها :

-واللي تحب واحد متجوز.. تبقى اسمها ايه دي..

وصرخت ليلى : - ايه اللى متجوز.. متجوز.. ذنبه ايه إذا كان متجوز.. وذنبي ايه إذا

كان متجوز . فنبنا أيه، فيمونى. أيه الفرق بين أنى أهب واحد متجوز، ولا أهب واحد مايرضاش بيتجوزت، ما نبيلة بتحب وأحد ويقى له ستنين مثل عايز يتجوزها.. وأنتى بتحبي وأحد ماحدش عارف حكايته، إنما السة ماتجوزكيش، أنا باحب وأحد مش حاتجرزه لأن عنده عذر.. وإنتم بتحبوا

شبان مش حايتجوزوكم، من غير عنر.. يبقى مين أحسن! وانكمشت نبيلة بجانب اختها، وقد كسا الآلم وجهها، كانها تلقت سكنا في قلبها.

وصرحت نيفي ترد على صراخ اختها:

انا ما بحبش حد.. وأحب أقولك أن فيه واحد بيحبنى، وطلب يتجوزنى، وأنا رفضت.

وردت ليلى بسرعة وانفاسها لا تزال تتهدج:

- شاطرة. ثم التفتت إلى اختها نبيلة.. ورأت الآلم على وجهها فخفتت حدتها،

تم النفت إلى اعتها بيينا.. ورات ادم على وجهها التفليك خدلها. وتنبهت إلى أنها جرحت أحساسها وعواطفها . وقالت في صوت خفيض :

- أنا أسفة يا بلبل.. ماكانش قصدى.. أصل فيفي كلامها زي...

وقاطعتها نبيلة وبين شفتيها ابتسامة مسكينة : - مش مهم.، المهم بلوقت انتى.

وقالت فيفي وهي تخطو لترقد في فراشها :

- لو كان بإيدى .. كنت قطعت رقبتك.

وقالت نبيلة في لمحة حادة :

- بس یا فیفی.. کفایة بأه.. خلینا ننام.

وعادت فيفي تقول كأنها تحادث نفسها :

- والراجل العجوز السافل.. يضحك على عقل البنت.. أدى اللى خدناه من البيانو.. ياما قلتلكم، إن البيانو ده حايضسر البنت.. ياما.

وعادت ليلي تصرخ :

– انا ماخسرتش.. واحب اقول لك إنه ما ضحكش علىً.. إذا كان فيه حد ضحك على الثاني.. ابقى أنا اللى ضحكت عليه.. أنا اللى حبيته قبل ما يجنين.. رجافضل اجبه لغاية ما اموت.. ثم بدات تكر. من حديد.

وصرخت نسلة :

- فيفى.. اعملى معروف بلاش تتكلمي خالص.

ثم انحنت على ليلى وقالت في حنان :

- خلاص يا ليلي.. يعنى مش عارفة فيفي ولسانها.

وساد الصمت بين البنات الثلاث.. صمت يمزقه نشيج ليلى. وقامت نبيلة، ويزلت من فوق السرير، قائلة :

- تسمحوا أطفى النور.

ستسعى المعنى المور. ولم تنتظر أن تسمع ردا.. أطفأت النور.. وعادت ترقد بجانب أختها

لىلى.

حب أمين.. ولعلهن بقلن الآن عنها، أنها فتأة كشرة جافة، قبيحة، لا يحتمل حيها رجل. لماذا صدت أمين عنها.. لماذا تنازلت عن عرشها.. لماذا لا تكون كمقمة البنات. لها رحل بغازلها.. ويثمر حولها الهمسات والاشتاعات. انها تريد.. تريد.. ولكنها لا تستطيع.. شيء في نفسيها بحرمها من أن تكون بنتا كيقية البنات.. بحرمها من الانطلاق.. من السعادة.. من الحياة.. ولكن.. إنها لا تزال ترى الحب في عينيه يطل من خلف زحاج نظارته السميكة.. وقد حاولت أن تعبيره اليها.. نعم، أنها تعترف بينها وبين نفسها أنها جاولت. لقد انتسمت له مرات كثيرة.. التسامات حائرة متريدة، كانت تحتاج إلى كل شحاعتها لتضعها فوق شفتيها.. وذهبت بقدميها دون أن يستدعيها.. وأحست يومها أنها ترتك خطيئة.. كأنها ذاهبة إليه في موعد غرام.. وقد استقبلها استقبالا رسميا.. وعاملها كما يعامل كل استاذ احدى الطالبات.. ولكن الحب كان يطل من عينيه.. أنه لا يستطيع أن ينكر أنه لا يزال يحبها.. أو هي وأهمة.. ريما لم يكن في عينيه شيء، سوى أوهامها تنعكس فيهما.. ثم.. لو أنه يحبها، وعاد إلى مغازلتها، والالحاح عليها أن تتزوجه.. فهل تقبل؟ هل هي تحبه؟ أم أنها فقط تريد ملاحقته لها حتى ترضى غرورها.. حتى تعود إلى عرشها، وتعود من حولها الهمسات والاشاعات التي تقنعها بأنها فتاة مرغوبة .. فتاة يريدها رحل.

إنها حائرة.. وحيرتها تحرك عقدها النفسية.. تحرك إحساسها بأنها إقل اخواتا جمالا وأن لها اسما تكرهه.. مفيدة !

بيلة راقدة بجانب اختجا، وفي قلبها نار. إن حبيبها محصود ونبيلة راقدة بجانب اختجا، وفي قلبها نار. إن حبيبها محصود لم يحدثها عن الزواج. لقد طلبت منه الا يحدثها عن الزواج إلا إذا يداته هي بالحديث عنه.. ولكنها لا ندري كيف تثبت له انها تقبله زوجا فقيرا لا يملك سوى مرتب لا يزيد على خمسة عشر جنبها في الشهر.. كيف تحرره من احساسه بفقره.. كيف تبد في نفسه الشجاعة على اقتحام الحياة بجانبها؟.. زوجا رزوجة، يكافحان في سبيل حياة أفضل.. وكيف تنسيه أنها من أسرة غنية.. وإنها من طبقة أرقى من طبقة.. إنها لا تدري.. وهي نادمة لانها طلبت من محمود الا يحدثها عن الزواج.. إن مدينه كان بكشف لها عن عقده، فكانت تستطيع أن تحلها له. ثم أنها نسبت أنها لن تستطيع أبدا أن تبدأه بالحديث عن الزواج.. أن كل البنات أعجز من أن يطلبن من الشيان الزواج.. قد يطلبن الحب.. وقد يبدان بالمغازلة.. ولكنهن لا يصرون على طلب الزواج.. إنما الطلب يحب أن يأتي دائما من حيانب الشياب، لماذا؟ إنها لا تدرى، وريما كان هذا هو السبب في إن النساء سيمين: الحنس الضعيف.. لأنهن يضعفن عن المطالبة بالزواج صراحة.. وهي لا تزال تقابل محمود كل يوم.. لا تزال تسير معه طويلا على شاطيء النيل.. ويركبان الترام إلى الهرم.. ولكنها تحس أن الأباء تمر سراعا..

والامتحان يقترب.. وسينجح محمود ويتخرج في الكلية،، ويعود إلى بلده، وقد يعين مدرسا في احدى مدارس الارياف.. وإن تعود تقابله.. وقد بكتب إليها .. وإكنها لن تقابله كل يوم.. وقد يحاول أن ينسى حبها، فيتزوج واحدة من بنات بلدهم.. فلاحة تفرح به وتعتبره اغنى رحل في الدنيا، كما يقول.. وأحست بأنها تحسد كل البنات الفلاحات.. لأنهن فقيرات.. ولأنهن

يستطعن أن يتزوجن مجمود، دون أن يشعرنه بنقصه.. بأنه فقير. وتقلبت ليلي على جنيها لتواجه أختها نبيلة، وقالت في صوت هامس خفيض وقد كفت عن النشيج:

- انتی نمتی با بلبل ؟

- وقالت نبيلة هامسة مثلها :

.¥ -

وعادت ليلى تقول وهي تخفض صوتها اكثر:

- حاتقابلي فتحي، زي ما وعدتيني. قالت نسلة :

– ابوق

وهمست ليلي:

– قولي له على كل اللي حصيل.. وقولي له إني ضروري صلاقي طريقة

أتصل بيه..

وهمست نبيلة :

- حاضر

■ ۲۹۳ = لا تطفیء الشمس جـ۱ =

وعادت لیلی تهمس. – بس إوعی تتخانقی معاه. وهمست نبیلة :

- لا. وصاحت فيفى من السرير الآخر: - بتتوشوشوا على ايه؟

- بينوسوسيو، على آيا ؟ وقالت نبيلة بسرعة : - ولا حاجة.

وساد الصمت مرة اخرى. وفجاة قالت ليلي كانها تفكر بصوت مرتفع:

- أنا اللى محيرنى.. ماما عرفت أزاى ؟ وقالت فيفى : - واحدة ضربت لها تليفون، وقالت لها على كل حاجة.

وقفزت ليلى جالسة في فراشها، وقالت في دهشة: - وإحدة!! مين؟!

> وقالت فيفي كانها تتعمد جرح اختها : - لازم مراته.. طنط عواطف.

وقالت نبيلة بسرعة كأنها تحمى أختها : - لو كانت طنط عواطف هي اللي اتكلمت، كانت ماما عرفت صوتها.

وقالت فیفی : - انا مش عارفة حانودی وشنا فین من طنط عواطف، دی لو کائت

عرفت يبقى من حقها تدبحنا كلنا وتشنع علينا فى كل حتة. ولم يرد عليها احد. وسقط رأس ليلى فوق وسادتها كأنما أغمى عليها..

وعاد الصمت. وجاء صباح جديد،

ودبت الحياة في البيت.. محمد السفرجي يعد مائدة الافطار.. وسفرجي أصغر منه يكنس البهو الخارجي.. والأم تطوف بالحجرات تلقي أوامرها، وتطمئن إلى أن الحياة تسير.. وأبناؤها يتزاحمون بين الحمام وغرفهم.. وليلى لا تزال راقدة في فراشها.

وأطل ممدوح على غرفة اخوته البنات، أنه دائما أول من ينتهى من ارتداء شابه.. وقال في مرح:

- صباح الخبر با بنات.

وقالت نبيلة وهي تقف أمام المرآة تمشط شعرها: - سبعد صباحك.

وقالت فيفي يون أن ترد عليه :

- اسمع يا ممدوح.. لما تبقى تيجى بالليل تبقى تسكت صوت الفسبا

بتاعتك قبل ما تدخل البيت.. ده صوتها بيصحى الحتة كلها. وابتسمت ليلى له ابتسامة ضعيفة.. وقالت في صوت لا يكاد يسمع :

– صباح الخير. ونظر ممدوح في وجوه اذوته البنات، ولاحظ آثار السهر الطويل في

ونطر ممدوح فى وجوه احوبه البنات، ولاحظ آنار السهر الطويل فى عيونهن المنفخة، وفى وجوههن المنهوكة.. وريما لاحظ آثار دموع.. ثم عاد يبتسم، وقال فى مرح :

- أنا لما باشوفكم باحمد ربنا على انكم اخواتى.. على الأقل ضامن انى مش حاتجوز واحدة منكم.

وابتسمت الثلاث.. ابتسامات لم تستطع لضعفها أن تبدد الجو الثقيل الذي بحيط بهن.. وقالت فيفي:

> ابتسامتها : - انت لو ماكنتش أخويا، كنت اتجوزتك.

- انت او ماهنس احویا، هنت انجورت وقال ممدوح ضاحکا :

– أصلك خايبة.

وانسحب من الغرفة.. والبنات الثلاث ينظرن إليه، كانهن يحسدنه.. يحسدنه لانه ولد.. كان الأولاد ليست لهم مشاكل.

والتقى ممدوح في الممر الذي يفصل بين الحجرات، بأخيه أحمد

خارجا من غرفته وهو في البيجامة.. وقال وهو لا يزال محتفظا بمرحه : - صناح الخبر با أخويا.

وقال أحمد:

انت اللي يشوفك بتقوم بدرى كده.. وتلبس بدرى.. يتهيأ له أنك طالب
 مجد جداً.

وقال ممدوح في ثقة :

- أنا مجد صحيح.. بس ماتقدرش تقول على طالب. وقال أحمد يبتسم ساخرا:

وقال احمد يبنسم ساخرا : – يقالك أد أيه مزوغ من الجامعة.

وقال ممدوح : - كتير.. تعالى.. حاوريك حاجة أهم من الجامعة.

معيور المعلى المروب المساوري عبد المام من المعلم المقط من فوق مكتبه المعلم الم

منتجاتها، ومرسوم على غلافه صورة الة كبيرة. وقال ممدوح، وهو يشير إلى صورة الآلة:

- تعرف دى ايه يا أحمد؟

وقال أحمد وهو يطل في الصورة : - إيه ؟

قال ممدوح كانه يتحدث عن أجمل شيء في الدنيا:

- دى مخرطة.. ده منجم ذهب.. ده المشروع الجديد.. مشروع بحق وحقيق.. كمان يومين حااقول لك على كل حاجة.. إنما ابتدى حوش من دلوقت.

واشاح احمد بوجهه عن الصورة، وهر يقلب شفتيه استهجانا. ثم التقط من فوق المكتب كتابا ضخما، وهزه أمام عيني ممدوح قائلا:

- تعرف ده اسمه ايه.. اسمه القانون المدنى.. ده المشروع الوحيد اللى لازم تنجح فيه.. وبعد ما تاخذ الليسنانس ابقى فكر فى المشاريع بتاعتك زى ما يعجبك.

وظهرت خيبة الأمل على وجه ممدوح وقال كأنه يتنهد:

لو كان على اللسبانس.. ماليش نفس أخده.

ونظر اليه أحمد نظرة كبيرة.. وإدار له ظهره وخرج.. وممدوح ينظر وراءه نظرة رثاء.

ومر أحمد على أخوته البنات، يحييهن تحية الصباح، وينظر في وحوههن كأنه بحاول أن يعرفهن أكثر .. ثم يخل على أمه في غُرفتها، وقال وهو وإقف عند الياب :

- صباح الخيريا ماما.

وقالت الأم:

- صباح الخبر با حسي.. قبل ماتنزل ابقي فوت عليّ. وقال:

– حاضر .

ثم انسجب إلى الجمام، وخرج إلى غرفته برتدي ثبابه دون عجلة..

وسمع صوت «الفسيا» في حديقة الدار، وقد أدارها ممدوح، وخرج بها .. ثم سمّع صوت فيفي ونبيلة تخرجان.. وخيل إليه أن كلا من أخوته بخرج من البيت ويذهب إلى دنيا مجهولة.. دنيا لا يعرفها.. أنه لا يدري أين يذهب ممدوح أو فيفي أو نبيلة؟ حتى لو كان يعلم أنهم يذهبون إلى الجامعة، وحتى لو كانوا يذهبون إليها فعلا.. فليس المهم هو المكان الذي يذهبون إليه، ولكن المهم هو الافكار التي يذهبون إليها.. الحياة التي يذهبون البها.. وهو يحهل هذه الأفكار ، وهذه الحياة..

وانتهى من ارتداء ثيابه. ثم ذهب إلى أمه، وجلس امامها على «الشيزلونج» وهي جالسة في مقعدها تشرب فنجان القهوة.. وقالت وهي تحبطه بالتسامة كبيرة :

- سألت صاحبك على الأسهم والسندات؟

وقال أحمد وهو يداري كذبه بابتسامة مرتعشة: - والله لسة ماردش عليّ.

وقالت الأم:

- أصل عبدالسلام بيه بيقول إن عنده مشتري كويس للعمارة.. وإنه يقدر يبيعها بستين الف جنيه.. إنما أنا مش عايزة أبيع إلا لما أعرف حاشتری ایه.

وقال أحمد وهو يتنحنح:

- بلاش نستعجل يا ماما .. وإنا اللي أعرفه أن الاسهم مش مضمونة الدومة دول

وقالت الأم:

- ما أنا مش عايزة استعجل.. بس لازم نرسى على رأى.. وأنا مستنية

رايك... وقال أحمد وهو يزفر.. كأن مجرد ابداء رايه في أي موضوع عبء ثقيل بزهق أنفاسه.

> - حاضر.. حافوت على صاحبي واسأله النهاردة. ثم قام وخرج.. وهو بعلم أنه ليس له صديق بسأله..

وخلا البيت إلا من الأم وليلي. وليلي لا تزال واقدة في فراشها ساهمة.

وقامت الأم وذهبت إليها، وقالت وهي واقفة عند الباب:

– صباح الُخير يا ليلي. ورفعت ليل عندها إلى أمها، ثم عادت وخفضتهما، وهي تتمتم في

> صوت ضعيف : – صباح الخير.

وعادت الأم تقول :

-- مش تقومى تغسلى وشك.. وتلبسى. وقالت ليلى :

⊸ ــاور. – حاضر.

وظلت الأم واقفة، وقالت كأنها مصممة على أن تغسل ابنتها وجهها : - باللا با حسنتي.. قومي.

- ياللا يا حبيبتى.. قومى. وقامت ليلى فى استسلام.. وهى لا تزال ساهمة.. وذهبت إلى الحمام

وقامت ليلى هى استسلام. وهى لا تزال ساهمه. ويهبت إلى الحمام واغتسلت دون ان تحس بوقع الماء على وجهها.. ثم عادت ووقفت امام المراة ترتدى ثويا بسيطا.. وتضفر شعرها.. وترى وجهها فى المراة وسط ضباب كثيف. ضباب يدور حول بعضه كدولة تبتلعها.. ولكنها ليست خانفة من هذا الضباب.. إنها تحس فى داخل نفسها بجراة عاصفة.. بتحد. إنها مستعدة أن تتحدي كل هذا الضباب فتصل إلى حسها. وعادت الأم وقالت وهي واقفة عند الباب:

> – مش حاتفطری، وقالت ليلي وهي لا تنظر إليها:

– مالىش نفس .

وقالت الأم: - معلهش.. أنا عملت لك ساندوبتش جينة.. وأشريي معاه فنجال

> الشاي. ه قالت لعلى:

– حاضر .

وخرجت من غرفتها الى غرفة المائدة.. انها لا تريد أن تعارض أمها ولا تربد اليوم - على الأقل - أن تلح عليها لتسمح لها بالخروج.. إن راسها يدور ليضع خطة اوسع من ذلك. خطة كبيرة.. خطيرة.

ورشفت رشفتين من فنجال الشاي .. وقضمت لقمة من السندويتش .. ثم عادت إلى غرفتها، وأقفلت الباب وراءها.. وجلست على حافة السرير تفكر.. كل عصب من أعصابها يفكر.. كأن عشرات البنات بعشن في

داخلها ويفكن معها.

ثم تعبت من التفكير، إنها تريد أن تسمع شيئا عن فتحي.. تحس كأنه غاب عنها سنينا، رغم أنها كانت معه أمس.. وقد وعدتها أختها نبيلة بأن تعود إليها بسرعة بعد أن تقابله.. ولكن نبيلة تأخرت.. وريما لن تستطيع أن

تقابله.. ريما كانت تكذب عليها لمحرد أن تخفف عنها. وقامت وفتحت دولايها، وأخرجت كيس نقودها الصغير، ثم اخرجت من الكبس مفتاح الشقة.. ونظرت اليه طويلا.. وانتسمت، كأنها أحست أن فتحى بيدها.. أحست أنها بهذا المفتاح تستطيع أن تفتح كل الأبواب التي توصلها افتحى.. واحتضنت المفتاح في كفها.. وعادت تجلس على حافة السرير ساهمة.

ثم فجأة، قامت وأعادت المفتاح داخل الكيس.. وأعادت الكس داخل الدولاب. ثم خرجت من غرفتها تبحث عن التليفون.

## ه ۲۱۸ تطفیء الشمس جـ١ تا

أن التليفون في غرفة أمها..

ودخلت إلى غرفة أمها، وقالت لها في ثبات : - اقدر أكلم صاحبتي عيشة في التليفون، علشان أقول لها إني مش

حاروح المعهد النهاردة.. ونظرت النها أمما نظرة نافذة، ثم قالت بعد برهة :

ونظرت إليها أمها نظرة نافذة، ثم قالت بعد برهة : - كلميما.

- حسيه. وانحنت ليلى والتقطت التليفون الموضوع على الأرض بجانب قدمى أمها، وحملته وجاست على حافة فراش الأم. في الجانب الآخر من الغرفة.. ثم وضعته فوق ساقيها، بحيث لا تستطيع الأم ان ترى قرص

الأرقام. وإدارت رقما .

رقم بيت فتحي.

وسىمعت صوته.

وقالت وهي ترفع صوتها حتى يطغى على صوت فتحى المنبعث من السماعة:

- ألو.. من فضلك أقدر أكلم عشة.

وقال فتحى في فرحة :

- ليلى.. انتى فين.. امبارح.

وقاطعته ليلى قائلة :

وقاطعته بيتى قائمه - قولى لها .. ليلى.

وقال فتحى :

- فيه حد جنبك ؟

وسكتت ليلى قليلا، ثم قالت : - ازبك با شبوشو.. عاملة ابه.. متهبائي إنك مانمتيش.. طول الليل

قاعدة تتمرنى.

وقال فتحى : - ايه الحكاية يا ليلى.. أنا مش فاهم حاجة.

وعبثت ليلى في شعرها، والتقطت من بين طياته مشبكا، أوقعته على

الأرض، ثم انحنت ترفعه، وقالت هامسة، وهي منحنية فوق الأرض، وظهرها لأمها: - وطي صوتك شوية.

ثم , فعت صوتها وقالت : - لا والله يا شوشو .. أصلى النهاردة مش حائقدر أروح المعهد .. تعيانة شوية .. ابقى اعتذري للأستاذ.

وقال فتحي هامسا:

- أنا لازم أشوفك.. بأي شكل.. لازم أشوفك. وعادت لبلي تقول:

- مرسيه يا شوشو.. على كل حال حايقي اكلمك بعدين.. أوريفوار.

ووضعت سماعة التليفون.

وشدت نفسا عميقا من صدرها. ثم قامت وأعادت التليفون إلى مكانه تحت قدمي أمها، دون أن تنظر

اليها.

و ذرحت من الغرفة. وأمها تنظر البها نظرات نافذة متعجبة.. والقرار الذي اتخذته بملا

راسها .. يجب أن تتزوج ليلي.

1



خرج احمد من البيت في الساعة السابعة والنصف مساء وهو يرتدي ازهي ثيابه. حلة زرقاء غامقة، وقميصا أبيض شفافا، ويرباط عنق رماديا.. وقد اهتم اكثر من عادته بتصفيف شعره، وحلق نقنه مرة ثانية، بعد ان كان قد

حلقها في الصباح..

أوكان قد وقف المام المراة يعتنى بنفسه كل هذا الاعتناء، وهو يسائل سعه : للفراة الاعتناء، وهو يسائل سعه : لمناذا. لماذا يهتم بنفسه اكثر من كل يوم، إنه مدعو لايل مرة إلى حظة راقصة تقيمها شهيرة وشقيقها في بيتها. فيهل هذا سبب كاف ليتزين أكثر من عادته. لماذا هل يحاول أن يخدع شهيرة ومحدويها. هل الحاة الزرقاء تعطيه شخصية جديدة أكثر تأثيرا في الذاس؟ ولماذا اتقق الخالف الفاقحة في اللياء، خصوصا في الحفلات، ويرتدوا الحلل الفاقحة في اللياء، خصوصا في الحفلات، في المنادا بخضع لما اتفقع عليه الناس، عليه المناب، والمجتمع لا يكتفي بأن يفرض على عليه الناس، عليهم أيضا ذوقه. يفرض على عليهم نوقه في الخيار الذياب. ورفقه في انتقاء الطعام، الأفراد في مصر يشتف طعا غير الذي يشتهيه الأفراد في السردان لأن ذوق المجتمع في السودان.

إن المجتمع في كل مكان ديكتاتور عنيد، طاغ، بحيل الافراد إلى قطيم.. إلى مجموعة من طوابع البريد، كلها في حجم واحد، ولون واحد، وصورة واحدة، وكل منها تحمل ختم المجتمع الذي تنتمي إليه.. وهو يريد إن يتحرر من المجتمع.. بريد أن يثور على هذا الديكتاتور العنيد.. فلماذا لا يذهب إلى حفلة شهيرة وهو مرتد القميص والبنطلون مثلا.. بل، لماذا | لا يذهب وهو مرتد البيجاما.. اليس هذا من حقه ؟!

وكان يحدث نفسه كل هذا الحديث، وهو مستمر في الاعتناء بنفسه أمام المرآة، مدفوعا بقوة أكبر من منطقه، وأكبر من ثورته.. قوة المجتمع.

يونيني من ارتداء الحلة الزرقاء، ونظر إلى نفسه في المراقد. إنه فعلا ويها، والحلة الزرقاء تبرز شعبايه، وتضفي عليه ظلا انبقا.. ربما كان المجتمع على حق عندما اختار الألوان الغامقة لقضاء السهرات.. وابتسم في المراق كانه ميني، نفسه.

لشائم خرج من البيت في خطوات قوية مرحة.. ولكنه ما كاد يخطو في الشارع، حتى عارفه انقباض صدره. واحس بقاهته.. احس بالفوف من الصفاة التي سيدهم إليها.. الخوف من مواجهة الناس.. إنه سيكون هناك واحدا من كتيرين. كلم يرتدون خللا رؤةا... كلم على مثل الفاقت ووجاهته.. لن يتميز عنهم في شيء.. وإن يستطيع أن يلفت الانظار إليه.. لن يجس به أحد.. أن ينجع في أبراز شخصيته.. إن النجاح في الحفلات يحتاج إلى نوع من اللباقة، ونوع من الجراة.. وهو يعلم أنه ليس لبقا،. وليس جرينا.

وكانت شهيرة قد عرفته بشقيقها في النادي، وعرفته بكثيرين من وكانت شهيرة قد عرفته بهم بلا تعده، وفي مناسبات مقوقة، وكان يصرع ويضايق كلما قدمته إلى صبيعة أو صديق. كان يحس كاما أعظى عليه أعياء جديدة نقياة. وكان يحس كلما أكتشف صديقة أو صديقا لشهيرة، أن الدنيا قد تعقدت حوله أكثر.. وإن شهيرة قد بعدت عنه خطوة.. بعدت وسعل زمام كبير من الناس، وكان ينعني أن تظور الدنيا إلا منهما، بعدت وسعل زمام كبير من الناس، وكان ينعني أن تظور الدنيا إلا منهما، من وهو وحدهما تحت ظل الشجرة الكبيرة القائمة وسط طعب الجولف. يتبادلان حديثهما الناعم الوقيق.. حديثا لا يجمعه موضوع، ولا ينساق لهدف.. حديث كذفقات القلب، إلى له هدف إلا استمرار الحياة. حديث كالزهرر البرية، لا احد يزمها، ولا احد يختارها، ولكنها تنمر كالنجرم الطوئة فوق القلوب الخصية.

ورغم ذلك فقد كان عليه ان يحتمل المجتمع الذي يحيط بشهيرة.. إنه لا يستطيع أن يهرب من هذا المجتمع إلا إذا هرب من شنهيرة.. وهو لا يريد أن يهرب منها.. لقد اصبحت غذاه روحه.. اصبحت الشيء الوحيد الذي سرب له بنا المستحت الشيء الوحيد الذي يستودن أنه له يركب لملك أصبه ولا يطات أحرية،. ولكنه يطك شهيرة.. يملكها بروحه.. إنه لم يلخذ منها شيئة روحه.. إنه لم يلخذ منها شيئة منذ الملكية روحه.. إنه لم يلخذ منها بيل من المناب قبل المناب المناب قبل المناب ال

وكان يعلم أنه يترك نفسه ينقاد الشهيرة. ويترك شخصيتها تسيطر وكان يعلم أنه يترك نفسه ينقاد الشهيرة. ويترك شخصيتها تسيطر عليه.. واكنه لم يقاوم.. ولم يتمرد.. فهو يعلم أيضا أن شهيرة هي أول السانة التقي بها وفهمت. إنها لم تخدع بقامته الطويلة، وصدره الديض، وقناع الجد والرقال الذي يكسو به وجهه.. واكنها الكنشفت تلقه، وحيرك، وتردده، ونفسه الضائعة.. فأخذت تعينه في لمسات خفيفة، دون أن تبدو بجانبه.

وتعود أن يجلس مع أصدقاء وصديقات شهيرة في النادي، فقط عندما تكون جالسة معهم. كانه لا يستظيع أن براجبهم وحدد. وكان يجلس صامتا وقورا، لا يشترك في أحاديثهم إلا بكلمات متقرقة. وتعودا منه هذا الصحت، واقتندعا بوقاره الكانب. ولم ينفروا منه أو يكرهوه بل فبلوه بينهم واحبوه كإنسان طيب، لا يؤذى، ولا يضايق احدا، حتى وإن لم يقدهم بشى... وكان يجلس بينهم وهو يخفى وراء صمته وقاره، لحساسه بتقاهته، بشم، هدرته على مسايرتهم في مرجهم وضحكاتهم، وكان يحس بالضيق. كانه يكرههم جميعا. إنه يقضل أن يجلس بعيدا عنهم ويرقبهم كعادته لا يستطيع أن يكتفى بالتفرج عليهم، لأنه يشعر بأنه مطالب باكثر من الفرحة.. مطالب بأن بشياركهم الجديث.. وأن بنايلهم النكات.. و.. أنهم حميعا بعيدون عنه. ليس بينهم صديق.. حتى صديقة ميحت لم بعد صديقه منذ رأه ورأسه بجانب رأس شهيرة.. ولم يعد يعجب بجرأته ولباقته ونجاحه.. بل أصبح بغار منه.. بغار من جرأته ومن لباقته ونجاحه.. وكلما رأه وهو يجذب إليه اهتمام من حوله.. اهتمام البنات، واهتمام شهيرة، أحس بقلبه يتلوى في صدره.. ويبتسم ابتسامة بلهاء سائلة، ليس لها معنى الا أنه بحاول أن بداري بها غيرته.

وكانت شهيرة وحدها هي التي تحس بضيق أحمد عندما يجلس بين صديقاتها واصدقائها.. وكانت أحيانا تشفق عليه، فتنظر إليه وتبتسم في

حنان، وتقول فجأة :

- قوم نتمشى شوية يا أحمد ! وكان وجهه بحمر، كأنها كشفت سره، وكأنها فضحته أمام الناس..

ولكنه كان يقوم معها، ولا يكاد ستعد عن الشلة، حتى يتنهد في راحة كأنه عزفر بخانا ثقيلا بحثم على صدره.. ولكن شهيرة لم تكن تشفق عليه دائما، فكانت تضطره أغلب الأحيان أن يجلس مع شلتها، كأنها تدريه على

أن بكون انسانا احتماعيا، وكأنها تروض نفسه الشارية على مخالطة الناس.

وكل ما كان يعانيه احمد من مخالطة اصدقاء شهيرة، لم يكن يقاس بما يعانيه أمام أخيها هشام.. إن هشام في التاسعة عشرة من عمره.. في عمر أخيه ممدوح.. رقيق منطلق كممدوح.. وقد عرفته به شهيرة عندما التقيا معه صدفة في النادي.. ونظر أحمد في عيني هشام نظرة خاطفة، كانه كان ينتظر أن يراه غاضبا.. ثائرا.. لأنه رأى أخته في صحبة شاب آخر.. وربما كان ينتظر أن يصفعه هشام أو يصفع أخته شهيرة أو يصرخ في وجهها.. وإكن هشام لم يفعل شيئًا من ذلك.. إنه يبتسم لأحمد ابتسامة خالصة صادقة كالنور.. ثم يحادث أخته في لهجة طبيعية ليس فيها أثر للغضب أو للاحتداد، كأنه لا يأخذ عليها شبئا.. كأنها إنسانة كاملة من حقها أن تختار أصدقاءها وتقدمهم إلى عائلاتها.. الوحيد الذي ارتبك هو أحمد.. واشتد ارتباكه إلى حد أن ازدرد وجهه، وتلعثم في كلامه.. ونظر إليه هشام فى دهشة كأنه لا يفهم سببا لارتباكه وتلعثمه.

ويومها ترك احمد شهيرة وهو يقارن بين نفسه، وبين اخيها هشام.. إن احمد ثار وتعذب عندما راى اخته نبيلة تسير ويدها في بد شاب لا يعرفه، وقدرر ان يخاصمها، وعاش معها في بيت واحد وهر لا يحانبها. وكل ما يحاوله هو ان ينساها.. وهشام لم يثر عندما راى اخته تحادث شابا غربا.. بل صافع هذا الشاب ورحب به بانشمانه كمرة.

أيهما أرقى عاطفة ؟!

أيهما على حق ؟!

إنه لا يدرى.. ولكنه عندما عاد إلى بيته يومها، ابتسم فى وجه اخته نبيلة، كانه يهديها قطعة من الدنيا الجديدة التى اكتشفها فى نادى الجزيرة.

يشر أمامه طبيعيا، وأن يحدد علاقته بهشام.. كان يحاول كثيرا أن يشر أمامه طبيعيا، وأن يحس نحوم احساسا ممافينا لا يشوبه الارتباك.. ولكن كان في نفسه دائما احساس بأنه يعتدى على حق من حقوق هشام.. كانه يسرق منه شيئا كانه يخدعه، ولم يكن يدرى ماذا سرق، ولا فمي يخدعه إنه يحب اخته.. حيا نظيفا بريئا، لا يسكن أن يكون فيه اعتداء على حق، أو سرقة، أو خداع.. ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن يتخلص من هذا الاحساس.. لا يستطيع أن يتصور أن هشام لا يغضب إذا اكتشف أن هناك شابا يحب أخته.. كما ثار هو عندما اكتشف أن هناك شابا يحب لندا.

- شارع مظهر يا أسطى.. الزمالك!

ثم انكمش فى ركن السيارة، وإحساسه بالتفامة يزداد دقيقة بعد دقيقة. إنها المرة الأولى التى يدعى فيها إلى بيت شهيرة.. والمرة الأولى التى يدعى فيها إلى حقلة راقصة خاصة.. وهر يعرف كل المدعرين.. إنهم اصدقاء شهيرة وهشام من أعضاء الثادي.. واصدقاء ومعنيقات هشام ليسبوا جميعا من اصدقاء شهيرة.. إنها تعرفهم.. ولكنهم ليسبوا اصدقاءها.. فهى تنأى بنفسها عن الكثيرين من بنات وشبان النادى، وعن الكثيرين من اصدقاء وصديقات اخيها هشام.

ويقفت السيارة امام باب «فيلا» انيقة في شارع مظهر... ونقد السائق اجرد، وكان سخيا معه فترك له باقي ورقة من ذات الخمسة والعشرين قرشا، ولكنه لم يشحر بسخائه.. كل ما حاسب به أن اعصابه لا تستطيع أن تحتمل محاسبة السائق، أن انتظار أن يعيد له باقي النقود، فترك له الورقة ذات الخمسة والمشرين فرشا، وبذل.

وسار في الحديقة.

روقف أمام الباب، ومد يده واصلح رياط عنقه، ثم ضغط بأصبعه على الجرس. ثم تتبه إلى أنه أصد داخلا الجرس. ثم تتبه إلى أنه أصداح وضع رياط عنقف. لماذا؟ إنه ليس داخلا إلى مقابلة رئيسه. ومد يده مرة ثانية في تحد، وشد رياط مثقه، وأماله إلى ناحية، ليبدو مهملا.. ثم فك أزرار سترته، حتى يبدو كأنه لا يتعدد الاعتناء بنفسه.

وفتح الباب خادم نوبى يرتدى زيا خاصسا.. كالذى يرتديه الخدم فى الفنادق الكبرى.. سروالا أحصر واسعا، مطرزا بخيوط الذهب، وسترته حمراء مطرزة.. وعمامة بيضاء.

وخطا إلى الداخل.. ورأى شهيرة مقبلة عليه، وهي تصيح :

كده تتأخر يا أحمد.. أنا مش موصياك تيجى الساعة سبعة.. دول
 كلهم جم.. أنت أخر وأحد.

رابتسم احمد، ولم يرد، وقد تطقت عيناه بها فى نظرة مبهورة. إنها جميلة. لم يرها أبدا بهذا الجمال. وثريها أبيض، كثوب ملاك، مطق فى كتفيها بحمالتين رفيعتين، ويكشف عن ذراعيها، وعنقها، ومساحة كبيرة من ظهرها.

ووضعت شهيرة كلتا يديها في يديه.. وقالت في دلال وهي تنظر في عننه الميهورتين:

- حلوة ؟

وقال أحمد كانه بتنهد :

- قوى !

وتركت يديه، ثم دارت حول نفسها أمامه تعرض عليه ثوبها، وقالت :

- عاجبك الفستان الجديد ؟

قال وهو يبتلع ريقه :

- قوى !!

قالت وهي تصلح له وضع رباط عنقه ثم تجذبه من يده:

- طيب تعال. فيه جوة حلوين كتير، وفساتين تجنن!

وسال معها احمد وهو يتلفت حوله.. إن الآثاث حوله فخم انبق.. واكثر من ذلك.. إنه اثاث حي، كل قطعة قيه تنطق بالحياة.. اما اثاث بيتهم هليس فهه حياة.. إنه اثاث يشعرك بأن رب البيت قد مات.. وكل قطعة منه تنظ بالذكري.. ذكري اشعيا، ذهبت.. ابوء الذي ذهب.. وعزهم الذي ذهب... وتقاليدهم التي ذهبت.. اشياء ذهبت رام تحل محلها أشياء جديدة.

روجد نفسه فجاة في بهو كبير مزدحم.. وجوه التقي بها في النادي، ووجود لم بلتق بها.. وكلما وجود شابة مرحة منطلقة.. وأنفام راقصة عنية تنطلق من «البيك اب الكبير». و «باره صغير، أنهم في الركن البعيد». ووقفت خلفه جرمين». والقي نظرة خاطفة على جرمين، الفتاة الحلوة الصفيرة القد التي يحس كلما راما أنه يريد أن ياكلها.. أنها لا تحرك عواطفه ولا تثير احترامه.. ليست كشهيرة.. ولكنه يريد كلما راها ـ وهو لم يرها أبدا إلا من بعيد ـ أن ياكلها.

وشريف يرفع له يده ويصيح :

- هاى أحمد..

ورفع أحمد يده في تردد، وتمتم في صوب لم يسمعه أحد : - هاي.

ثم عاد يتلفت حراليه وهو يسير بجانب شهيرة.. إن منى ترقص مع مداد عليه الله عدد الله ع

أن في الدنيا كل هذا المرح، والضجيج.

وقالت شهيرة وهي تهزيده كأنها تنفض عنه ذهوله :

قال وقد عاد ينظر إليها كانه قرر أن يستغنى بها عن كل ما حوله : - أي حاجة.

– ای حاجه. قالت و هـ . تقلد لمحة الحرسونات :

- فيه لمون، وبرتقال، وكركاكولا، وبيرة.. واخويا مخبى قزازة ويسكى في دولاب البار!

قال وهو يقلد لهجة الزيائن :

- واحد لمون.

- أحيب لك أيه ؟

وقالت شهيرة : - لأ.. با تاخد بيرة با وسكي.

وقال ضاحكا :

– طيب واحد. وقبل أن يتم كلامه جاء عصبام وجذب شبهيرة من يدها، وهو يقول

مرحا:

مش معقول یا شوشت تسیبینی من غیر رقص.
 ثم نظر إلى احمد قائلا:

تم نظر إلى احمد فاناذ:

- تسمح يا أحمد.

وبون أن يتكام أحمد ربون أن تبدى شهيرة رايها، جذبها عصام رلف ذراعه حولها، راخذ يراقصها، وأحمد راقف ينظر إليهما كالعبيط.. ثم تتبه فجاة رويجد نفسه وحيدا، تائها، وحيدا تائها وسط هذا الزحام.. وحيدا تائها لأن شيدة انتخبت عنه.

وسار يزحف بقدميه كأنه يبحث عن طريقه.. ثم انضم إلى شلة من البنات والأولاد ملتفين حول بعضهم البعض، ويتوسطهم مدحت.. انضم إليهم مترددا وهو لا يدرى كيف يحييهم؟ هل يقول «بونسوار».. أو «هاللو»..

إليهم مترددا وهو لا يدرى كيف يحييهم؟ هل يقول «بونسوار».. أو «هاللو».. أو «هاى» أو «ازيكم»؟ وابتسموا جميما في وجهه قبل أن يحييهم، ثم عادوا بانتباههم كله يستمعون لمدحت وهو يروى لهم تفاصيل رحلته الأخيرة إلى البحر الاحمر.. واستمع معهم فترة.. ثم بدا يضيق بمدحت.. بدات غيرته منه تتحرك.. إن مدحت يستطيع دائما أن يجد حكاية يرويها.. ويستطيع دائما أن يستحوذ على اهتمام من حوله.. ويدات الغيرة فتيض قلب أحمد.. وقرر أن يستحب من هذه الشلة، لعل انسحاب يقنعم بأن الحديث الذي يستمعون له حديث تأفة.. لعل السحاب هرح. وساس مدحد.

سيد بعد الله من السعداب يعرب مسلس سعدت عن السحداب دون أن يتوقف صدحت عن حنية.. وسار يزحف بقدميه بين الوجوه الضاحكة والاجساد الراقصة.. حديثه .. وسار يزحف بقدميه بين الوجوه الضاحكة والاجساد الراقصة.. وقاف بعينيه بيحث عن شهيروة.. إنها لا تزال ترقص، وعصام يحدثها حديثا طويلاً .. كيف يجد هؤلاء الناس كل هذا الكلام الذي يقولونه ولماذا ترقص شهيرة.. ما ضرورة الرقص.. ما أهميته.. ما متعته إن هناك بنات كثيرات لا يرقصن.. أخوته البنات لا يرقصن شاماذا لا تكون شهيرة مثلهن? . ورغم ثلك فهو لا يستطيع أن يعترض.. إن الرقص ليس عببا.. إن ناسا كثيرين النهم حجتمى الم يعد الرقص عبياً .. لو كان شخصا واحدا ناس كثيرين النهم حجتمى الم يعد الرقص عبياً .. لو كان شخصا واحدا كثيرا أمام المراة بعد أن يقل عبياً . ولكنه مكثيرين مجتمى .. وهو نفسه يرقص كشيا المام المراة بعد أن يقل على اطراف

اصابعه ليصل إلى مجتمع أرقى من مجتمع بيته، مجتمع يرقص، وأل وإدار عينيه عن شهيرة، حتى يخفف من عذابه، وطالت بهما حوله، إن والدان بهما حوله، إن والدان بهما حوله، إن الرسود المامت كأس من البيرة، و.. وفتيتات كثيرات الوسكى إيضاء، وشديف امامت كأس من البيرة، و.. وفتيتات كثيرات لا يشرين الخمر، واللاتم لا بيحنه لا يشرين الخمر، واللاتم لا بيحنه لا نشرين الخمر، واللاتم لا بيحنه لا نشرين الخمر، واللاتم لا بيحنه لا نشمن على حقم واحد، وفي حقاة واحدة، ففي بيت واحد، وفي والخطيفة، فأيهن على صبواب، وإيهن على خطا؟ اين الفضيات والخطيفة، أين ما يجب، وما لا يدري، وقد تعبر راسس.

وامها؛ لعلهما تركا البيت للصغار ليقيموا فيه حظتهم، وريما كانا على حق في تركهما البيت، فلا شيء بغنافائه على ابنتهما ما دامت رسط هذا الزحام، إن المهم أن يحاط الأولاد دائما بمجتمع، لأن المجتمع من طبيعته أن يحمى أفراده من الخطيئة، الخطيئة لا تقم أبدا إلا في الخفاء في السرر. أما ما يحدث في العلن فلا يمكن أن يصل إلى الخطيئة. و.

وسمع أحمد صوتا يقول له : - ازيك يا أحمد بيه.. قاعد لوحدك ليه ؟

ورفع راسه ووجد أمامه طارق، احد أفراد شلة النادي.

وقال احمد وهو يبتسم، كأنه يرحب بطارق ليعينه على التخفيف من وحدته:

– قاعد باتفرج.

وقال طارق وكأسه في يده : - قول لي با أحمد . انه رابك في قرارات مؤتمر باندونج.

ونظر إليه أحمد في دهشة.. خُيِّلُ إليه أنه يسخر منه.. ماذا جاء بمؤتمر باندونج هنا .. وماذا يقصد بهذا السؤال؟ لعل طارق خدع في مظهر الجد والواقر المرتسمين علي وجهه، وهن أنه لا يستطيع أن يحدثه إلا عن مؤتمر باندونج.... ولاعن الافلام.. ولاعن الأغاني.. ولكن عن مؤتمر باندونج.. وابتسم إحمد كانه يشفق على نفسه من رأي الناس فيه، وقال :

أعتقد إنها قرارات مهمة جدا.. إنما المهم أن...

وقبل أن يتم، التفت طارق إلى الناحية الأخرى وصاح:

- نادية. ثم عاد يلتفت إلى أحمد وقال بسرعة :

م عاد ينفك إلى الحمد وقال بسرعه . - عن اذنك.. دقيقة واحدة.

وجرى وراء نادية.. واحمد ينظر إليه ساخطا.. واحساس ضخم بالقشل بالدويه.. لقد فشل في هذه الحفالة. فشل حتى في الحديث عن مؤتمر بالدويه.. وقرر أن ينسحب.. سيخرج دون أن يحيى لحدا.. ووون أن يشعر به أحد.. إنهم لم يشعروا به وهو بينهم، وأن يشعروا به عندما يتركهم. وهم بالقدام: عندما رأى شهيرة مقبلة عليه والشماختها تمثل وجهها.

.

والسعادة ترف حولها.. إنه لم يرها أبدا سعيدة إلى هذا الحد.. ريما كانت سعيدة بنجاح حقلتها.. إنها حقلة ناجحة بالنسبة لكل المدعوين ما عدا هن. هو وجده الذي شعر منشل الحقلة.

> وقالت شهيرة وكلماتها ترن كالضحكات : - قاعد هنا له.. قوم أرقص.

~ فاعد هنا ليه.. فوم أرفض قال وعبناه تشربان منها :

عال وعيناه نسريان منها : - انتي عارفة أني مانعرفش أرقص.

– اسى غارفه انى مابعرفش ارفصر قالت، وهي تجذبه من يده بقوة :

– قوم بس.

قال هامسا وهو يحاول أن يقاوم :

- انا مابعرفش أرقص يا شهيرة.. بلاش فضايح. قالت وهي تقلده في همسة :

- حالعان

وانقاد لها، وهو يتصور أن كل الناس يرقبونه.

ولف ذراعه حولها وقال وهو لا يزال يهمس:

. . قالت وهي لا تزال تهم :

ما هى دى سلو روبا.. زى التانجو.

وإمسلا بيدها.. وأصطنت بكل انتيب إلى الموسيقى ليضبط خطواته وفقا للنقم. ولكن الموسيقى بدات تختلط في انتيب حتى لم يعد فيه إلا هذه الهد. لم يعد يوس براسه، ولا بجمسه.. ولا بجمس شهيرة الملتصق به.. ولم يعد يدها.. وهو يحاول من يدها.. وهو يحاول عيداً أن يخطو خطوات متنظمة. ويحاول أن يستمع إلى الموسيقى بكل انتيب. واحس بنفسه يرتعش من الداخل.. كانه اصبيه فجاة بالحمي.. وعرف أن وجهه الآن أصبح محتقنا.. وإرداد احساسه بأن الناس ترقيه.. ويصفر منه.. ثم بدات شهيرة تدفعه لتساعده على الخطو.. فخطا خطوات واصب بخذا نه المناس المناس ترقيه.. واحس بخذا نه واحس بخذاته

يضيق حول قدمه، ويؤلمه، واحس ببنطاوته يضبيق حول خصره.. واحس بقطرات من العرق تسيل تحت ثيابه.. وهو لا يستطيع أن يرفع عينيه في وجوه الذين يرقصون حوله. ولكنه يتسلل بنظواته إلى أقدامهم، ويرقب كيف يتحركون؟ كانه يحاول أن يغش منهم خطواتهم.. ثم يحاول أن يركز نفنه ليتذكر الخطوات التي كان يرقض بها أمام المراة وهو وحده في غزفته. أنه ستطيم إن رقص راحام الثاس.

وقالت شهيرة وهي تلتصق به اكثر، حتى تستطيع أن تتبع خطواته المرتعشة التي لا تنسجم مع الموسيقي :

- ده انت بترقص كويس.. امال بتقول ما بتعرفش ليه. قال وهو بلهث :

- طيب كفاية بأه.. كفاية رقص.

قالت في إصرار:

- لأ.. لما تخلص الأسطوانة.

وعاد يحرك اقدامه، كدبيب اقدام الفيل.. وهو لا يحس بجسد شهيرة بين ذراعيه لأول مرة.. وفجأة صاحت شهيرة :

- أي.

وعرف أنه داس على قدمها .. وقال وقد اشتد ارتباكه :

انا اسف.. الحق عليكي، انتى اللي صممتى ترقصى.
 قالت وهي تغتصب ابتسامة تدارى بها المها:

فائن وهى تعصب بيستانه نداري بها المها . – ولا يهمك.. كل العيال بيدوسوا على رجلى.. وليلة ما يكون فيه حفلة، باطلع بعديها أحط رجلي في مية سخنة ساعة ولا ساعتين.

قال في توسل : - كفاية بأه يا شهيرة.. أحسن بعد كدة مش حتلاقي رجليكي خالص. قالت كانها تتحدي نفسها :

عات كانها تحدي تفسيها . – لا.. ما يصحص تسييني قبل الاسطوانة ما تخلص.

واعفاه القدر من الرقص، فانتبت الاسطوانة.. واسقط ذراعه من حول جسد شهيرة.. وترك يدها.. وهو يتنهد كانه قطع طريقا شاقا.. واحس من فرط المجهود الذي بذله، بدوار في راسه.. دوار خفيف.. وشبه صداع.. وقالت شهيرة ضاحكة وهي تسحبه من يده ناحية البار :

- المرة الجاية لما ترقص معايا أبقى البس جزمة كاوتش.

وقال وهو يبتسم ووجهه لا يزال محتقنا: -- دى آخر مرة.. خلاص، حرمت.

قالت :

قائب . – أبدان أنا كل يوم حارقص معاك، لغاية ما تيقي أحسن وأحد.

وقبل أن يصلا إلى البار، اختفت شهيرة من جانبه.. أخذها منه بقية

المدعوين.. إنها صاحبة الحفلة وواجبها أن تجامل الجميع. وعاد دحس كنانه تائه وسط الزحام.. وهز كتنفيه كأنه بسبتلم لقدره..

وسار يزحف على قدميه متجها إلى البار.. ووقف مستندا إلى حافته، وهو ينظر إلى جرمين نظرات تائهة.. وكانت جرمين لا تزال واققة خلف البار.. والكاس أمامها.. وحولها شلة من الشهال يتبادلون معها ضمكات صاخبة.. وحديثا تختلط فيه اللغة الفرنسية، بالإنجليزية، بالعربية.. ولا يصل منه إلى أذنى أحمد سوى ضجيح.. وفجاة اتجهت إليه جرمين بوجهها، ونظرت إليه ومن تحرك أصابعها في الهواء حركان رشيقة تنعوه بأن يقترب منها.

ونظر حوله ليتاكد أنها لا تدعو أحدا غيره.. ثم عاد ينظر إليها في دهشة.. ووجهها الضاحك اللذيذ يملأ عينيا.. وهي لا تزال تشير إليه باصعها بان نقترب منها.

واقترب منها.

وأشارت إليه أن يقترب أكثر.

ومال برأسه إليها، حتى كاد خده يلمس خدها.

ووضعت شفتيها في أذنه، وهمست :

- فیه ویسکی !

ودغدغت همستها آذنه. وانطلقت الدغدغة في كل اعصابه.. واحس بأنه في حاجة فعلا إلى الويسكي.. إلى كثير من الويسكي.. لقد شرب الويسكي من قبل وأحس بالاستعاض، ولكن امتعاضه من الويسكي، أخف الأن من امتعاضه من نفسه. و هن رأسه موافقاً، و هو بيتسم ابتسامة خدولة.

ووضعت أمامه كأسا فارغة.. ثم أخرجت زجاجة الويسكى من دولاب في أسفل البيار، وصبت له في كاسه، وهي تقول بلغتها العربية المكسرة، والكلمات تترنح فوق شفتيها السكرانتين:

- ماتقولش لحد.. أحسن القزازة قربت تخلص.

وقال أحمد وهو يمد يده إلى كأسه :

– حاضر.

وصاح عمرو وهو يخبط بيده على حافة البار:

- الزباين كترت.. عايزين قزازة كمان. وعادت حرمين تهمس لأحمد من بين شفتيها السكر انتين:

وسادی جرسین تهمس دهمه سایین سمیه استورانین - صودا.. ولا میه.

صری او هو یهمس مثلها، دون أن يدری سببا للهمس:

- صودا. \*\*

– قالت : – ماتبقاش عبيط.

. ت قال :

– طيب، ميه. قالت :

- باأقولك ما تبقاش عبيط.

قائلة، كأنها تبلغه نبأ اكتشاف خطير: - حط ثلج بس.

وهز رأسه موافقا دون أن يتكلم.

ودرت جرمين يدها الصغيرة، في الجردل الفضى الأنيق الذي يحوى

قطع الثلج، وأخرجت قطعتين بيدها ووضعتهما فى كأسه. ورفع الكاس إلى شفتيه، وهو ينظر إليها من فوق حافته.. وعاوده احساسه بأنه بديد أن بأكلها، إنها شب عبة كاب.. وهي تدو من بعيد كأنها

وربع المعاس إلى تستطيع، ومع ينفع إليها الله وفي المستعد، والموادة إحساسه بأنه يريد أن يأكلها.. إنها شيء يؤكل.. وهي تبدو من بعيد كأنها في الرابعة عشرة، ولكنها تبدو من قدريب في التاسعة عشرة.. ولكن، هل هي سعيدة.. كل هذه الضحكات.. وكل هذا الخمر.. وكل هذا الانحلال.. هل كل هذا يؤلف السعادة وارتشف من كاسه جرعة كبيرة، كانه يحاول أن يجرب السعادة التي تمرح فيها جرمين.. وكوت الخمر حلف.. فشهق، وانتلته نونة من السعال.. وفصكت حر مدن ضحكة كمرة، وقالت:

– ده أنت لسة مبتدىء. دن تراسل المستدىء ا

وأخذت تضريه على ظهره، حتى تساعده على نوية السعال.. وقال : - أصلى مش و اخد على أنى أشرب سك.

وقالت :

- طيب اشرب كمان بسرعة، علشان تاخد عليه. وارتشف حرعة أخرى

وعادت جرمين تقول :

– انت بتروح النادى؟ – انت بتروح النادى؟

العابرون العادي. وتعميت كيف لم تره في النادي، في مين أنه بتبعها بعينيه هناك منذ

أكثر من خمسة شهور.. وقال:

– ايوه.

قالت : - - -

- تعرف انك لذيذ قوى.
 ووضعت يدها تحت نقنه، وادارت راسه، وهي تنظر إليه كأنها تقلب

قطعة شهية من اللحم في دكان الجزار: – وريني البروفيل بتاعك.

واستسلم لها.. ووجهه يحمر كالعذراء في سوق العرسان.. وعادت

تصرخ في فرح : -- لذيذ موت.. قول لي نكتة..

-- لدید موت.. فون نی نکنه. وقال مرتبکا :

ما أعرفش.. عمرى ما بأقدر أحفظ النكت.

قالت :

- أقول لك أنا نكتة.. كان فيه واحد...

وقبل أن تستطرد، دارت في البيك أب اسطوانة جديدة، وصبرخت جرمين بأعلى صوتها:

– تشاتشا

ثم خرجت من خلف البار.. وطوحت حذاها من قدميها في الهواء.. وتوسطت خلقة الرقص.. واخذت ترقص رحمها حافية القدمين.. ترقص في حركات مثيرة، عنيقة في عنفها رشاقة.. كان الشيطان يقرصها في كل قطعة من جسدها.. رونع احدد كاسه إلى شفتيه رسكه كله في جونه.. ثم لفت حول البار، وأخرج رخياجة الويسكي من دولاب البار، وسكب لنفسه كلسا أخرى.. بينما عيون المدعون كلهم معلقة فوق جسد جرمين، وهم بصفقون لها صفقات متثلته مع النفه.

ترفض قبلة الشيكان.. وصدرها الأثيق الذي يتأرجح كانها تقارم يدا تكاد تمتد إليه.. وساقاها اللتان تمرحان كانها تحاول ان تهرب من قيد ثقيل.. وهو يرشف كاسه، كانه هر الآخر يقارم الشيطان.. وفجاة تذكر شهيرة.. كانه يريدها ان تنقذه من الشيطان.. ودار بيحث عنها بعينيه.. إنها واقفة بعيدا وسط شلة من المدعوين تصفق معهم لجرمين.. وعلى شفتيها ابتسامة واسعة رشيقة.. وقرامها منتصب.. ونظرتها ثابتة يبرق فيها مرح مادى.. إنها محترمة.. إنها قوية.. إنها اقوي من الشيطان.

وعاد أحمد برشف كاسه، ويبحلق في جرمين.. راسها الذي يهتز كانها

ورشف أحمد من كأسه. وأحس نشفتنه تثقلان وتتهدلان.. ونظراته تسترخي وتترنح.

واحس بسعيه معارل وتعددن.. وتطرانه سنترجى وبترد وانتهت جرمين من رقصتها.

واسهت جرمين من رفضتها . وانتظر أن تعود إليه . ات تا است ان أن ذران ذران المساور عليه .

لقد قالت عنه إنه لذيذ.. لذيذ موت.. ولابد أن تعود إليه.. وأخذ يتبعها بعينيه. ولكن.

لقد تعلقت بذراع عمرو، وشدته معها وخرجا إلى الشرفة، وهي لا تزال حافية القدمين...

افية القدمين.. لم تعد إليه. وبسرعة لف حول البار، وأفرغ لنفسه كأسا ثالثة.. ووقف وحيدا.. لا أحد يقترب منه.. لا أحد يبتسم له.. كلهم مشغولون عنه.. وشهيرة أيضا مشغولة بمدعوبها عنه.. إنه تأفه.. تافة.. لا يثير امتمام أحد.

ورشف رشفة من كاسه. ثم حمله وسار نحو المقعد الموضوع بجانب المائدة المذهبة الكبيرية. وإحساسه بالتفاهة يزداد،، وهى راسه افكار مترنحة. لابد ان يثير اهتمام كل المدعوين، لابد أن ياتي بشيء يثير اهتمامهم. شيء وشعرهم بانه موجود بننهم.

ستمدههم. شمخ به نسخ شخصين.. أحدهما سكران، والآخر صباح.. وأحس كان في نفسه شخصين.. أحدهما سكران، والآخر صباح.. السكران يجادل الصباحي، ويحاول بان يقنعه بأن ياتي بعمل جنوني يثير المتمام المدعوين، والصباحي يرفض.. ويأبي.. ويحتج.. ويحاول ان يطرد السكران، ويصرخ فيه.. دعني احتفظ باحترامي.. دعني وشائي.. دعني.

دعنى.. ولكن السكران بدأ ينتصر.

وأحس أحمد بنفسه يقوم، ثم يحمل المقعد الذي كان يجلس عليه، ثم يضعه فوق المائدة المذهبة الكبيرة.

ثم أعتلى أحمد المائدة، وجلس على المقعد الذي وضعه فوقها.. ثم أخذ ينظر إلى المدعوين نظرات ثابتة.. وبين شفتيه ابتسامة بلهاء. ولم ينتبه أحد من المدعوين إلى ما فعله أحمد، في باديء الأمر..

ولكن أحدهم لمحه فوقف أدامات دهشا، ثم ضحك ضحكة صارخة وهو يشير إليه.. وتنبه بقية المدعوين.. والتغوا حول احمد وهو جالس كالملك ليسيط فوق عرشه الذي صنعه للفسه.. واخذوا يضحكون.. ضحكات عالية صالحيط فوق عرشه الذي صنعه للفسه.. واخذوا يضحكون.. ضحك.. ضحك.. والضحك يرن في اذني السكران الذي يعربه في صدر احمد، كانها صبيحات النصر.. والشخص الأخر الصاحر، من أننا جزينا خافتا.

وأحمد لا ينكلم.. ولا يحول نظرته.. ولا تفتر ابتسامته البلهاء. وشهيرة واقفة في آخر صفوف المدعوين لا تضحك.. وفي عينيها

نظرات يختلط فيها الهلع، والحيرة، والاشفاق، والخجل. وتماسكت حرمين من نوبة الضحك التي انتابتها، ثم نزعت باقة الورد من الزهرية، واعتلت المائدة المذهبة التي يحلس عليها أحمد.. وأخذت ترشق أعواد الورد في ثيابه. وردة في عروة سترته، ووردة في كل جيب من جيوبه.. ثم وردة فوق راسمه.. ثم.. ثم وضعت عودا من الورد بين استانه.

وأحمد صامت كالعبيط.. كل ما فيه ينطق بالبله.. والضحكات الصارخة لا تكف من حوله.

> وصاحت جرمين : - هات جردل الثلج يا عمرو.

واسرع عمرو، وأحضر جردل الثلج، وناوله لها وهي لا تزال واقفة فوق المائدة بجانب أحمد.

وافرغت جرمين الجردل بما فيه من ثلج وماء، ووضعته فوق راس أحمد .. كالتاج.

واشتدت الضحكات الصارخة. وأحمد لا يزال بيتسم التسامته البلهاء، وبين استانه عود الورد..

وشقت شهيرة صفوف مدعويها وفي عينيها نظرة غاضبة ثائرة، وصرحت في حزم:

- انزلی یا جرمین:

وخفتت الضحكات أمام غضب شهيرة.. كموج تكسر على صخر. وبزات حرمين، وبين شفتيها بقايا ضحكاتها.

وقالت شهيرة في لهجة أمرة، وهي تنظر في وجه أحمد بكل عينيها في

- تعالى يا أحمد .. انزل. وفجأة تحرك أحمد.. ونزع عود الورد من بين أسنانه، وألق جردل الثلج من فوق راسه.. ثم قفر من فوق المائدة، وهو يقول والكلمات سكري بين

شفتيه:

- تعالى انتى. ثم جذبها من يدها، وجرى بها نحو الشرفة .. وشهيرة مستسلمة له في هلع.. وتنظر وراها إلى مدعويها، كأنها ترجوهم ألا يتدخلوا بينها وبين أحمد.

ونظر المدعوون خلفهما وضحكات خافتة بين شفاههم.

وخرج بها احمد إلى الشرفة.. وهو يجذبها ورامه بقوة.. قوة السكران الذى يعريد فى صدره.. ثم فجأة استدار لها، واخذها بين احضانه.. وقبلها فوق شفتيها.. قبلة ليس لها طعم إلا طعم العنف.. عنف السكران.

قِبلها فوق شفتيها.. قبلة ليس لها طعم إلا طعم العنف.. عنف السكران. واستسلمت شهيرة، وهي تتألم.. والآلم يكاد ينتزع الدموع من عينيها. وفجأة اطلقها أحمد.. ابتعد عنها.

> لقد أفاق. مات السكران في صدره، كأنما قتلته شفتا شهيرة.

ونكس أحمد راسه، وقال في صوت ضعيف خجول : – انا اسف.. انا.

- إن اللغاء. انا. ولم يتم.. استدار لها.. وسار نحو سلم الشرفة المؤدى إلى الحديقة..

ونزل، وشهيرة تنظر خلف، وإنفاسها لا تزال تلهث. صدرها يتهدج.. والرعب لا يزال في عينيها

ومرسب ميروا على سيه ... ثم هدات قليلا، كمانهما افساقت هي الأخسري.. هدا صدرها. وهدات انفاسها.. وهدا الرعب في عينيها.. ونظرت نظرة اشفاق.. كانها تنظر إلى

مريض. ثم صاحت تستوقفه :

- أحمد.

- احمد. ولم يقف أحمد، ولم يلتفت إليها.. وهو منكس الرأس، كانه لن يرفعها أبدا.

وجرت وراءه، وصاحت مرة ثانية :

– احمد. – احمد

--- احمد. ولم يرد.

وجرت حتى لحقت به، وأمسكته من ذراعه. واستوقفته، وقالت في صوت خافت رقيق :

- أحمد.

ورفع راسه.. رفع اليها عينيه.

ثم نكس رأسه، ونكس عينيه.

وظلت واقفة أمامه، ممسكة بذراعه كأنها تخشي أن تفقده.. صامتة، لا تدري ماذا تقول؟

ثم فحاة شبت على أطراف أصابعها، وقبلته.. قبلته قبلة طويلة.. وشفتاه سن شفتيها لا تتحركان.

ثم التعدت عنه. ودون أن تنظر الله، استدارت له، وسات عائدة إلى الشرفة.. ويعد بضع

خطوات، أخذت تحرى إلى داخل الست. وهو واقف منتصب بقامته الطويلة وصدره العريض، في ظلام الحديقة.

وصبوت الألحان الراقصة والضبحكات بأتي إليه من يعيد.. وفي عينيه نظرات حائرة متسائلة، تتضح بالألم.. وفي راسه مطارق من حديد. وسار في الحديقة بخطي بطيئة مترنحة.

وخرج من البيت.

خرج وسار على قدميه في الشارع الهاديء.. سار طويلا.. وكل شيء فيه ينزف.. عقله ينزف.. وقلبه ينزف.. وأنفاسه تنزف.. وكرامته تنزف.. والخجل يعصره.. الخجل من نفسه.. واثار الويسكي لا تزال تكوى حلقه.. وتملا رأسه بمطارق الحديد.. وقبلة شبهيرة واقفة فوق شفتيه.. كأنه براها بعينيه.. ولكنه لا يستطيع أن يفهمها.. لا يستطيع أن يفرح بها، أو يحزن لها، أو يتحسس لها طعمًا.. ليس الآن.. إنه الآن لا يستطيع أن يفهم شيئًا. إنه تائه وسط احاسيسه السوداء.. تائه.. مترنج.. بائس.. وهو يريد أن ببكي

أرىد أن أبكي.

يارب أعنى على البكاء.

وهو يسير.. ويسير.. ووصل إلى بيته سائرا على قدميه.. وهو لا يزال يريد أن يبكي.. وبخل يحمل نزيف عقله وقليه وكرامته.. ولمح فيفي ونبيلة جالستين في غرفة المكتب يستذكران دروسهما.. وسمع نقرات ليلي على البيانو.. نقرات بطيئة حزينة.. وسار على اطراف أصابع، مختبئا في ظلال الضوء الخافت المنبعث من حجرة المكتب. أنه لا يريد أن يراه أحد من أخوته وهو في هذه الحال. وبخل غرفته، وأغلق على نفسه الباب.. وانكفأ على وجهه فوق فراشه،

وهو بملاسبه الكاملة.

يريد أن يبكي.

بارب ارجني، ودعني أبكي.

ولكنه لا يبكي إيدا.. أنه لا يذكر أنه يكي منذ كيان طفيلا.. إن دموعه تنسك كلها في داخله، ولا تنسكب أبدا خارج عينيه.

وصوت نقرات ليلي على البيانو، يصل اليه كأنه صوت دموع ثقيلة تقع على الأرض. 1



وارتفع رنين جرس التليفون، منطلقا من غرفة الأم ليملأ انحاء البيت وانتفضت حواس ليلي كلها.. والتفتت ناحية الرنين يعينيها وأذنيها.. ثم قامت من فوق فراشها.. وسارت على أطراف قدميها الحافيتين، وفتحت باب غرفتها في بطء، فتحة صغيرة أخذت تنصت من خلالها. وسمعت صوت أمها تصمح في التلمفون: - الو.. الو.. الو. ثم سمعتها تقول في حدة : – ويعدين بأه. ثم تلقى سماعة التليفون إلى مكانها في عنف. وعرفت لبلي أنه لابد أن بكون فتحي. وأغلقت باب غرفتها في هدوء، وعادت تحلس فوق فراشها وتغرق في بحر أحزانها. لقد مضى اسبوع لم تر فيه فتحى.. ولم تسمع صوته إلا مرتين، مرة عندما حادثته أمام أمها على أنه صديقتها عائشة.. ومرة منذ يومين عندما توسلت إلى اختها نبيلة أن تطلبه لها في التليفون.. فأخذت نبيلة التليفون ودخلت به إلى غرفتهما .. واتصلت به، ثم أعطتها السماعة، ووقفت وراء الباب لتحمي اختها من بخول احد عليها وهي تحايثه.. وقد ظنت ليلي يومها أنها ستتحدث طويلا، وظنت أن فتحى سينقذها من سجنها .. سيدلها # \$\$\$ ₪ لا تطفىء الشمس جــ ١ ٣

الساعة الحادية عشرة صباحا.. وليلى وأمها كل منهما جالسة في غرفتها، وقد خلا البيت إلا منهما. على الطريق الذى تصل منه إليه .. ولكنها لم تجد شيئا تقوله له .. تبخر من فرق السانها كل ما كانت قد اعنته من حديث . لام بيق منها إلا بعروع .. وفقتمى أيضا لم يجد ما يقوله لها سرى كلمات ممزقة ، لم ترر اكان براسيها به . أم كان يراسى بها نفسه . كانا كلامما داهلا مرتبكا، كانهما وأقفان حرل فراش مريض في حالة خطرة .. عبهما العريض .. وبابلة واقفة عد الباب تهمس : جاللا باه يا ليلى، زمان فيفي جاية ». والقد سماعة التلفين ، هم . تالية اكثر .. ناسة اكثر .. حطمة اكثر .

ونبيلة تحدثها دائما عن التضحية بحبها في سبيل مصلحتها.. ومصلحتها هي أن تنظر إلى الأمام. إلى بيت. وإلى زرج. وإلى عائلة.. وقد ذهبت نبيلة وقابلت فتحي، وعادت تقول لها : إنها انققت معه على أن مصلحتها هـ. الامه.

> مصلحتها ؟! ما هي مصلحتها ؟!

ما هي مصلحة أي إنسان ؟!

إن مصلحة أي إنسان هي أن يكون سعيدا.. وهي سعيدة بحبها.. سعيدة مع فتحى.. فكيف تضحى بسعادتها.. لماذا.. في سبيل ماذا؟ ماذا بعد السعادة، حتى بضحى الإنسان بها؟ !

ولكن أهلها لا يريدون سعادتها، أنهم يريدون سعابتهم هم.. يريدون أن تعطيهم الصدرة التي تعجيهم حتى يطقوها على صدروهم.. صروة الفتأة، التي تعجيهم حتى يطقوها على صدروهم.. صروة الفتأة، حتى لم كان في طاعتهم شعاؤها.. صورة الزرجة العتائم حتى لو كانت بائسة في زواجها،. إنهم أنانيون.. إنهم قساة، لا أحد منهم يحال أن يفهمها، ويساعدها، ويحقق لها سعادتها.. أمها تعاملها على يحال أن يفهمها، وينفق تعاملها على أنها مخرمة.. ونبيلة تعاملها على أنها مخرمة.. ونبيلة تعاملها على أنها مريضة.. ونجوها أحمد لا يحس بها.. وممدوح لا يهمه إلا أن يسخر منها.. وكلهم يسجنونها.. كلهم يحاولون خنق تلبها.. وهي تكرههم... تكرهم جيوبيا.

وقفرت ليلى من فوق فراشها.. وأخذت ترتدى ثوب الخروج، وتضفر شعرها.. وفي صدرها ثورة عارمة.. وفي عينيها نظرات تحد. كأنها تتحدى

مها اشماحا ضخمة تنتصب حولها في الهواء.. ثم خطفت كيس نقودها من الدولاب.. وفتحته، واطمأنت إلى ما فيه من نقود.. خمسون قرشا. وأخرجت مفتاح الشقة، واحتضنته في بدها، ثم أعادته إلى الكبس.. وخرجت من غرفتها والكبس في بدها، وإتحهت الى غرفة أمها، وأطلت عليها قائلة وهي تنظر البها في تحد :

– تسمحي لي أروح المعهد، علشان أشوف الدروس اللي فاتتني. ونظرت البها أمها في امعان، ثم قالت وهي تفتعل ابتسامة:

- بلاش بلوقت با ليلي.. زمان أخواتك جابين.

وقالت ليلى وهي لا تزال تتحدى: - لسة بدري.. الساعة ماحتش اتناشر.

وقالت الأم، وهي لا تزال هادئة :

- على كل حال أنا حائزل أنا وانتى البلد بعد الضهر. ونبقى نفوت

على المعهد. وابتسمت ليلي ابتسامة ساخرة، تستهين بها من عقلية أمها، ثم قالت :

- هوه السحن لسة ما خلصش. وقالت الأم وهي تتنهد، كأنها تستعين بالصبر على بلواها:

- بلاش الكلام ده دلوقت با ليلي.. روحي العبي شوية بيانو.. ويعبد الظهر نتزل سوا.

وظلت ليلى تنظر في وجه أمها يتحد، وبين شفتيها الابتسامة الساخرة المرة.

ثم قالت وهي تتقصع في كلامها كأنها تتعمد إهانة أمها:

- حاضر.. من عيني دي، ومن عيني دي.. حاسمعك بيانو لما تقولي

ثم خرجت من الغرفة، ووجهها محتقن، كأنها تحمل دماءها كلها في

رأسها.. ويخلت غرفتها وأغلقت الباب ورامها في عنف.. كأنها توصده في وجه أمها.. في وجه كل من يحاول أن يسجنها.

وأخذت تروح وتغدو في الغرفة.. وهي تقضم أظافرها بأسنانها..

والخطة تتسم في رأسها.. خطة كبيرة.. وهي لم تعد تفكر فيمن حولها..

لا تفكر في أمها ولا في اخوتها.. بل لا تفكر في نفسها.. انها فقط تفكر فيما تريد.. وهي تريد فتحي.. تريد أن تراه.. الآن.. حالا. وبحثت في يولانها عن كيس كييير من الورق مميا توضع فييه

المشتروات.. ثم التقطت أحد قمصان نومها.. قميصا حريريا في لون الورد، بلا أكمام.. ونشرته أمام عينيها، وفكرت قليلا، ثم أعادته إلى

الدولاب.. وأخرجت قميصا أخر.. قميصا من الصوف.. أزرق في لون السماء.. له اكمام طويلة.. ومقفول عند الرقبة.. ثم طوته، ووضيعته داخل الكس.. ثم بحثت عن «الروب دي شامير» وطويّه ووضعته هو الآخر داخل

الكس.. ثم تلفتت حواليها، كأنها تحاول أن تتذكر شبئا.. ثم خرجت من غرفتها، واتحهت إلى الحمام، وتعمدت أن تدب بقدميها على الأرض، حتى تسمع أمها وقع خطواتها .. والتقطت من الحمام فرشاة أسنانها ، وأنبوبة معجون الأسنان.. ثم تعمدت أن تنظر قلبلا.. وفتحت صنبور الماء حتى

أذره، لتسمع أمها صوت تدفق الماء.. ثم أغلقت الصنبور .. وذرحت من الحمام وهي تخفي في بديها فرشاة الأسنان وأنبوبة المعصون، وبخلت عرفتها، وأغلقت الباب وراءها، ووضعتهما – الفرشاة والمعجون – في

الكس الكبير .. ثم التقطت منشفة وطوتها وحاولت أن تضعها في الكس، ولكن الكس لم يتسع لها.. فهزت كتفيها، والقت المنشفة فوق السرير، وقد قررت الاستغناء عنها. ثم عادت تروح وتجيء في الغرفة، وهي تقضم أظافرها بأسنانها. إنها تعلم أن أم نجية عاملة «المساج»، سنأتي الآن، كعادتها صباح كل يوم اثنين.. وستدخل إلى غرفة أمها لتدلكها، وتغلق الباب وراها بالمفتاح.. وفي هذه اللحظة.. ستخرج هي من البيت. ستخرج إلى فتحى.

ولن تعود. وظلت تنتظر وصول أم نجبة .. وأنفاسها مبهورة .. وصهد ساخن بقع حول وجهها .. وضفيرتها حائرة بين بديها .. تشدها حينا .. وتفك عقدها حيناً، ثم تعود وتربطها.. وقد توقف تفكيرها.. انها لا ترى شيئا مما هي مقدمة عليه فقط ترى فتحى.. وترى خلاصها من سجنها.

ودق جرس الباب..

وانتفضت ليلى. وخرجت من غرفتها .. وذهبت لتفتح الباب بنفسها.

ودخلت أم نجية، متشحة بملامتها السوداء اللف، وقالت وهي تنظر إلى لللي كانها تهم مان تطلق زغرودة :

- ازیك یا ست لیلی.. یا حلاوتك یا ست لیلی.. ده انتی كل يوم تحلوی عن يوم.. یاما نفسی احمیكی لیلة دخلتك.

ولم تسمع ليلى شيئا مما تقوله ام نجية.. وتقدمتها إلى داخل البيت، ووقفت في المعر الذي يفصل بين الحجرات، وقالت بصوت عال كانها تريد إن تذكد لأمها إنها لا ذالت في العدت :

ن نوحد لامها انها لا رائت في البيد – ماما.. ماما.. أم نجية جت.

وصاحت أمها من حجرتها:

- خلیها تیجی.

وتقدمت أم نجية إلى غرفة الأم، وظلت ليلى واقفة ترقبها، حتى اختفت داخل الغرفة.. ثم رأت الباب يغلق وراها.. وسمعت صوت المفتاح يدور في القفل.

واسرعت ليلم إلى غرفتها، والتقفلت الكيس الصغير واخذت من دولابها المحلة السعرية الأنيقة، اصبع الروع، وإيشاري روضعت كل ناف في جيوب ثريها، ثم حملت الكيس الكبير في يدها، ثم سارت على اطراف اصابعها إلى الباب الخارجي، وقتحته في هدره، وخرجت، وعادت واغلقته في هدوب، وتركته قبل أن تنظيق ضلفتاً، حتى لا يسمع الاطباقهما صوت، ونزلت السلم وهي لا تزال تصير على اطراف قدميها، ! إلى الشارع، ومع عبدالله البواب ينظر إليها في دهشة، وغياه!

والتفتت ليلي ناحية بين فنحى كانها تبحث عنه.. ثم عادت تتطلع إلى نوافلا بيتهم كانها توبعها الوداع الأخير.. وسارت في خطا مسرعة ناحية الشارع العمومي.. تريد أن تجرى فلا تستطيع، وتريد أن تبطيء لتبدي مشبحي مشبتها طبيعية، فلا تستطيع. وشعور عرب يزحف على قلبها.. شعور كأنه الخوف.. شعور يمتص جراتها وتحديها .. لماذا لا تفرح ؟ لماذا لا تنطلق؟ لقد أصبحت حرة.. لقد هربت من السجن.. ولكن، لا.. إنها تشعر بالسجن أكثر.. إن قضباناً غليظة سوداء تنتصب حولها.. وفي داخلها.. إن الهارب من السجن، يشعر بالقيد، أكثر مما يشعر به السجين.

رركبت الأتوبيس، وهى ساهمة.. لا تريد أن تفكر.. تخشى إن فكرت أن يزداد خوفها.. ولم تشمر أن شابا صعد إلى الأنوبيس بعدها بحمالتين.. وجلس بجانبها رغم أن باقى المقاعد كانت خالية.. ولم تشعر به وهد يتسال إليها بعينيه.. ويقتوب منها.. ويقترب منها اكثر. أن كفته ملتصق بكتفها، وهى لا تشعر به.. ساهمة، تطل من نافذة الأتوبيس فى نظرات تأتهة.. ولم تشعر به ايضا وهر يقرب ساقه من ساقها.. ثم وهر يلصق ساقه بساقها.. لم تشعر به إلا عندما تسلل بيده، ولمس ساقها.. .

والتفتت إليه في حدة.

ثم قامت من جانبه وجلست على مقعد آخر، والشاب ينظر ورامها في دهشة.. كأنه يسالها : لماذا انتظرت كل هذه المدة قبل أن تقوم من جانبه؟ وشعرت بمزيد من الخوف.

ونزلت من الاتوبيس في ميدان التحرير.. وسارت في شارع سليمان باشاء وهي لا تري مما حولها شيئا.. ولا تري مما في داخلها شيئا.. ثم انحرفت في شارع الانتكضائة. ويخلت إلى دكان بقال هناك، وامسكت بالتلطون، وادارت وقد فقتمي.

رردت عليها زوجته عواطف.

إنها تعرف صوتها جيدا.

وارتعشت يدها، ثم القت بالسماعة إلى مكانها.

وخرجت من دكان البقال، واخذت تطوف فى الشوارع المحيطة به فترة خمس دقائق.. عشر دقائق.. ربما اكثر.. ثم دخلت دكان بائع سجائر. وامسكت بالتليفون وعادت تتصل بفتحى فى بيته.

وردت عليها زوجته أيضا.

وارتعشت يدها.. ولكنها ظلت محتفظة بالسماعة فوق أذنها.. لعل فتحى هناك، وسيخطف السماعة من يد زوجته ليرد عليها.. واستمعت إلى صوت عواطف وهى تصبيح «الو.. الو..» كانها تصبرخ فى وجهها.. ثم سمعت صبوت السماعة تلقى.. كانها تصبرخ فى وجهها.. كأنه صبوت رصاصة انطلقت فى صدرها.

رخرجت من دكان بائع السجائر.. مسكينة، حائرة، كأنها تصمل الهرزمة. ثم برقت عيناها فجائدًا. لماذا لا يكن قتصى في الشقة.. شقتهما.. لقد تعودت أن تجده هناك، كلما أرادت.. إن بينها وبينه خيطا من الصد، حديد اللها، كلما كانت في حامة الله.

وأسرعت الخطأ إلى الشقة. وهزت راسمها تحيى البواب، ولم يكلف البواب نفسه فيقوم واقفا، احتاما لما.

وصعدت إلى الدور السادس.. ووقفت أمام باب الشقة كانها تنتظر أن تسمع صوت البيانو.. ثم آخرجت المفتاح من الكيس الصغير، وفتحت، ويخلت.

إنه ليس هنا .

ودارت بعينيها كناها تبحث عنه فوق الجدران.
إن الشفة لم يزد عليها شيء. الييانو والمقعدان اللذان اشترتهما...
واعقاب سجائر كثيرة في المنفضة الموضوعة فوق حافة البيانو. وتراب
السجائر، واعواد الثقاب تملا الارض. إن فتحي كان هنا.. واقتريت من
المنفضة، ونظرت فيها.. إن اعقاب السجائر لا تزال جيدة.. لقد كان هنا
المنفضة، ونظرت فيها.. إن اعقاب السجائر لا تزال جيدة.. لقد كان هنا
مذا مدة قصييرة. ربعا ليلة أمس. ربعا هذا الصباع.. وابتسمت كانها
تحيي فتحي.. ثم القت الكيس الكبير الذي تحمله، فوق أحد المقعدين..
وحملت منفضة السجائر، وافرعت ما فيها من أعقاب خارج باب المطبعة.
وغسلتها.. واعادتها إلى مكانها فوق حافة البيانو.. ثم جادت بالمكسة التي
اشترتها، وأخذت تكنس الأرض.. وهي تحاول أن تحتفظ بابتسمامتها..

اشمريها، واحدت بحس الارص.. وهي تحاول ان تختفظ تحاول أن تقنع نفسها بأنها في بيتها الذي لن تخرج منه.. وانتهت من كنس الحجرة.

وبدأت تتلفت حولها تبحث عن شيء تعمله.. إنها تريد أن تشغل نفسها بأي شيء، حتى لاتخلو إلى أفكارها.. حتى تهرب من أحاسيسها. وفتحت الكيس الكبير، واخرجت منه فرشاة الأسنان وانبوبة المعجون، وذهبت بهما إلى الحمام، ووضعتهما فوق الحوض.. ثم غيرت رابها.. وذهبت إلى المطبخ، وآنت بكرب زجاجي، وضعت فيه الفرشاة وأنبوبة المعجون، ووضعت الكرب فوق الحوض.. ونظرت إليه من بعيد، كانها ننظر إلى تمثلل جميل.. إلى زهرية ورد.. ثم التقطت من جيوب ثوبها المشط والمكحلة وأصبح الروج، ومنفتهم فوق الحوض أيضا.

إلى معنال جميل. إلى رقرية ورد. تم القعفت من جيوب نوبها المشط والمكتلة واصبح الروية, وصفقهم فوق التوض أيضا. ثم عادت إلى الصالة الخارجية، واضرجت قميص النوم، والروب دى شامبر. وتلفقت حولها محتارة ابن تضعهما؟ وخطرت لها فكرة. فحملت والروب دى شامبر. ونظرت إليهما من بعيد، وارتفعت قطرات من دمها إلى والروب دى شامبر. ونظرت إليهما من بعيد، وارتفعت قطرات من دمها إلى ستنام هنا. ولكن، على أي شيء تنام. على الأرض. على المقعد. لا ب ستنام هنا. ولكن، على أي شيء تنام. على الأرض. على المقعد. لا ب ستنم المقعير قبالة بضمهما ، وتنام عليهما . وتصنع من الروب دى تلهما، وارتفى مزيد من قطرات الدم إلى وجنتيها. هل سينام معها. في الشقة؟ لا، إنها لا تريده أن ينام معها. يجب أن يعود إلى بيتا، وستبقى وهي لم نتم في بيت وحدها بل لم بتنم في حجرة وحدها في الليل. إنها منذ ولدت ومي لم نتم في بيت وحدها بل له با

وسرت مسعوره في بدنها. وخرجت من الغرفة كأنها تهرب من أفكارها.. والقت نفسها على المقعد الوجيد الذي يقى في الصالة.

والساعة أصبحت الثانية بعد الظهر وفتحى لم يأت.

وجدت نفسيها تفكر خجاة في امها. عادا تغيل الآن؟ لابد انها اكتشفت هربها منذ اكثر من ساعة.. ولابد انها جنت، وربما جلست تبكى فى انتظار ان تعود.. واختاها فيفى ونبيلة. هذا موعد عودتها من الجامعة. ولابد ان امها قد اطلعتهما على نبا هرويها . وفيفي قد اطلقت لسانها السليط تلتفها . ونبيلة تبكى طاعاتة. واخرها احمد. وارتعش ظاهر عنما تذكرت اخاما احمد. ثم طمأت نفسها. لابد أن امها قد كلبت عليه وقالت له إنها ! ذهبت إلى أحدى صديقاتها.. أو قالت له أي شيء.. وممدوح.. إنه الآخر لن بعلم الأن.. سبكون أحمد وممدوح أخر من يعلمان بهريها.. وأمها وكل اخواتها سيتعذبون.. وهمت أن تنكي.. ولكن فصأة أنطلقت فيها روح التحدى.. لتتركهم يتعذبون.. ليتعذبوا قدر عذابها عندما سجنوها، حتى بتعلموا ألا بسجنوها مرة ثانية.

وقامت واقفة.. وأخذت تروح وتجيء في الغرفة.. جلست أمام البيانو، وفتحته، وأخذت تعزف لحن «بيتي».. اللحن الذي وضعه فتحي عندما استأجر هذه الشقة لهما.. إنها تحس عندما تعزف هذا اللحن أنها تدعوه.. تحس إنه يسمعها أينما كان.. وعزفت اللحن يطيئا هايئا.. ثم عزفته مرة ثانية في عنف.. ومرة ثالثة في عنف أكثر.. ومرة رابعة.. وخامسة.. حتى أحست أن أصابعها تجمدت فوق مفاتيح البيانو.. وأنها فقدت أعصابها.. فخبطت على مفاتيح البيانو بكل قوتها، كأنها تحاول أن تحطمها.. وقامت وإقفة.. ثم بخلت المطبخ.. وخرجت من المطبخ.. وبخلت الغرفة الأخرى.. ثم دخلت الحمام.. ووقفت تنظر إلى فرشاة الأسنان، وأنبوبة المعجون... والتسمت وهي تنظر اليهما . كأنها ترى فيهما قطعة من جهازها .. قطعة خاصة.. ثم اكتسى وجهها بحمرة الذحل.. ومدت بدها في خفر والتقطت فرشة الأسنان، ووضعت فوقها قطعة من المعجون.. وبدأت تغسل أسنانها وهي تنظر إلى المرأة المعلقة فوق الحوض.. وحمرة الخجل لا تزال تكسو وجهها. ولا تدرى لماذا غسلت أسنانها.. إنها لم تتعود أن تغسلها في هذا الوقت.. ربما أرادت أن تشعر إنها في بيتها، فهي لم تغسل أسنانها الا في ستها.. ولكنها تحس باحساس غريب لا تحس به وهي تغسل أسنانها في

بيتها.. تحس بالخجل.. والخفر.. والارتباك.. كأنها تخلع قطعة من ثيابها أمام فتحي. كأنها تستحم، خارج بيتها. وانتهت من غسل أسنانها.

> ووقفت فترة تنظر إلى نفسها في المرأة، وتعيد شد ضفيرتها. وفتحي لم يأت.

وبحركة تلقائية، خرجت من الحمام بخطوات سريعة.. ثم خرجت من

الشقة كلها .. ويزلت إلى الشارع.

ويخلت دكان البقال، وأمسكت بالتليفون وهي تبتهل الي الله أن يرد علىها فتحي.

> ولكن فتحي لم يرد. ردت زوحته.

والقت ليلي سماعة التليفون من يدها بسرعة.. كأنها تخشي أن تسبقها عواطف، فتلقى سيماعتها في وجهها..

ووقفت في دكان البقال تفكر.

إن فتحى ليس في البيت.. إنه يرد على التليفون بنفسه عندما يكون في

البيت.. ربما كان في معهد الموسيقي الشرقي.. وبحثت في دفتر التليفون، حتى وجدت رقم معهد الموسيقي، وسالت عن فتحي هناك.. ولم تجده.. ريما كان في محطة الاذاعة.. ويحثت في الدفتر عن رقم تليفون محطة الإذاعة.. وسألت عنه.. إنه لس، هناك أيضيا.

> واكفهر وجهها. أحست بوجدتها.

في وجوههم عن فتحي.

أحست أنها تائهة.. أحست كأن فتحى قد تخلى عنها.

وذرحت من بكان البقال.. إلى أين تذهب.. هل تعود إلى الشبقة؟ واجتاحت قليها موجة من الخوف. لأول مرة تحس بالخوف من الذهاب إلى الشقة.. تخاف من وحدتها هناك.

وسارت في خطوات زاحفة.. لا تدري إلى أبن؟ ثم فحأة تذكرت.. إنها

بحب أن تأكل.. ولم تكن تشعر بالحوع.. بل إنها لن تستطيع أن تلقى شيئا في معدتها .. ورغم ذلك فقد فرحت عندما تذكرت أنها بحب أن تأكل.. لقد وحدت في الأكل شبئا تفعله.. كأنها وحدت فيه هدفا تسبعي اليه.. وشدت قوامها، وأسرعت في خطاها، وحاولت أن بيدو وجهها نشطا، كأنها تحاول ان تخدع نفسها .. تحاول أن تقنع نفسها بأنها ليست تأنهة .. وسارت في شارع سليمان باشا حتى أخره، وهي تنظر في وجوه الناس الذين تمر يهم.. ولم تكن تخاف أن تلتقي بأحد من أفراد عائلتها.. ولكنها كانت تبحث

و يخلت محل «الماميو»، وقال للعامل :

- واحد ساندويتش سوسيس، من فضلك.

ثم غيرت رابها بسرعة، وعادت تقول:

- واحد سوسيس، وواحد ديك، وإفهم لي في ورقة. إنها ستتناول طعامها في الشقة. انها تستطيع بذلك أن تكسب وقتا إلى أن بأتي البها

فتحي. وحملت اللفافة التي أعدها لها العامل. وعادت تحتاز شارع سليمان باشا مرة اخرى.. وهي تتعمد أن تبدو نشطة في خطواتها وبظراتها، وكل شيء في داخلها منهار.. وهي في كل خطوة تحاول أن تقنع نفسها بأنها سعيدة.. انها حرة.. انها حريثة.. انها ليست خائفة.. وكأنت محاولاتها تنتهى بها إلى حد أن تنظر في الوجوه التي تمر بها نظرات ثابتة، كأنها

تحاول أن تشعرهم بأنها فتاة هاربة..

وصعدت الى الشقة. وعاودها الأمل بأن تجد فتحى.

و دخلت.

ولم تجده.

وشغلت نفسها بالاستعداد لتناول الطعام.. دخلت المطبخ.. وفكت اللفافة.. ووضعت قطعتي الساندويتش، وحيات المخلل، في طبق صغير.. واحد من طبقين كانت قد اشترتهما .. ثم حملت الطبق، وخرجت إلى الصالة

الخارجية، وجلست على المقعد، ووضعت الطبق فوق حجرها.. ثم اخذت تقضم قطع الساندويتش، دون أن تحس لها طعما.. ساهمة.. مسكينة..

لم تستطع أن تتم أكل قطعة الساندويتش الثانية، فحملت الطبق، وعادت الى المطبخ.. والقت ما فيه، ثم أخذت تغسله، في حركة آلية.. وهي لا تحس بما تفعله.. ولا تحس بوقع الماء فوق بديها.

ثم عادت تحلس على المقعد الوحيد في الصالة الخارجية.

والساعة الخامسة. وفتص لم بأت.

و أحست بالتعب.

التعب من نفسها.. التعب من انتظار فتحي.. ومن وحدتها.. ومن الطق.. والحيرة.. والخرف وهي تحس بانها بعدت جدا عن امها واخرتها.. تحس بالرحشة اليهم اشتاقت إليهم.. وهي تريد ان تعود إليهم.. إلى بيتها.. إلى فراشها.. وتنام في هدو... وتنام. تنام طويلاً.

المحرت النموع.. بكت، بكت في الموع تتجمع تحت جفنيها.. ثم فجاة المحرت الدموع.. بكت، بكت في صدت.. ثم استبد بها البكاء، فبدات النمو.. وتتمتم بسما شيجها.. ثم يرتفع تنشج.. وتتمتم بسما شيجها اكثر.. حتى يصبح صراحا مامكنوما.. ويرتمس كيانها كله.. ثم تضرب صند المقعد بقبضتها.. وتشد ضفيرتها بيدها في قسوة كاناب تريد أن تنزعها من راسها.. وتتمتم: «يا ربي.. ياريي.. لله بس ياريي»!

وطال بكاؤها. وكلما بكت اكثر، تمنت اكثر أن تعود.. أن تعود إلى أمها.. إلى الأمان... إلى الهدوء. حتى لو كان هدوء السجن.

ثم كفت عن البكاء.

ولكنها لن تعود.

إنها لن تستطيع ان تعود. بعد كل هذا لا تستطيع العودة.. تضاف أن تعود.. وتخاف أن تبقي..

ولا تدرى من حالها شيئا. إنها تريد فتحى. ترسه لنقتعها أن تعويد، أو لنقتعها أن تبقى.. ليطمئنها.. لبدلها على

تريده ليقنعها أن تعود.. أو ليقنعها أن تبقى.. ليطمئنها.. ليدلها على الطريق.

وقامت من مقعدها فجاة، وعادت تجرى إلى الشارع.. وآثار الدموع لا تزال في عينيها الحمراوين، المورمتين.

دران في عينيها الحمراوين، المورمنين. وبخلت دكان البقال في لهفة، ورفعت سماعة التليفون، وأدارت رقم بيت

تحى. وسمعت صوت زوجته.. وترددت قليلاً.. ثم قالت في صوت باك :

> - أقدر أكلم فتحى يا طنط. وقالت عواطف :

– مين.. ليلي.. مالك؟

وقالت ليلي في توسل :

- مافيش حاجة.. أعملى معروف يا طنط.. خلينى أكلم فتحى. وقالت عواطف فى حزم، كانها تنبهها إلى خطأ وقعت فيه:

- الأستاذ فتحى مش موجود يا ليلى.

وقالت ليلى : اد . . .

- ماتعرفیش راح فین.. ده آنا عایزاه ضروری.. ضروری خالص. وقالت عواطف فی دهشة:

فيه حاجة أقدر أقولها له لما بيجى.

وقالت لیلی فی یأس :

- لأ.. مرسيه.. كنت عايزة أسأله في حاجة خاصة بالمعهد. وقالت عواطف كأنها لا تصدقها :

اول ما يرجع، حااخليه يضرب لكم تليفون.

وصاحت ليلى بسرعة : - لأ.. لأ.. إذا حابقي اتصل بيه.. بونسوار با طنط.

ثم القت السماعة قبل أن تسمع رد تحيتها.

وخرجت، ووقفت أمام دكان البقال، وقد بدأت الدموع تتجمع في عينيها من حديد.

أين تذهب؟

وخطت فى اتجاه محطة الأتوبيس لتعود إلى بيتها. ثم عادت ووقفت.

م عادت ووقعت واستدارت.

وسارت نحو الشقة.. ذليلة.. منكسرة.. تعبة.. ومنديلها الصغير في بدها تلتقط به دموعها.

ويخلت العمارة، وصعدت إلى الشفة، وهى تكاد تسقط فى كل خطوة... لا ترى شيئا مما حولها، ولا تحس إلا بقطرات الدمع فوق وجنتيها... وفتحت باب الشفة بيد مرتعشة، ثم اوصدته وراها، والقت نفسها فوق المّقعد الوحيد فى الصالة الخارجية.. والقت راسها فوق كفيها.. وعادت تبكى فى صمت..

وفي راسها زويعة.. تسمع خلالها مناقشات حادة بينها وبين نفسها..

مناقشة بين اثنين.. أحدهما ضعيف يلح عليها أن تعرد إلى بيتها.. إلى المناقشة ألم المراقبة المرا

سويا.. وستقوم ضجه.. ضجه حول البطله التى فريت.فى سبيل الحب.. وينتصر الحب.. وتخضع عائلتها.. ويتركونها حرة. ورفعت رأسها من وسط هذه المناقشات، فرأت الظلام يحيط بها.. ظلام

ثقيل يتحرك حولها، كانه دوامة سوداء. تعلق عليه التعلق ا

. وخافت. ارتعدت من الخوف.. وانكمشت في جلستها، ورفعت قدميها ووضعتهما

فوق المقعد كانها تخاف فئران الليل. ثم استجمعت شجاعتها وقامت مرة واحدة، وأضامت اللمبة الكهربائية

الوحيدة في الشقة. ثم اندفعت نحو الباب، وضفيرتها ترتعش خلف ظهرها، واغلقته بالمفتاح، وشدت فوقه الترياس.

رعادت تلف في الصَّحِرة، في خطي بطيئة زاصفة، وقلبها واجف، ونظراتها ترتيف، ثم جلست امام البيانو، وأخذت تنقر على مغانيع الأنفام بامديع واحد، نقرات ليس لها معنى، ولا تكون لحنا، إنما قفظ تريد بها أن تبدد الصمت من حولها، واحست أن هد النقرات تزيد الصمت ثقلا،

ان تبدد الصمت من حولها.. واحست أن هذه النقرات تزيد الصمت ثقلاً. ثم فجاة سمعت صوت مفتاح يدود في القفل من الخارج.. وظنت انها واهمة.. ولكن المفتاح عاد يدور في القفل.. وارتفعت فوق الباب خيطات بدأت هادئة. ثم أصبحت عنيلة.. وصوت يصيع :

– لیلی.. لیلی. افتحی یا لیلی!

وهمست كأنها في حلم:

- فتحى.

ثم اندفعت نحو الباب، وأزاحت الترباس بيد يهزها الانفعال وفتحت، وهي تصيح كأنها طفلة عاد أبوها بعد غيبة طويلة :

-- فتح<sub>ــ</sub>.. فتحــ.

والقت نفسها فوق صدره، وانهارت دموعها، وقالت وسط نشيجها : - اتأخرت لبه با فقحي.. اتأخرت لبه..

وفتحى يضمها إلى صدره.. ويربت على ظهرها في حنان.. ووجهه حزن.. وقال هامسا:

- ماعرفتش إلا دلوقت يا ليلى. ورفعت رأسها من فوق صدره، ونظرت إليه، ثم سقطت بشفتيها فوق

خديه واخذت تقبله في كل مكان من وجهه، وهي تتمتم : – الحمد لله.. كنت فاكرة أنك مش حاتيجي.. تعرف أنا هنا من أمتي..

من الصبح.

ثم ابتعدت عنه، وقالت كأنها تتباهى أمامه بثوب جديد : - فتحر... أنا هر بت.

فتحى.. أنا هربت.
 ولم يرد فتحى.. أزداد وجهه تجهما، وعقد ما بين حاجبيه، ولمعت

مقدم أراسه الخالية من الشعر، كانما ينعكس عليها وهج من نار.. ثم دفع الباب بيده فاغلقه، وابتعد عنها، والقي بنفسه فوق المقعد، واسند رأسه دفة. بده.

بيت. ونظرت إليه ليلى فى دهشة.. وقالت وقد خفتت فرحتها، كأنه سكب فوقها ماء باردا :

- فتحى.. مالك مابتتكلمش.. با أقولك أنا هربت.

وقال في صوت خفيض دون أن يرفع إليها عينيه: - عارف.

> قالت في دهشة وعصبية اثارتها بروده : - عارف ! عرفت منين !

- عارف ! عرفت منين ! قال وهو يتنهد كأنه يحمل جبلا فوق صدره :

- مامتك قالت لى. ثم رفع راسه اليها، واستطرد قائلا :

حم رفع راسه إليها، واستطره فاعار . – عملتي كدة ليه يا ليلي ؟!

واحتدت النظرات في عيني ليلي، وقالت في غضب:

- مش عارف عملت كدة ليه.. بقالى من الصبح وأنا بادور عليك، ولسة حضرتك مش عارف أنا عملت كده ليه.. علشائك.. علشان باحدك.

> وخفض عينيه وقال وهو يتنهد : -- ويعدين.. ناوية تعملي ايه ؟

- وبعدين.. ناويه نا

قالت وهي تنظر إليه بكل عينيها:

- حاقعد هنا على طول.. حا أعمل اللي أنت عابزه.

قال في هدوء :

- أنا عايزك ترجعي البيت.

ونظرت إليه طريلا. ثم قالت ساخرة :

- ده بيتى.. البيت اللى قصدك فيه اسمه البنسيون.. فاكر إنت اللى قلت كدة.

قال في هدوء :

- ارجعي البنسيون.

وصرخت:

قالت: :

- إنت مابتحبنيش.. أنت مش عايزني.. أنت مش عارف هم بيعملوا فيُ أيه.. بيحبسوني.. محرمين عليُ أشوفك ولا اكلمك في التليفون... و...

وقال يقاطعها وهو لا يزال هادئا :

 لهم حق.. لازم تعرفى اننا غلطانين، وعذرنا فى غلطنا إننا بنحب بعض.. ولكن أهلك لو غلطوا معانا.. لو وافقوا على غلطنا، مايبقاش لهم عثر.

عدر. ونظرت إليه في صمت.. طافت بعينيها فوق وجهه كأنها ترى فيه إنسانا جديدا.. ثم خطت في ضعف، والقت نفسها فوق مقعد البيانو.. وقالت في

> صوت خافت : - إنت ما بتحينيش.

وقال بسرعة كأنه يصد كذبة كبيرة :

- أنا باحبك يا ليلى .. وإنت عارفة إنى باحبك.

- لو كنت بتحيني ماكنتش قلت: إن حينا غلطة.. إننا غلطانين.

قال :

- حينا مش غلط.. عمر ما كان الحب غلط.. إنما الغلط هو إننا نعذب الناس بحينا.. نعذب مامتك.. وآخو اتك.

قالت في هدوء :

- ومراتك. قال في هدوء أيضا:

- ومراتي.

وانفجرت صارخة :

وانفجرت صارحه : - تسمح تقول لى انت عاقل كدة من امتى.. ايه اللى حط عليك العقل ده

> كله.. ماكنتش بتقول لى الكلام ده من الأول ليه. قال وصراحها يقطم في أعصابه:

– انا مش عاقل.. مصيبتي إنى مش عاقل ولا مجنون.. لا انا محصل عقل ولا جنان.. والنانس محتارة معاياء مش عارفة تعاملني على إني عاقل، ولا على إنى مجنون.. لو كنت عاقل كنت استريحت وريحت الناس.. ولو كنت مجنون كنت برضة استريحت وريحت الناس. ثم قام من على مقدمه واستطار قائلا :

انتی فاکرة آنی مش عایزان تهربی.. بالعکس.. انا من یوم ماحبیتان، وانا اتمنی انك تهربی.. واهرب معاکی.. ونروح بلد تانیة.. بلد مافیهاش حد پوفنا ولا نعرف فیها حد. ونعیش ری ما نکرن.. فقرا.. جمانین.. واشتغل شیال، وارجع لك آخر النهار شایل رغیفین وحتة جبنة.. إنما.. إنما مش قادر احقق اصلامی.. بیته بیالی وانا بافكر التفکیر ده إنی انانی.. إن باحصلت عاشان اتهنی بیکی.. انا مش حاخسر حاجة اما تهربی، إنما انتی اللی حاتخسری.. كل حاجة.

ى حاتخسرى.. كل حاجة. قالت : – انت مش عابز تحمل مسئوليتى.

قال: ٠

– أَنا عايز.. بس مش قادر.. الحاجة الوحيدة اللى لازم أعملها لك، مش قادر أعملها.

قالت:

- ايه هي الحاجة دي!

قال وهو بنكس راسه :

- اني أتحوزك. وسكتت برهة .. ثم قالت كأنها تكذب على نفسها :

- إنا مطلبتش انك تتحورني.. ولا أرضاش إنى أتحورك.. أنا ما حبتش سيرة الحوار.

قال:

– عارف. وقامت واقفة وهي تشيح عنه بوجهها، ثم دخلت الحمام، والتقطت فرشة

الأسنان وأنبوبة المعجون، والمكملة، وأصبع الروج، ووضعتهم في جيبها، ثم عادت إلى الصالة متجهة إلى باب الشقة.. وصاح فتحى يستوقفها:

- رابحة فين ؟

- مروحة .. رابحة ببتنا .

وضغطت على كلمة «ستنا» كأنها تصفعه بها.

قال:

- وحاتقولي لهم ايه ؟

قالت في هدوء ورموشها ثابتة فوق نظرتها: - حا أقول لهم إنى جيت لك، وإنك طردتني!

قال بسرعة :

- لأ.. قولي لهم إنك كنتي عند واحدة صاحبتك.

وابتسمت ساخرة، وقالت:

- خابف يعرفوا إنى كنت عندك.

وقال في ثبات :

- هم عارفين أنك كنت عندي.. إنما ساعديهم على أنهم بكديوا على نفسهم.. ماتبقيش قاسية عليهم.. انتي ماتعرفيش مامتك كانت حالتها ازاي وهي بتكلمني.

وسكتت.

– ابعد عنی.

وسكت. وفتح الباب. وخرجا سبويا.. ونزلا إلى الشبارع.. دون أن يتكلما..

ووجهها تائه في سحابة من الغضب، والإحساس بالخيبة. وقال عندما وصلا إلى الشارع :

وقال عندما وصلا إلى الد - أطن ناخد تاكس...

قالت :

- لأ.. حاروح لوجدي.

لا.. حاتروهي معايا.. ومش حاتروهي على طول.. لازم تفوتي على
 واحدة صاحبتك الأول، وتخليها تضرب لمامتك تليفون، تطمنها عليكي.

وقالت في حدة والدموع تنبثق من عينيها:

– آنا پاکرهك. باکرهك. وقنض على نراعها نقوق، يون أنّ برير عليها ، و دنيها نادية موقف

سيارات الأجرة، ودفعها داخل إحدى السيارات، وقفز وراها، وقال : - نروح لمبن !

وقالت وهي لا تنظر إليه :

 الساعة دلوقت بقت تسعة، وما أقدرش أروح لحد.. دى تبقى فضيحة تانية.

قال :

– مالکش واحدة صاحبتك، تقدر تساعدك.

وقالت في همس كأنها استسلمت لمنطقه :

– عيشة .. في جاردن سيتي.

وتحركت بهما السيارة، ووصلا إلى بيت عائشة، وهما صامتان... لم بتبادلا كلمة وإحدة.. وبزلت أمام عمارة كبيرة، دون أن تلتفت إليه.. وظل برقيها بعينين حزينتين حتى اختفت داخل العمارة

و صبعدت.

ووقفت أمام شقة صديقتها .. وساوت ثوبها، وشدت قامتها، ثم مدت أصبعها وضغطت على الجرس. ثم فجأة تسابلت:

لماذا تطبعه .. لماذا تفعل كل ما يأمرها به .. لماذا لا تهرب إلى مكان

آخر.. لماذا لا تذهب إلى بيتها مباشرة كما قررت.. لماذا تخضع لمنطقه.. هل لا تزال تحبه.. بعد كل هذا، هل تستطيع أن تحبه؟

وفتحت الباب، وأطلت منه السيدة الكبيرة التي تعويت أن تصحب عائشة إلى المعهد.. وقالت في دهشة :

> - ست ليلي. !! ثم سكتت كأن الدهشة قطعت لسانها.

وقالت ليلي في توسيل:

- وحياتك يا ست نعيمة.. اقدر اشوف عيشة.. اصلى عايزاها في حاجة مهمة خالص.

وقالت نعيمة :

- اتفضلي يا بنتي. اتفضلي !!

وقادتها نعيمة بين قطع من الأثاث الهاديء الوقور. وجلست ليلى مرتبكة، وهي تحاول أن تجمع تحت لسانها الكلمات التي

تقولها لصديقتها. ويعد برهة جاءت عائشة، ترتدي قميص نوم وفوقه روب دي شامير..

وهي تسير في خطوات ثابتة حرة، كأنها ليست عمياء..إنها تبدو هنا أقل عمى مما تبدو في المعهد.. وقالت وهي تدخل:

- ليلي.. خير إنشا الله.. خضتيني.

وقامت ليلي وتقدمت منها تصافحها، قائلة :

- إنا أسفة با عبشة اللي أزعجتك.. أصلى عايزاك في حاجة مهمة خالص.. أنا في ورطة كبيرة.. إنما كل اللي حاقوله لك سر.. ما حدش بعرفه أبدأ.. ولا طنط. وظنت عائشة أن نعيمة دخلت ورامها، فالتفتت، وقالت :

- سيبينا لوحدنا يا نعيمة.

وسكتت ليلي، فلم تكن نعيمة قد جاءت مع عائشة.. وتنبهت عائشة إلى غلطتها بسرعة، فقالت :

- كنت فاكراها واقفة وراء الباب.

ثم سارت بخطوات ثابتة، وجلست على الأريكة، وتالت وهي تبتسم النسامة حاوة هادئة:

- تعالى اقعدى يا ليلى.. احكيلى.. ولكنها لم تستطم.. اخذت تنظر إلى صديقتها، وهى تصفى أن تصميع عمياء مثلها.. أن تفحض عينها و لا تفتحها ابدا، وتستريع فى ظلامها.. ثم فجاة اجهشت بالبكاء.. وقالت عائشة وهى تدد يدها وترسك بين صديقها وتضفط عليها فى حنان:

- هو أول الحكاية عياط.

وقالت ليلى وسط دموعها : -- أنا هريت النهاردة من البيت.. ماما كانت حابساني ومجنناني.. طلع

في عقلى أهرب.. ومن الصبح لغاية دلوقت مايعرفوش أنا فين. وقالت عائشة وهي تنسم انتسامة مرحة تحاول أن تهديء بها لبلي :

- با بختك.. ده أنا طول عمري نفسي أهرب وأو ساعتين!

وقالت ليلى في لهجة جادة بلا تفكير وهي تجفف دمعها :

- اوعى.. ده الهرب دمه تقيل قرى.. ده أنا كنت حامل .. كنت تابهة وحيرانة، ومابطلتش عياط.. وبعدين قررت إنى ارجع تانى وعايزة أقول لهم إنى كنت عندك.

وسكتت عائشة قليلا، ثم قالت:

- ولما مامتك تسأل مامتي.

وقالت ليلى :

مش حتسالها.. اصلها بتصدقك على طول.. وانتى دلوقت تضريى
 لها تليفرن، وتقولى لها إنى اتغديت عندك، وقعدنا نتمرن على البيانر،
 وراجعة دلوقت.

وابتسمت عائشة، وقالت فى طيبة، تشويها فرحة، كانها تشترك فى مغامرة مثيرة. - حاضر.

ثم صاحت :

- نعيمة.. يا نعيمة.

والتغتت إلى ليلى قائلة : - لازم بتعمل لك شريات، ولا بتجيب لك كوكاكولا.

درم بعشل مع سريات و بنجيب مع موسود . وجانت نعمية بعد فترة، وقالت لها عائشة في لهفة : – هاتي التليفون.. قوام !

وخرجت نعيمة.. و الصديقتان صامتتان.. عائشة لا تحاول أن تسال

ليلى أين كانت منذ هربت من البيت؟ وليلى لا تقول شيئا. وجاحت نعيمة بالتليفون، ووضعته بين يدي عائشة.

وادارت عائشة ارقام القرص، بلا أَرْتَباك، ثم قالت : - اقدر اكلم طنط. انا عيشة !

ووضعت ليلى أذنها بجانب أنن عائشة فوق سماعة التليفون، وسمعت صوت اختها نبيلة، تصيح في لهفة

– عيشة .. ماشفتېش ليلى. وقالت عيشة في هدوء :

- ما هي عندك من الصبح.. خللي طنط تكلمني.

واحست ليلى بقلبها يخفق عندما سمعت صوب نبيلة احست بفرحة.. لم تكن تعرف انها تحبها إلى هذا الحد.

ثم سمعت صورت أمها تقول في التليفون بصوت حشرجة الانفعال:

- عیشة.. طمنینی یا حبیبتی. وقالت عائشة :

– ازيك يا طنط.. كنت عايزة اقولك إن ليلى عندى من الصـيح.. وراح علينا الوقت واحنا بنتمرن.. وحاثرجع البيت حالا.. تحبى تكلميها. وقالت الأم بعد تردد :

قوليلها ترجع قوام.. مرسيه يا عيشة.. الله يطمنك يا بئتي.

وارتجفت ليلى وهي تسمع صوت امها.. احست بخطئها ينتصب أمامها.. كبيرا.. مخيفا.. احست كانها مجرمة.

وقامت بعد أن وضعت عائشة السماعة، قائلة : - أما أننا بأما أدع أن بينا بستر على إلى جاء معامل

- أما أنزل بأه.. أدعى لى، ربنا يستر على اللي حايحصل لى. وقالت عائشة :

-- مش تشريى الكوكاكولا. وقالت ليلي :

- لأ.. مرسيه يا عيشة.. مرسيه قوي.

- لا.. مرسیه یا غیشه.. مرسیه فوی دخرجت.

ووجدت فتحى لا يزال ينتظرها في الشارع، داخل السيارة الأجرة.. ولم أنا له شدنًا ملكها أحسب أنها لا تكرهه أحسب كأنها تبدر أن تشكره

نقل له شيئا.. ولكنها أحست انها لا تكرهه.. أحست كانها تريد أن تشكره لانه يعيدها إلى بيتها.. ثم سرح خيالها وهي تتأهب لمواجهة أهلها.





| كانت عنايات هانم راقدة فوق سريرها منبطحة على                      |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| وجهها، وجسدها العارى ملفوف في ملاءة السرير، أم نجية               |    |
| تلكها، وتقرص بكلتا يديها في لحمها كانها تحاول أن تنزع             |    |
| الله ورواية أخبار البيوت التي الكلام ورواية أخبار البيوت التي     |    |
| خلها وعنايات هانم لا تستمع ولا تعلق بشيء، فلم يكن من عادتها أن    |    |
| لق على الأنماء التي تنقلها لها أم نحمة، ولا كانت تسمح لأم نحمة أن | تع |

وتأوهت عنايات هانم في متعة متزنة، وقالت في دلال ليس فيه شيء من المبالغة :

- بس بأه با أم نجية.. تعبتيني.

تلتقط شيئًا من أنبائها حتى لا ترويها في البيوت الأخرى.

وقالت أم نجية وهي مستمرة في تدليكها : - اسة يا ستى .. اشمعنى انا ماتعبتش .. ده انا متهيالي إني باقلب في

صوابع زيدة. وقالت عنامات هانم وهي تقوم من رقدتها :

- لأ.. كفاية كدة النهاردة.

ثم قامت من فوق السرير ملتفة بملاءة السرير، وارتدت قميص النوم، ومن فوقه الروب دي شامير، وتركت أم نجية تجمع أدواتها، وتلتف في ملاءتها السوداء.. وخرجت إلى الحمام، وهي تقول:

- مستنباكي يوم الاتنين الجاي.. ما تتأخريش. وقالت أم نحية وهي تنظر البها في أعجاب كأنها تنظر إلى حسد من

صنع يديها:

حاضر یا ستی.. من عنیة.

ودخلت عنايات هانم الحمام.

وخرجت بعد نصف ساعة، روجهها يلدع، روجنتاها موردتان.. ودخلت غرفتها، وارتدت ثويها.. ثوياً كاملا.. فلم تتعود أن تجلس في البيت إلا وهي مرتبة فريا كاملا.. ثم اخذت تتم زينتها أمام الدراق.. ثم.. ثم فجاة احست عزيب مربب يملا البيت.. احست كان مناشينا ناقصا من البيت.. وحاولت أن كذب نفسها.. ولكن قلبها يصدثها أن هناك شيئا ناقطا.. قلب الأم.. كان في صدرها حرسا يوق بنبهها إلى خطر.

نافصا.. فلب الام.. كان فى صدرها جرسا يدق يببهها إلى حطر. وطافت بوجهها سحابة قاتمة، ولم تستطع أن تتم زينتها أمام المرآة.. وخرجت من غرفتها، واتجهت دون وعى منها إلى غرفة ليلى، وفتحتها وهى

تقول في صورت تحاول أن يبدو طبيعيا : - ليلي .. يعني ما سمعتنيش بيانو.

ولكن ليلى ليست في غرفتها.

وطافت بعينيها فى الغرفة مرة ثانية، كأنها لم تصدق عينيها فى المرة الأولى. الأولى. ثم خرجت من الغرفة واتحهت فى خطوات مسرعة الى غرفة المكتب..

وإلى الصالون.. وإلى البهو.. وفقحت غرفة أحمد.. وغرفة ممدوح.. ولكن ليلى ليست فى البيت.. ورفرفت قلبها كالفرخة الذبيحة، وصاحت تنادى السفرجي والهلم بعزة صوتها :

- محمد.. يا محمد.. فين سنك ليلي ؟

وقال السفرجي وهو واقف أمامها: - ماشفتهاش با ست هانم.

وكتمت عنايات هانم هلعها، وضغطت على أصابعها.. إنها في حاجة إلى كل إرادتها، وكل حزمها، وكل نكائها، وكل هدوئها.

> وقالت للسفرجى فى صوت هادىء: - طب روح انده لعم عبدالله.

وخرجت وراء السفرجي، لتستقبل عم عبدالله البواب في الصالة الخارجية.. وعندما جاء.. قالت له وهي تنظر إليه بكل عينيها، كأنها تحذره أن يكذب عليها:

ست لیلی خرجت إمتی ؟

وقال عبدالله وهو لا يفهم معنى السؤال:

- من مدة ساعة كده.. كنت لسة ما صلتش الضهر. وقالت عنايات هانم في حزم:

– طيب روح إنت.

سيب (ور) ب... ومادت إلى غرفتها.. والقت نفسها على المقعد الموضوع بجوار النفيظ. تمنت لو راتها امامها لتمسكها من شعرها وتدق راسها في البقيظ. تمنت لو راتها امامها لتمسكها من شعرها وتدق راسها في الأرض.. تضريها.. قذف نارها في وجهها.. هذه البنت المتمردة.. لقد خرجت من طاعتها.. تحدتها.. انتهى، لم يعد لها سلطة على بناتها.. ولابد انها خرجت القاء فتحى.. هذا الرجل الخسيس الذي يخدع فناة مسغيرة كابنتها.. ولكن فتحى لن ينتصر عليها.. ستوففه عند حده.. ستحمى منه كبيراً. لا ابتهاجاً بزواج ابنتها، ولكن ابتهاجا بانتصارها على فتحى.. على الدنيا الذي تريد أن تنتصب منها انتها.

> وليس أمامها الآن إلا أن تنتظر حتى تعود ليلى. ولك: ها، تعود ؟

> ولخن هل تعود ؟ وارتفعت نظرة الهلع مرة أخرى إلى عيني الأم.

ريماً قررت أنْ تخرج، ولا تعود.. أنْ تهربُ ! وغطت الأم وجهها بيديها، كانها تحاول أن تخفي خيالها عن عينيها..

وأحست بثورتها تذوب، وغيظها يتبخر.. إنها الآن تحس بالخوف.. باللهفة.. بالجزع.. وقلبها يدق.. وأطرافها ترتعش.. وركبتاها تتخليان عنها كانها لن تستطيم إن تقف على قدميها أبدا.

إنها تعرف ابنتها .. فتاة خيالية.. عاطفية.. عنيدة.. وقد يدفعها خيالها وعاطفتها وعنادها، إلى الهرب.. أو إلى...

لا.. إن ليلى لا تستطيع أن تفعل ذلك.. إنها لا تستطيع أن تقسو على أمها وأخوتها إلى هذا الحد.

هُلْ اخْطَأْتُ فَي حق ابنتها عندما حرمتها من الخروج أو التحدث إلى فتحى ؟

لا.. إنها لم تخطىء.. كان هذا هو ما يحتمه عليها واجبها.. واجبها

كأم... وليلى فتاة كبيرة، تستطيع أن تفهم.. وتستطيع أن تقدر واجب الأم... وتحس بقلب الأم. وأحست عنايات هانم كأنها تتوسل إلى ابنتها ليلى أن تفهمها.. وأن

وأحست عنايات هانم كأنها تتوسل إلى ابنتها ليلى أن تفهمها.. وأن تعذرها.. وأن تعود إليها.

ثم وقفت على قدميها، وأطلت من النافذة، ونظرت إلى الطريق، تبحث عن ليلى بعينيها.. كأنها تنظر منها أن تستجيب لتوسلاتها.

ثم آخذت تلف فى الغرفة، وهى تضرب يدا بيد، وتضغط على شفتيها بأسنانها، كانها تبحث عن الم آخر ينسيها الآلم الذى بدا ينطلق فى صدرها.

وهَّى لا تزال تحادث نفسها .. كيف استطاعت ليلي أن تقسو عليها إلى هذا الحد.. كنف استطاعت أن تكرن حريثة الـ, هذا الحد؟

هذا الحد. كيف استطاعت أن تكون جورية إلى هذا الحدة وعالت تحب وعالت تتدب وعالت تذكرن حديداً عن هذا الحدة وعالت تذكر نفسها عندما كالت في سل ليلي، وكالت تحب عبدالسلام. لقد أحبت حبا أكبر من حب إبنتها، روغم ذلك لم تحاول الورب. لم تحاول أن تخرج عن طاعة أهلها. لقد كان بجانب جبها حب الكور. حبها لاهها ولاهلها. كان بجانب الحب كان حالة أخد. خوف كيوب يه احترام، وفيه اقتناع. تخاف أمها وأباهم، كانه الخوف. خوف كانت حقا تخاف أمها وأباهم أخر. من والإيمانيا بالدين، وبالتقاليد، وبمظاهر الشرف، وبما يسمى السمعة. وجيل البنات الجديد لا يشعر بالخوف، لأنه لا يؤمن بشى.. لا يؤمن بدين، ولا بتقاليد، لا بنظم رمينا الشرف. لا يخاف شيئاً. ولا يحترم شيئاً. ولا يحترم شيئاً.

وعادت تشعر بالثورة على ابنتها، والغيظ منها.. ومن خلال ثورتها وغيظها، تتمنى أن تعود.. وتعد بأن تصفح.. فقط تعود إليها ابنتها.. وهي تتمتم مع أنفاسها : ويارب.. الستر يارب؛

والساعة الواحدة والنصف ولم تعد ليلي. والساعة الثانية إلا الربع ولم تعد ليلي.

الثانية.. ولم تعد ! وجاحت فيفي ونبيلة معا من الجامعة.. ودخلتا البيت، وراعهما الصمت

وجاحت فيفى ونبيلة معا من الجامعة.. وبخلتا البيت، وراعهما الصمت الذي يخيم على البيت.. ويحثنا عن ليلي.. ثم بخلتا غرفة أمهما.. وراعهما اكثر اكفهرار وجهها ونظرات الجزع التى تطل من عينيها، وقالت نبيلة قبل أن تحيى أمها :

> - فين ليلى يا ماما. وسكتت الأم.. لم ترد.

وبتقدمت فيفى تقبلها .. وقالت وهي تنظر إليها في تعجب :

مالك يا ماما .. حصل ايه ؟
 وقالت الأم وهي تتنهد :

رفات ادم رسی نتیجا . – لیلی خرجت من غیر ما تقول لی..

– ليلى حرجت من عير ما تغول لى.. ثم لم تستطم الأم أن تقاوم أكثر من ذلك، فطفرت الدموع من عينيها،

م لم تستطع الام أن تفاوم أخير من ذلك، فطفرت الدموع من عييها، كأنها تشهد ابنتيها على ما فعلته بها أختهما.

ووجمت البنتان برهة. ثم تقدمت نبيلة من أمها ولفت نراعها حول كتفها، وأخذت تربت عليها،

> ة : – ما تزعلش نفسك با ماما.. زمانها جابة.

وانطلقت فيفي قائلة في حدة :

- لازم راحت تقابل سی فتحی زفت. وقالت نبیلة :

-- ما يمكن تكون راحت المعهد.

وقالت فيفي ساخطة : - ولما هي رابحة المعهد، ما قالتش لماما قبل ما تخرج ليه.

ولما هي رايحة المعهد، ما فالتش لماما قبل ما نحرج ليه.
 وقالت نبيلة تدافم عن أختها :

- علشان عارفة إن ماما ماكانتش حاترضى تسيبها تخرج. وقالت الأم وهي تمسح دمعها بأصبعها :

- المهم إنها لسة ماجتش لغاية دلوقت.. إنا مش داطمن إلا لما أشوفها قدام..

> وقالت فيفى : - وزمان أبيه أحمد وممدوح جايين.. حانقول لهم أيه ؟

قالت نبيلة :

نقول لهم إنها في المعهد.. يعنى حانقول لهم ايه ؟

وسكتت فيفي وهي تلوي شفتيها. وأخرجت نبيلة منديلها الصغير، وأعطت الأمها لتمسح به دموعها، وهي

> تقول: - كفاية يا ماما .. زمانها جاية.

وقالت الأم، وهي تتنهد: - مين عارف هي راحت فين.. ولا عملت في نفسها إيه ؟

وقالت فيفي ساخرة : - اطمئني.. ما عملتش في نفسها حاجة.. زمانها جاية، ومعاها ميت

ححة، وعذر.

وارتفعت صوت أقدام خارج الغرفة، وصوت ممدوح يصيح في مرح: - الأكا ... عاب بن ناكا .. وجففت الأم بقية دموعها بسرعة، واعتدات في جلستها، وأراحت

قسمات وجهها، ثم نظرت نحو الباب تستعد لاستقبال ممدوح. وأطل ممدوح من الباب، ونظر إلى أمه وإلى أخبتيه، وقال وابتسامة

كبيرة تملأ وجهه: - وإنتم عاملين مؤتمر نسائمي ولا إيه.. إيه رأيك يا ماما لو رشحت

نفسك في الانتخابات.. ولا أقول لكم.. فيفي هي اللي ترشح نفسها.. علشان هي اللي تنفع نابية. وقالت فعفي:

- يا دمك يا أخي .. دمك خفيف قوى.

وقال ممدوح ضاحكا: - مرسيه يا حضرة النابية.

ثم التقت إلى أمه، وقال:

 مش جناکل با ماما. وقالت الأم في هدوء مفتعل :

- زمان أخوك أحمد جاي. وقال ممدوح:

- أمال فين ليلي. وقالت نبيلة بسرعة :

- في المعهد.. اتغدت ونزلت.

وقال ممدوح : - با بختما.. اتغدت!

وجاً ، أحمد.. ودخل اليهن، معقد الوجه، سارح العينين.. وانحنى يقبل يد أمه.. وقالت الأم وهي تشد وجهه إليها وتقبله فوق خده :

- باللا يا حبيبي... الغدا جاهز.. وأخوك ممدوح قاعد بزعق من الصبح. واحتمعت العائلة حول مائدة الغداء.

وتلفت أحمد فى الوجوه التى تحيط به.. وربما لاحظ امتقاع وجه أمه، والنظرات الشاردة فى عينى نبيلة، والسخط المرتسم بين شفتى فيفى.. وسأل فى هدوء:

– فین لیل<del>ی</del>۶

وقالت الأم وهي لا تنظر إليه :

- اتغدت، وراحت المعهد. وقال أحمد وهو يلقى الطعام في فمه دون أن يحس بطعمه.

مش كانت بطلت المعهد، وحتاخد دروس في البيت.
 وتبادلت فعفي ونبيلة النظرات، ثم التفتتا إلى إمهما، كأنهما تستنجدان

بها لتبحث عن جواب. وقالت الأم وعناها منكستان في طبقها :

- ما هي راحت تشوف الدروس اللي فاتتها.

وتذكرت الأم أن هذا هو ما طلبته منها ليلى قبل أن تخرج.. طلبت منها إن تسمح لها بالذهاب إلى المعهد لتراجع ما فاتها من دروس.. ورفضت.. يا ليتها سمحت.. حتى لو لم تكن ليلى صادقة، وكانت تنوى الخروج

يا ليتها سمحت. حتى او لم تكن ليلى صادقة، وكانت تنوى الخروج الملاقاة حبيبها، . او أنها سمحت لها بالخروج، فربما كانت قد عادت الآن ولما سببت لها كل هذا العذاب. ولم بعلق أصحد شمره، عاد يلقى الطعام في جوف دون أن يحس به.

ولم ينفق احمد بسهم.. عاد ينفل انعظما في جوله دون ان يحس به.. وعاد يشرد رراء هموهم.. ويلعق جرحه الذي لم يندمل بعد.. الجرح الذي يشق كرامته وشخصيته منذ جعل من نفسه سخرية في الحظة التي دعته إليها شهيرة.. وكل ما يغطه من يرمها هو ان يلعق جرحه. وحيدا.. بعيدا عن كل الناس.. بعيدا عن شهيرة.. إنه لا يريد ان يراها.. وهو لم يذهب إلى النادى حتى لا يلقاما أو يلقى احدا من المدعوين. ولم يبق فى البيت حتى لا تحادثه شهيرة، يخلف هذه لا تحادثه شهيرة، يخلف هذه النظرة التى ضلافها بشفقتها كانها تنظر إلى مريض. إنه لا يريد شفقتها، ولا حنانها. لا يريد شبنا إلا أن يتركوه يلعق جرحه فى هدره. ولد حنانها. لا يريد شبنا إلا أن يتركوه يلعق جرحه فى هدره.

وانتفضت آذان كل افراد العائلة.

ونظرت الأم لابنتيها في لهفة.. ربما كانت ليلي.. وانكمش وجه احمد كانه شعر فجأة بمغص.. وقفر ممدوح ليرد على التليفون.. وصاح احمد ورامه:

رور الله الله العليّ .. قول له مش هنا ! - الوحد سأل عليّ .. قول له مش هنا !

وظلت العائلة متوبّرة الأعصاب إلى أن عاد معدوح، وقال بلا مبالاه، وهو يمسك بالشوكة ويقذف في فمه بكمية من الأرز : — النمرة غلط.

ونكس الجميع رؤوسهم فوق اطباقهم.

وانتهت العائلة من تناول الغداء.. وقامت فيفى ونبيلة وراء أمهما وبخلتا معها إلى حجرتها.. ولحق ممدوح بأخيه أحمد وبخل وراءه إلى غرفته، وقال في لهجة جادة وابتسامة ضبقة معلقة بين شفتيه :

أنا عايز أكلمك في موضوع مهم.
 وقال أحمد بقاطعه وهو لا ينظر إليه:

وقال احمد يقاطعه وهو لا ينظر إليه : -- ماعنديش فلوس.. مقلس !

وقال ممدوح وهو لا يزال يبتسم: - الدور ده مش عايز فلوس.. عايز حاجة أكبر من الفلوس.

- الدور ده مس عاير النوس.. عاير ونظر إليه أحمد في دهشة وقال :

> -- عايز ايه ؟ وقال ممدوح ضاحكا :

فلوس برضة.. بس فلوس كبيرة.. حسبة الفين جنيه.
 وبحلق أحمد في وجه أخيه بغباء، ثم قال:

- اسمع.. إذا كنت ناوى تهزر.. أنا مش رايق لك.

وقال ممدوح:

- يه مش هزار.. أنت فاكر المخرطة اللي كلمتك عنها.. أنا درستها كويس ، ويرست إمكانياتها.. ولي واحد صاحبي اسمه الإسطى عقيقي

عريس.. وترضت العنايت فيها.. الدور ده أنا ماشى صنح.. كل حاجة عامل حسابها مستعد يشاركنى فيها.. الدور ده أنا ماشى صنح.. كل حاجة عامل حسابها كريس.. والالفين جنيه اللى حادفعهم حييقوا أربعة فى سنة واحدة.

وقال أحمد:

- تسمح تفكر في درسك شوية.. وبعد ما تنجح ابقى تعالى كلمني. وقال ممدوح في لهجة جادة :

- ما هو ده النجاح يا احمد.. بصراحة انا ما بفكرش في دروسي.. وإذا كنت عايز صراحة اكتر.. أنا ما بروحش الجامعة.

وقال أحمد في توسل: – ممدوح.. أنا تعبان وزهقان.. بلاش الموضوع ده دلوقت.. اعمل

معروف بلاش.. خليه نتكلم فيه بعدين. وقال ممدوح :

- انا عايزك تساعدني.

محنون

وقال أحمد : - دلوقت مش حا أقدر أساعدك ولا حتى بكلمة.. بعدين !

> وقال ممدوح : - على كل حال اعملوا حسابكم على الفين جنيه.

صى من عن الغرفة، وأخوه ينظر وراءه في دهشة كأنه ينظر وراء

ثم اقاق من دهشته. وجلس على حافة سريره، وعاد يفكر في شهيرة.. واذانه متجهة ناحية التليفون.. إنه يريدها أن تسال عنه.. يريدها أن تسال عنه ليهرب منها، ليرفض أن يرد عليها.. ولكنه يريد أن يطمئن إلى انها تسال عنه.

وسأد البيت سكون حزين.

وريما لاحظت أحمد وممدوح أن أختيهما تلازمان أمهم في غرفتها، أكثر من العادة.. ولكنهما لم يأبها.

ثم فجأة قرر أحمد أن يخرج من البيت، ليهرب من التليفون الذي ينتظره حتى لا يرد عليه. وخرج وراءه ممدوح، ليذهب إلى ورشة الاسطى عفيفى. وفيفي ونبيلة جالستان مع أمهما يخيم عليهن وجوم حزين والساعة

الرابعة، ولم تعد ليلي.

أنا خلاص مش قادرة أستحمل.. فيفي، أطلبي خالك في التليفون..
 وانتفضت نبيلة كأن ذكر خالها، قد ذكرها بالجحيم.

وقالت في توسل: - استنى شوية يا ماما.. قبل ما نقول لخالي ونعمل فضيحة.

استنى شويه يا ماما.. فبل ما نفول لحالى ونغمل فصيحه.
 وقالت الأم فى حدة :

لا.. لو كانت ناوية ترجع كانت زمانها رجعت.. اطلبى خالك يا فيفى.
 ومدت فيفى بدها إلى التليفون، ثم عادت وسحبتها، كانها لا تجرؤ.

وعادت نبيلة تقول في توسل:

- طيب نسأل عليها في المعهد الأول.

وقالت فیفی : - احثا حانضحك على بعض با نبيلة،

الحد عاصطف على بعدن يا نبيه. وقالت نسلة :

- وماله يا ستى .. يمكن راحت هناك .. مين عارف،

وامسكت نبيلة بالتليفون، وطلبت رقم المعهد، وسالت عن ليلي... إنها ليست هناك.. ولم تذهب إلى هناك.. ولم يرها أحد هناك.

> وقالت الأم بعصبية : - با اقول لكم اطلبوا خالكم.

وقالت نبيلة كأنما خطرت لها فكرة :

- نطلب فتحى،، ونسألك.. يمكن يعرف هي فين؟
 وسكتت الأم كأن هذه الفكرة راودتها من قبل، ولم تجرؤ على تنفيذها،

وسخنت الام خان هذه الفخر والبوح بها، تشبثاً بكرامتها.

وقالت فيفي في حدة :

احتا نكلم الراجل الساقل ده.

وقالت نبيلة وهي تدير قرص التليفون:

سافل.. سافل.. المهم أختنا.

ثم قالت في التليفون عندما سمعت صوت زوجة فتحى ترد عليها:

- طنط. أنا نبيلة.. إذبك با طنط.. من فضلك أقدر أكلم الأستاذ فتحي. وسمعت عواطف تقول :

> - فتحى مش هنا با نبيلة.. خُرج من الصبح وإسة ماجاش. وقالت نبيلة :

- ما تعرفش راح فين.. ده احنا عابزينه ضروري!

ه قالت عو اطف : – خير .. فيه جاجة.

وقالت نبيلة في تلعثم : - أصل.. أصل. أصل فيه جماعة قرابينا عندهم فرح وعايزينه بكلم

> صباح علشان تعمل لهم تخفيض.. ما تعرفيش هو فين يا طنط. وقالت عواطف:

- راح الفيوم عند وإحد صاحبه.. زمانه رادم.. وأول ما برجع دالخليه يتصل بيكم..

> وقالت نسلة : - مرسيه يا طنط.. أوريقوار.

ووضعت سماعة التليفون، وهي تقول ساهمة :

– مش في البيت.

وقالت فعفي في حدة : - طبعا مش في البيت.. تفتكري إنها حاتهرب وتروح له البيت.

وقالت نبيلة وهي لا ترال ساهمة :

- راح القبوم.

وقالت فيفي:

- تفتكري إنها , احت معاه ؟! وقالت الأم صارخة، وهي تقوم واقفة وتخطف التليفون من يد ابنتها:

- هاتي التليفون ده.

وأدارت رقم بيت أخيها عزت راجي، ثم قالت في سماعة التليفون وهي تكاد تصرخ:

- أخويا.. أنا عائزاك جالا دلوقت.

وقال عزت راجي كأنه يتثاءب:

- حصل حاجة.

وقالت الأم في صوب يخنقه الانفعال:

- ابوه حصل.. تعالى حالا،

ثم القت سماعة التليفون... والقت نفسها على المقعد.. واجهشت بالبكاء.. بكاء حادا عصبيا.. تنحدر فيه الدموع فوق النشيج، كأنها تجتاز طريقا ملينا بالصخور.

واقتربت نبيلة منها وقالت وهي تهم بأن تضع ذراعها حولها:

- يا ماما. ولم تتم.. بكت هي الأخرى.. جلست على الشيـزلونج، وأخذت تنشج

ورم تنم.. بحث مى الكرى.. خست على استيربويم، واحدث تنسج كنشيج أمها.. وجسدها يهتز كله، كانها تعصره دمعا.

ونظرت فيفي إليهما وقالت وهي تحاول أن تحتفظ بمظهر السخط فوق وجهها :

 ایه لزوم العیاط دلوقت.. یعنی هو العیاط حایرجع لیلی.. هی لو کانت عندها قلب کانت عملت کده.

ولم يرد عليها أحد.

وأخذت تنقل عينيها بين أمها وأختها.. ثم فجأة أجهشت بالبكاء، وجاست بجانب نبيلة، وأخذت منديلها الصغير من جيبها، وهي تقول:

- يارب أحنا كنا عملنا أيه علشان تنزل علينا الفضايح دى كلها. والساعة الخامسة وليلي لم تعد.

والبيت في مأتم، كأنها لن تعود أبدا.

موفى السياعة السياسة جاء الخال.. مرتديا أزهى حلله، وسلسلة نهبية مرضة تتدلى فرق كرشه. ورائحة عطر نفاة نفوح من وجهه الحليق.. وكان بيتسم فى وقار.. لم ينزمج عندما استدعة شقيقة، فقد تعرد منها أن تستدعيه كثيرا، وأن تجسم مشكلاتها الصغيرة بحيث تبدر كفضائح.. لم يكن بنتظر أكثر من أن يكن معدوم قد طلب مزيدا من النقود..

اور احمد عاد يفكر في الاستقالة. أو احدى البنات لها شكوى من

الجامعة. وخرجت الأم لتستقبله في البهو الخارجي.

ونظر في عينيها الحمراوين المورمتين من اثر الدموع، واحس ان

المشكلة اكبر مما يتصرو.. وسحب ابتسامته، وقال في لهجة جادة : – مالك حصل ايه ؟ وقالت الأم وهي تجلس على الأريكة العريضة، وتعود تبكى : – ليلي خرجت من الصبح» واسة ماجاتش. وقال الخال :

وفال الخال : - راحت فين؟ وقالت الأم : - ما أعد نش .

وقال الخال بحدة : - ماقالتش هي رايحة فين ؟

وقالت الأم: -- لا.. خرجت من غير ما أشوفها وقال الخال بعد برهة : - تفتك مستكد المستشد ؟

– وتفتکری تکون راحت فین ؟ قالت وقد ارتفع صوت نشیجها :

قالت وقد ارتفع صوت نشيجها : - ما أعرفش.. ما أعرفش.. دور لي عليها.. اسال في المستشفيات.. - - -

فى البوليس.. اعمل اى حاجة يا اخويا. وسكت الخال فترة، ثم قال وهو يحاول أن يبدو هادئا :

- انتم اتخانقتم.. اتخانقتي معاها ؟

وتنهدت الأم في صوت ضعيف كانها تعتذر عن خطا : - ايوه.. منعقها من انها تخرج لوحدها. وقال الخال كانه بستحث أخته على الكلام :

وقال الخال كانه يستحث اخته على الخلام : - ليه ؟ قالت : – غلطانة . أنا غلطانة .. كنت فاكرة أني بأريبها .

وعاد الخال يسكت.. أحس أن اخته لا تريد ان تطلعه على كل شيء.. ثم قال كانه يفاجىء أخته حتى تبهرها المفاجأة فتعترف : – هى ليلي بتحب ؟

– هي ليلي بتحب ؟ ونظرت إليه الام بعينين واسعتين، ثم أرخت عينيها، وقالت في ضعف : – أيوه.. بتحب. فأهمة إنها بتحب. وقال الخال، وقد استراح قليلا:

- وعايزة تتجوز اللي بتحبه، مش كدة؟

وقالت الأم : - لأ

وقال الخال في دهشة: - لنه.. ازاي ده.

قالت الأم وهي تطاطىء راسها :

- لأنه متجوز.

وصرخ الخال: - متجوز.. ازاى تحب واحد متجوز.. ادى اخرتها.. انا البنت دى طول عمرى خايف عليها.. وطول عمرى اقول لك لازم تجوزيها.. وحضرتك

وقالت الأم وقد عادت تبكى :

- اعمل معروف یا آخویا.. دور لی علیها.. هاتهالی.. اعمل حرکة.. اعمل آء، حاحة.

> وقال الخال في صوت غليظ خافت، كأنه يصدر حكما: - مافش حاجة نقد نعملها الاأننا نستناها.

تعارضي، وتقولي لسة بدري.. وأدى اللي حصل..

قالت الأم:

- ازاي ده.. نستناها لغاية إمتى ؟

قال :

- لغاية ما ترجع.. انا مش مستعد اعمل فضيحة.. إنتى لك بنات.. وانا لئ بنات.. مافيش قدامنا إلا اننا ندارى فضيحتنا.. ونبلع الهم.. ونستنى. وسكتت الأم، ودموعها لا تكف.

وقال الخال بعد فترة طويلة : - البنت دى لازم تتجوز .. تتجوز باسرع ما يمكن.. بلا موسيقى بلا

هباب.. مانيش حاجة خسرتها إلا المزيكة. وقالت الأم:

- أنا موافقة باأخريا .. بس ترجع

وقال الخال:

■ لا تطفيء الشمس جـ ١ ■ ٢٨١ =

 السنة اللى فاتت طلبها عصام بدر الدين.. وتلنا له لسة صغيرة..
 شب ناجح صاحب شركة كبيرة روسرى رقبتها.. ورفضناه علشان إخرتها
 اللى أكبر منها.. وعلشان حضرتك مدلعاها.. راسة الشاب عايزها لغاية دلوقت. من مدة السبوعين قالت والمد ورجم كلمني في الموضوع تاني.

> ورددت الأم : -- أنا موافقة با أخوبا.. موافقة.. بس ترجع !

- (نا موافقة يا آخويا.. موافقة.. بس ترجع!
 وعاد الخال يسكت طويلا، ثم قال:

- فين البنات أمال. وقالت الأم:

– في أودتهم.

قال :

عارفين اللي عملته أختهم ؟

قالت في يأس : – أبوه.

وسكت الخال وهو يزفر.

وبدأت الأم تنشج من جديد، ثم صاحت :

انا خلاص مش قادرة استنى.. مش قادرة استنى اكثر من كدة..
 هات لى بنتى يا آخريا.. شوفها لى فين.. زمانها موتت نفسها.. يمكن تكون

في مستشفى.. يمكن. ولم تتم. مالت رفستها فوق صدرها.. وسقطت بكل حسدها فوق الاربكة، وهي

شان رفينها فوق صدرها.. وسعفد تتمتم :

- بنتى.. بنتى. وأسرع إليها أخوها.. وهو يصيح :

واسرع إليها اخوها.. وهو يصيح: - يا فيفي.. يا نبيلة.

وجاءت الأختان، والتفتا حول أمهما بدلكان يديها.. ويخلعان عنها حذاها.. ثم جرت نبيلة وعادت تحمل زجاجة كولونيا، وتصب منها على وجه أمها.. ويديها.. وقدميها.

وهدأت الأم، كأنها عادت من غيبة طويلة.

وقالت نبيلة:

قرمی استریحی فی اودتك یا ماما.
 وقالت الأم وهی تعتدل جالسة:

- لا، انا حافضل قاعدة هنا لغاية ما ترجع ليلى. وقال الخال:

- كويس كده اللي عملته أختكم في أمكم.

رام يرد عليه أحد.

وجلس الجميع مامنين. كل منهم سارح في خياله، يحاول أن يستعين

وجلس الجميع مامنين. كل منهم سارح في خياله، يحاول أن يستعين

والد عصام، ريقول له: إنه فاتح اخته في أمر الزواج، وإنها لا تمناي.. وهو

يكره عزيز بدر الدين. ولكن لاشك أنه يتشرف بمصاهرته،. وأخذ يعد في

يكره عزيز بدر الدين.. ولكن لاشك أنه يتشرف بمصاهرته،. وأخذ يعد في

كان مدعوا إليها الليلة، إنها سهرة خاصة في بيت عبدالسلام، وسهرات

عبدالسلام كها حلوة.. إنه يستطيع مناك أن يشرب من الويسكي قد ما

يشتهي دون أن يخشى على مركزه أو على سمعته.. ويستطيع أن ينطلق

في مرحم،. وقد تأتي المطربة نورهان فترزاد السهرة طلارة ومرحا..

ولكن، ونظر في ساعته.. هل يجب أن ينتظرها حتى تعود. لماذا لا تعود

هذه البنت، وترحمه، وترحمنا جهيها؟

وفيقي سارحة بغيالها وراه اختها ليلي.. إنها تتصورها في أحضان فتحي، ابن على مناطقة فتحي.. ابن على شاطي النيل، ثم يختفل الغيل من خيالها بسرعة، فتحي، ابن على من خيالها بسرعة، فتحي، النيل من خيالها بسرعة، شفتى الغلطانين القائمتين. ثم تحس كان القبلة على شفتيها هي.. تراهما والقبلة تطول بهما.. ثم يختفي منظر السيارة كله من خيالها.. وتراهما في بيت. في غيرة مظلمة.. أنه يحاول ان يخدع اختها.. أنه نشب. كل الرجال نفاب، وهي يقول لها كلاما حوارا. من تتصوره يقدم لها تقدير ويجودي خيالها وراه الذاتاب تتخيل كل القلصليات من الوعي،. لنه نشب. ويجوي خيالها وراه الذاتاب تتخيل كل القلصليات ويحد ويجهها.. وتفهد انفاسها.. وهي لا تزال مسترسلة في خيالها.

تحب إنسانا سافلا.. و... انها تتخيل ابنتها داخلة عليها..كيف الأم تجري رام خيالها.. إنها تتخيل ابنتها داخلة عليها..كيف ستعقبها.. و المتقبلها. وتعتفر لها، ستضمها إلى صدرها وتقبلها. وتعتفر لها، وتعدداً بالا تغضيها مرة ثانية.. لا.. ستضريها.. ستصرخ في وجهها.. ستقول لها: إنها متحردة. مجنونة، قاسية.. ستقول لهاأن.. وفجاة ينتقل خيالها وترى ابنتها ترمى نفسها في النيل من فوق كوبرى.. كوبرى قصر خيالها وترى ابنتها ترمى نفسها في النيل من فوق كوبرى.. كوبرى قصر النيل المن بقول كوبرى. شعوبة النيل الما بطوري الدموع تعود ألى عينيها.. وتتصورها وقد سقطت تحت عجلات ترام وهي تسير مذهولة في الطورية، وربتغ في صدر الأم صراخ صاد.. ثم ينتقل خيالها، لم يتزيجها، و... سافرت مه إلى الفيوم.. وبما تزوجا هناك.. ربط لم يتزيجها، و...

م يتزوجها.. و.. والساعة الثامنة، ولم تعد ليلي. وقامت الأم فجاة، واتجهت إلى داخل البيت، وقامت ورامها نبيلة قائلة : – راحة فيز، با ماما ؟

- رایحه هین یا ماما ؛ وقالت الأم فی صوت حزین كانها كبرت خمسین عاما :

وفالت الام في صوت حزين كانها كبرت حمسين عاما: - رايحة أغسل وشي يا بنتي.

ولم تكد الأم تخطو فى المصر الذى يفصل بين الحجرات، حتى دق جرس التليفون الموضوع هناك، فالتقطت السماعة، وصاحت فى لهفة: – اله..

> وسمعت صوتا هادنا مهذبا : - مساء الخير.. أنا فتحي.. عنايات هانم ؟

– مساء الحير.. انا فتحى.. عنايات هانم ؟ وقالت الأم وهى تضع يدها على قلبها : – فتحى.. الأستاذ فتحى.. فين ليلى ؟ وقال فتحى فى دهشة ولهفة :

- ليلى.. معرفش.. مالها ؟

وقالت الأم وهي لا تصدقه :

اعمل معروف یا بنی.. طمنی اعمل معروف.. قول لی هی فین..
 قال:

- احلف لك يا هانم، إنى ماشفتهاش.. ورحمة أبويا ماشفتها.. هي خدجت امت..

خرجت إمتي. قالت وهي تيكي :

- خرجت من الصبح، وماقالتش رايحة فين.

- حرجت من الصبح، وقال الصبحة والماسس رايحة مين. وسكت فتحي برهة، وقال :

- تاكدى إنى ماشغتهاش.. أنا كنت في الفيوم ولسه جاى دلوقت، ومراتي قالت لى إنكم سالتم علىّ.. إنما اطمئي يا هانم.. أنا حادور عليها.. ولازم حاترجم اللبيد.

وسقطت يد الأم التي تحمل السماعة، فالتقطتها منها نبيلة، وقالت في حزم وهي ميهورة الأنفاس:

درم وهي مبهوره المتعاس . - استاذ فتحي.. قول لي ليلي فين، انا نبيلة.

وقال فتحى:

انا عارف حتة يمكن تكون فيها.. حانزل دلوقت حالا أدور عليها.
 وقال نبطة:

- قول لها إن ماما حاتموت نفسها .. قول لها ما تخافش.. قول لها إن ما حدش حايكلمها بعد كدة.

والقت السماعة.. ومدت يدها تسند أمها قبل أن تنهار، وتقم على الأرض.

...

والساعة التاسعة، ولم تعد ليلي.

وفجاة فتح الباب وبخل احمد.. كان وجهه متعباء وعيناه مسترخيتان من قبل الطلق والعذاب الذي يعانيه. لقد طاقت على قدميه منذ خرج في السباعة الرابعة بعد الظهر، وهن تائه لا يدري إلى أين يذهب، إلى أن اشتد به التعد فعاد إلى البيت قبل موهده المعتاد.

ورفعت إليه أمه عينين مذعورتين.. وشهقت فيفي عندما راته يدخل.. ونكست نبيلة رأسها.. وتشاغل عنه خاله بمداعبة سلسلته الذهبية العريضة. ونظر ادمد إليهم.. إلى وجه امه الممتقع.. وإلى شفتى فيفى المزمونين.. وإلى عينى نبيلة المرتبكتين.. وإلى خاله الذي يتشاغل عنه.. ثم انحنى قبل يد امه. وصافح خاله.. ثم عاد ينظر إلى وجوههم.. ولاحظ انهم حمعا نتخس النظر في عينه.. وقال في تردد:

- مالكم.. قاعدين كدة ليه ؟ ومرت برهة صمت، ثم قالت أمه في صوت حزين كانها تشفق عليه من حقيقة :

الحقيقة : - قاعدين مع خالك. وسكت احمد.. وتردد قليلا.. ثم تذكر أنه ليس من عادة خاله أن باتي.

وسخت احمد.. وبردن فليلا.. بم بدكر آنه ليس من عاده كانه آن ياني لزيارتهم ويبقى حتى هذه الساعة، إلا كلما حدث حادث للعائلة.. فعاد يطرف بعينيه فى الوجوه المنتشرة حوله، يحاول آن يستشف منها شيئا..

يموى بنيية عنى الوجورة المستعرف عنواجة يصاون ال يستسنف سهة عد ثم خطأ بضم خطوات نحو حجرته .. وفجأة استدار اليهم قائلا : – أمال فين ليلى ؟

وسكت الجميع.. مرت فترة طويلة من الصمت.. ثم قالت نبيلة : - اسنة ماجاتش.. أصل عندها حفلة في المعهد.

وقالت فيفى فى نفس الوقت : - جت ونزلت دلوقت.. راحت عند...

ب و و المرابع المرابع و و المسلم المرابع المر

ممد وهو ينقل عينيه بين أختيه : -- جت ونزلت، ولا لسة ماجتش.

ورفع صوته تليلا، واستطرد : - انتم مخبيين على ايه. واحس احمد عندما رفع صوته بانه يفرّج عن كريه.. أحس أنه وجد

واحس احمد عندما رفع صوبة بانه يفرج عن كربه.. احس انه وجد شيئا ينسى فيه همومه.. فرفع صوبة اكثر، وقال : – بدى أعرف إنتم مخبيين عنى ايه.. ليلى راحت فين ؟

 بدی اعرف اسم محبیین علی آیه.. لیلی راحت قین ا وقالت الأم وهی تتنهد ولا تنظر إلیه :

وفات ادم وهي سنهد ود سطر إليه - زمانها جاية يا أحمد.

- رمانها جايه يا احمد. وصرخ أحمد بأعلى صوبته :

\_\_\_\_\_

- إنتم بتكدبوا عليّ.. قولوا لي الحقيقة.. لازم أعرف أختى فين.. جرى لما ابه. وقال خاله في صوبت وقور هاديء :

- اختك خرجت من الصبح ولسة مارجعتش.. خرجت من غير ما تقول

لحد. وماحدش عارف هي راحت فين.

وارتفع حاجبا أحمد فوق عينيه في دهشة، وقال في غياء :

- بعثي ايه ؟ وقال الَّخال وهو بتأفف من غياء ابن أخته :

- بعني هويت!

وقال أحمد في حدة:

- هونت!! منا يمكن حيصل لها حيادثة.. لازم نسيال عليها، في المستشفيات وفي البوليس.. و..

وقاطعه الخال:

- نستنى شوية أحسن.. بدل مانعمل فضيحة.. بمكن ترجع.

وسكت أحمد، وهو يشعر بالغيظ من خاله.. لماذا يتعمد خاله أن يسفه أراءه دائما؟ لماذا بتعمد هذا الخال أن بيدو أذكى منه، وأعقل منه وأكبر منه؟ وإشتد غيظه من خاله.. كرهه.. وأحس برغبة في أن يتحداه.. أن يقول

رأيا أذر ويتمسك به.. ولكنه لم يصد رأيا يقوله.. بل أنه لا يدري كيف يتصل بالمستشفيات والبوليس؟ وبنكس رأسه.

وخطا خطوات بطيئة إلى غرفته، وجلس على المقعد الموضوع بجانب الفراش بحادث نفسه .. لقد هريت ليلي .. لماذا هريت؟ لابد أنها تحب. ولكن لماذا تهرب مع حبيبها؟ لماذا لا تدعوه إلى البيت؟ كما دعته شهيرة

إلى بيتها.. ولكن أخوته لا يدعون أصدقاءهن إلى البيت.. لم يتعودن.. وتقاليد البيت لا تسمح لهن يدعونهم. التقاليد.. ما هي التقاليد؟ عقود قديمة غير مكتوبة بين مجموعة من الأفراد تحدد لهم تصرفاتهم.. والعقود التي ترتبط بها شهيرة، ليست كالعقود التي ترتبط بها أخوته البنات.. أي العقود أصح؟ إنه لا يدرى.. إنه يحس بأنه غريب في مجتمع شهيرة..

ويحس بأنه غبى في مجتمع أخوته البنات.

■ لا تطفىء الشمس جــ ١ ■ ٣٨٧ ■

هريت ليلى.. ليلى الجميلة، الرقيقة العنيدة.. لماذا تهرب هذه المجنونة؟ إنها الآن مع حبيبها يقبلها.. وربما نام معها.. اعتدى عليها.. ولكن لماذا يسميه اعتداء... إذا كانت قد مريت إليه، فلا يمكن أن يكرن هناك اعتداء.. أنه الفاق.. انقاق على أن تمنحه حسدها.. حسد أخته.

واحس كان جسد آخته قطعة من جسده.. وإن مناك إنسانا غريبا يعتدى عليه.. واحس بجرح كبير ينفتع في صدره.. جرح تسيل منه كبرياؤه.. وشرفة،. وكرامتك. ولكن لمانا يتمني جسد شهيرة.. ولا يسمح لاحد بان يتمني جسد اخته.. ولكن، لا.. هناك فرق.. إنه لم يفكر في الهرب مع شهيرة.. إنه يحبها في النور.. أمام كل الناس.. وكل ما يشتهيه فيها تسنقه فك ق الزواج.

إن في حب أخته شيئا ناقصا .. وإلا لما هريت.. شيء يجب أن يحميها نه.

والساعة التاسعة والنصف، ولم تعد ليلى. وبق جرس التليفون.

ودق جرس التنيفون. و التقطت نبيلة السماعة في لهفة.

وكانت عائشة تبلغهم أن ليلي عندها.

واسترخت عضلات وجه الأم.. وتنهدت في راحة.. وجلست وهي تحاول أن تقنع أخاها بأن ابنتها لم تهرب.. لقد قضت اليوم عند صديقتها.. وقالت كانها تحاول أن تقنم أخاها بأن ابنتها لم تهرب:

> - بس مش كانت تقول من الصبح. وقالت نبيلة :

وقات تبيه . - أنا كنت متأكدة أن ليلي عند وأحدة صاحبتها.

وقالت فيفى فى سخط، وهى تتعمد أن تخفض صوتها حتى لا يسمعها خالها:

- لا ياشيخة .. بأه تصدقى الكلام ده.

وقال الخال، وهو ينظر في ساعته : - المهم أننا اطمنا عليها.

- المهم ابنا اطمنا عليها.

ووقفت السيارة الأجرة عند أول شارع الاخشيد .. والتفتت ليلي إلى

فتحى.. ولم تقل شيئا.. ثم نزلت من السيارة، وعادت تلتقت إليه، وهو يقفل وراها الباب، وقالت وهى تنظر إليه فى امتنان : – مرسنه با فتحى.. مرسيه قرى.

ولم يرد عليها فتحى .. وعيناه تضمانها في هدوء ..

وسارت ليلى نحو بيتها في خطوات متعثرة، وقلبها يدق، وليس في رأسها سدى الصورة التر تواجه بها عائلتها.

يجب أن تبدو طبيعية .. وأن تدخل عليهم مبتسمة في شجاعة .. إنها كانت عند صديقتها .. وقد أخبرتهم صديقتها بنفسها أنها كانت عندها ..

كانت عند صديعتها .. وقد اخبرتهم صديعتها المها كانت عندها لا أحد يستطيع أن يكذبها . و بخلت ليلي .

وفوجئت بأنوار البيت كلها مضاءة.

وفوجئت بالعيون المتطلعة إليها، كأنها إنسانة عجيبة أتية من عالم جيب.

وفوجئت بخالها .. لم تكن تعلم أن المسالة بلغت من الخطورة إلى حد استدعاء خالما.

واستقبلوها في صعت. وارتحشت ابتسامتها تحت ضغط هذا الصمت الثقيل.. ثم قالت

وصوتها يكاد ينزلق من بين شفتيها إلى داخل حلقها : - بونسوار.

وهجمت عليها نبيلة، واحتضنتها .. وأخذت تبكى فوق كتفيها .. وهي قول :

سور. -- كده يا ليلى.. تغيبى ده كله من غير ما تقولى انتى فين. وقالت لىلى :

- کنت عند صاحبتی. -

ثم أزاحت نبيلة عن صدرها، ونظرت إليها، قائلة : - هيه حصلت العياط.

- هيه حصنت العياط. وامها تنظر إليها، نظرة قوية صامتة.. وقد زالت لهفتها، وبدأت تتذكر عذائها الذي سببته لها النتها، وبدأ احساسها بنقلب إلى غنظ، وثورة

مكبوته.

وتقدمت منها ليلي، وانحنت تجاول أن تمسك بدها لتقبلها.. فأبعدت الأم بدها عنها وقالت في حزم باتر، وهي تنظر إليها بعينين ينطلقان بالنار: - اتفضلي على أو دتك.

وقالت ليلي:

- با ماما.

وقالت الأم وقد ارتفع صوتها:

- باأقولك اتفضلي على أودتك.. مش عايزة كلام.. كفاية .. كفاية اللي

شفته منك ووقفت أمامها ليلي برهة، كأنها تتحداها.. ألا يكفيها أنها عادت إليهم..

وهزت كتفيها، والتفتت إلى خالها، وقالت بلا مبالاه : - ازىك يا خالى.

وقال الخال بصورت عال وهو بحاول أن يضيط أعصابه :

- اسمعي.. العمايل دي ماحدش عملها من بنات العبلة أبداء لازم تعرفي أن فيه لك رجالة بعرفوا يربوكن.. إذا كان أبوكي مات، أنا لسبة ماميتش.. ومن هنا ورايح، مش حاتخر حي، ولا تدخلي إلا باذن مني..

فاهمة.. فاهمة با قليلة الأدب. وسكتت ليلي وقد بدأت تفقد تماسكها.

وسمع أحمد وهو في غرفته صوت خاله .. وكأنه أحس بأن خاله بتهمه بأنه ليس قادرا على تربية أخوته البنات.. يتهمه بأنه لا يستطيع أن يحمل

مسئولية اخوته.. فانطلق خارجا من غرفته، ووقف أمام أخته، وكله يرتعش، وقال وهو ينظر اليها كأنه يطلق عليها رصاصا من عينيه : کنتی فین ؟

وقالت ليلى وهي تبتعد عنه خطوة، وقد بدأت تشعر بالخوف منه : - كنت عند صاحبتي.

وفحاة.. رفع أحمد بده وصفع أخته بكل قوته.. ثم صفعة ثانية.. وثالثة.. وذراعاه تتحركان في الهواء كأذرع طاحونة هوجاء، وهو يصرخ: «صاحبتك يا مجرمة.. يامجرمة.. يا سافلة.. يا قلبلة الأدب

وهجمت عليه فيفي ونبيلة وتعلقتا بذراعيه، وهما تصبحان :

«بس با أبيه.. مش كدة باأبيه.. كفاية.. كفاية».

وسقطت ليلى على الأرض وهي تصرخ.. وتبكى.. ولا تتكلم. والأم تنظر في فزع يشوبه بله. وصرخ الخال صرخة أمرة :

- احمد.. كفاية كدة. ثم قام من على مقعده، وجذب إليه احمد بقوة.. وهو لا يزال يرتعش..

تم فام من على مفحده، وجدب إليه احمد بغوه.. وهو لا يزال يرنعش. وينظر إلى اخته الملقاة على الأرض، بعينين مجنونتين..

وانحنت نبيلة وفيفي، ترفعان اختهما من على الأرض، وتسيران بها نحو حجرتهن.. وقد كفت عن الصراخ.. وتبكي.. ولا تتكلم!

وتخلص احمد من يدى خاله، وبخل غرفته، واغلق الباب عليه. والتفت الخال إلى الأم المذهولة، وقال وهو يربت على كتفيها: – خلاص ما عنامات.. مانزعلمش نفسك.. وإنا مكرة من الصمح حاتصل

– حلاص یا عنایات.. مارغیش نفسته.. وان بخره من الصبح خانصل ببدر الدین.. ری ما انفقنا.. تصبحی علی خیر

وهمست الأم كأنها تحادث نفسها : -- تصبح على خبر .

----بع سهي حير. وخرج الخال ليلحق بالحفلة التي يقيمها عبدالسلام! وقامت الام وهي تحمل الاما في قلبها، وألاما في مفاصلها.. وبخلت

وليمن ارم وهي خصر ارضا في هينها، ورفض في مصاصفها، ويصف غرفتها . وسقطت فرق فرزشها .. كانها أن تقوم أبدا . ورقدت ليلي فرق سريرها ، متكفتة على وجهها ، تبكى .. واختها نبيلة تظم عنها حذا ها . واختها فيفي وإتفة وسط الحجرة ويداها في خصرها ،

> تنظر إليها شذرا. ورفعت لبلي رأسها، وقالت من بين دموعها :

ورك چى رسه وك سوير مارد. - ازاى يضربنى.. أنا عمرى ماحد ضربنى.. بابا عمره ماضربنى.. ماحدش له ضرب علي في البيت ده أبدا.

ماحدش له ضرب على فى البيت ده ابدا. ثم أجهشت بالبكاء وهى تصبح : – بانا . . با حبيبي با بابا .

به .. يعليبي يا به .. وقالت نبيلة وهي تنزع عنها فردة حذائها الثانية :

وهات بييه وهى ندرع عنها هرده خداتها النابية . - معلهش يا ليلى.. أعذريه.. انتى ماتعرفيش حالتنا كانت آيه.. كان متهنأ لنا انك موتى نفسك.

وقالت ليلى باكية :

- یا ریتنی کنت موت نفسی واستریحت.

وقالت فيفي :

- ده کان حق آبیه احمد قطم رفبتك.. انتی مش عارفة عملتی ایه یا بت انتی.. طبعا کنتی مع سی فتحی.. تسمحی تقولی لی عمل فیكی ایه سی نفت ده.

زفت ده. ورفعت ليلي راسها، واعتدات جالسة فوق السرير، ونظرت إلى اختها

في تحد، وقالت : - تحبى تعرفي عمل إيه فتحى.. رجعني لكم.. لو ماكانش هو.. ماكنتش

وسط بكائها أنها نسبت قميص النوم والروب دى شامبر، فى شقة فتحى... فسقطت فوق السرير مرة ثانية، وعادت تجهش بالبكاء. W



خرجت نبيلة من كلية الأداب وهي تسير بجانب محمود... والطلبة والطالبات ينظرون إليهما نظرات سريعة، ثم يعودون رودرون عنهما عيونهم، بلا مبالاه، ولا تعليق... كان منظر شراعة معرف المسالة بسيال المسالة المس

\_\_\_ا نبيلة ومحمود وهما يسيران سويا اصبع منظرا قديما لا يثير الاهتمام، كمنظر ساعة الجامعة.. دائما في مكانها، وعقاربها لا تقت 3. الا لتلتق...

تفترق إلا لتلتقى. وكانت نبيلة تسير في خطوات بطيئة وقد حملت حقيبة كتبها تحت ذراعها واسندتها على جانب خصرها، وراسها منكس، تنظر إلى قدميها..

وعقلها شارد.. ومحمود يسير بجانبها مرحا.. حلته المكرمشة تترجرج فرق جسده ورباط عققه الملتوى الرفيع كرباط الجزمة، يطير مع الهواء.. وهذاؤه الاصفر يبدو اكثر لمعنانا كانه يشارك صاحبه في مرحه.. وكان محمود يتحدث كثيرا عن مسرحية مامات التي تستعد فرقة التمثيل بالكياد التمثيليا، ونقده فدعا بدو، هامات نفست، وكان حصه القدى فنضي

اتمثيلها، ويقوم فيها بدور هامات نفسه.. وكان وجهه القوى يفيض بالحماس يتحدث عن اعجاب مدرب الفرقة به، ويستبد به الحماس، فيردد مقاطع من المسرحية ويلوح بذراعيه في حركات تمثيلية وهو يسير وسط الشارع.

وفجأة توقف عن حديث المسرحية، وقد وصلا إلى شارع الجيزة، وقال في صوت آخر غير صوته الذي كان يتحدث به :

- اجيب لك لب ابيض ؟!
 وانكمشت معدة نبيلة.. فهى لا تحب اللب الأبيض.. ولكنها هزت راسها
 موافقة، فهى تعلم أن محمود يحب اللب الأبيض، ويعتبره أحدى مفاخر

المدنية القاهرية، ويتباهى بقزقزته، كما تتباهى الفتاة المدللة بقزفزة المارون جلاسية.

وابتعد عنها محموه، وذهب واشترى قرطاسا من اللب الأبيض من بائع في بغرن متنقل أمام باب حديقة الحيوان. ثم عاد إليها، وقال وهو يضع في يدما كمية من اللب، ويحتفظ لنفسه ببقية القرطاس : – دو لسه سخ: ! – دو لسه سخ: !

واحتفظت نبيلة بحبات اللب فى يدها .. وبدا محمود يقزفز اللب ويقنف بالقشر على أرض الطريق، وقد عاد يتحدث بحماس عن مسرحية هاملت... ثم قطع حديثه فجأة والتفت إليها قائلا :

> - مالك ؟ قالت دون أن تنظر إليه :

مالیش.. کمل.. وبعدین عملت ایه فی الفصل الثانی.
 وظلت عیناه مستقرتین علی وجهها، وقال کأنه یختبرها:

- مابتكليش اللب ليه ؟ قالت وهي تتنهد في ضيق :

قات وهی نتیهد فی صنیق - لما نقعد...

وقال في لهجة ساخرة :

وقان في نهجه ساخره : – أه صحيح.. عيب إن الواحد يقزفز لب في الشارع.. أنا دايما أنسي

الاتيكيت، أصلى فلاح.. أعمل أيه.. عندنا في البلد بنمشي في الشارع وكل واحد في أيده حزمة فجل ولا حزمة كرات، ولا سريس، بيقزقز فيها.. إنما ائتم، كل حاجة عندكم بالأصول.

ولم ترد عليه نبيلة.. كانت اعصابها في تلك اللحظة، اضعف من أن تعتمل مناقشة بينها وبين محمود حول الفلاحين وأولاد الذوات.. هذه المناقشة التي تتردد دائما بينهما، ولا تنتهى أبدا إلى شيء.

وسكت محمود، وضم شفتيه الرفيعتين، وعقد ما بين حاجبيه وسار بجانبها، كأنهما زوج وزوجة في طريقهما إلى المأنون لاشهار طلاقهما.

وضاقت بصمته، رغم أنها لم تكن تستمع إلى حديثه كله.. كان حديثه يصل إليها كالضجيج ولا تحاول أن تتبعه باهتمامها.. كان عقلها شاردا وراء عدة مشاكل تختلط بعضها سعض بون أن تستطيع أن تركزه في مشكلة منها.. مشكلة اختها ليلي.. ومشكلة زواحها من محمود.. ومشاكل أمها وأخوتها .. مشكلة المستقبل كله .. وكان جونث محمود رغم أنها

لا تستمع اليه كله، يؤنسها وسط هذه المشاكل، بشعرها بأنها ليست وحدة.. بأنها تستطيع أن تجد الطريق، ما دام محمود يتحدث إليها.

ونظرت اليه وهي تُنتسم انتسامة ضعيفة، ثم رفعت بدها تحمل اللب الي شفتيها، وبدأت تقرقن وتقذف بالقشر وسط الشارع.. وقالت :

- شفت.. أهم أولاد الذوات كمان يقدروا يقزقزوا اللب في الشارع.

وقال محمود وهو يبتسم ابتسامة صغيرة لا تكاد تظهر فوق فكه العريض:

- انتى لك حق يا نبيلة.. الواحد لما بيقزقز اللب في الشارع بيبقي شكله وحش!

قالت وهي تضع حبة أخرى بين شفتيها :

- بعنى أنا دلوقت شكلي وحش.

قال وهو بحاول أن بندد حق التوتر بنتهم :

- انتى عمرك ما سقى شكلك وحش.. با سلام عليكي وانتي ماشية تمصى في عود قصب. وضحكت نسلة.

وعاد محمود بتحدث عن المسرحية.

تقرفر في بطء .. ثم التفتت إليه قأئلة :

ووصلا إلى شاطئ النبل، وحلسا على السور الصدري الذي بدي الشاطيء.. وبدأ محمود يقزقز اللب بسرعة أكبر.. على راحته.. ونبيلة

- أنت حاتعمل أنه بعد ما تأخد اللسانس.

وفوجيء محمود بالسؤال، وكف عن قرقرة اللب.. وقال في يأس:

- حااعمل أي حاجة.. مدرس.. موظف أرشيف.. اللي فيه القسمة. إنما ايه لازمته السؤال ده دلوقت.. ما سبق سالتيني وجاويتك.

· .-.11a

- أنا عايزة أعرف أنت تتمنى تكون أبه ؟

قال:

- إنتى عارفة.

قالت : – نسبت.. قول لے کمان.

وسبح محمود بعينيه فوق صفحة النهر، وقال كأنه يحلم

اتمنی إنی ابقی مذیع.. زی طاهر ابو زید.
 ثم التفت الیها واستطرد وفی عینیه لمعان قوی :

م المعت رحيه واستنزد ولتي سيب التدان عرق . - أنا لو اشتغلت مذيع حابقي أحسن من طاهر أبو زيد.. ومن فهمي عمر .. ومن أحمد فراج.. ومن أحسن واحد في الإذاعة.. دول ما بنعرفوش

سخر.. وبن اعتما طرح... وبن اعتمال واعدا على الواديور واقطع السائهم. يتكاموا.. ساعات يبقى متهيا لى احط ايدى فى الراديور واقطع لسائهم. قالت وهي فرحة لحماسه :

– تعرف آنی انا کمان قررت إنی اشتغل مذیعة بعدما اتخرج ونظر إلیها نظرة غربیة.. کانه یغار منها.. کانه یتهمها بانها تعتدی علی حقه.. ثم سحب نظرته سرعة، وقال وه، بدیر عنها وجهه :

انتى تقدرى تبقى مذيعة.. إنما أنا ما أقدرش!

قالت كأنها تلومه : - لبه بأه.

قال:

- عاشان انتى تقدرى تستنى لغاية ما تتعينى.. تستنى شهر.. شهرين.. سنة.. إنما أنا ماأقدرش.. لازم يوم ما اتخرج أتعين.. أتعين فى شهرين.. سنة.. إنما أنا ماأقدرش.. لازم يوم ما اتخرج أتعين.. ماتسيش إننا فقراً يا نبيلة.. والليسانس بالنسبة لى ولابويا، مشهادة.. مش معناه المنابق مشهادة.. مش معناه المنابق مثلة. ويلا القرسية اللي يبصد فهم على، ومعناه أنى ابتدى أرد له جمايله.. لازم أفغ له زى ما للى يبصد فهم على، ومعناه أنى ابتدى أرد له جمايله.. لازم أفغ له زى ما يدفع لى.. أولاد الفقراً يا نبيلة مش زينة الصياة الدنيا.. ماهماش بالنسبة يلاياتهم وامهاتهم رئينة. دول مشاريع منتجة.. يعنى بدل الفلاح ما يزرع قيراط أرض، يقوم يخلف عيل.. القيراط بيجيب جنيه ولا انتين فى الشهر والعيل لما يبشنغل يجيب الكثر من اتنين جنيه.. ولما يكون فلام ميسور شرية، يقوم يبخل على نفسه ويعلم ابنه علشان بعد ما يتعلم يجيب فلوس اكتر.. زى صاحب الشركة لما يوفر من ربحه علشان يشترى ماكينة حديدة.

واكتسى وجه نبيلة بالخيبة واليأس، وقالت كأنها تهم بالبكاء:

افرض انك لقيت وظيفة في بلد بعيدة.. تعمل ايه ؟
 قال :

-- إذا كان مافيش غيرها، لازم أقبلها.

قالت :

- وتسيبيني.. مش كدة ؟ قال:

- أنا عمرى ما حاسيبك يا نبيلة.

قالت :

 حاتبعت لى جوابات.. وتفضل تبعت لى جوابات لغاية ما تزهق من عيشتك، وتتجوز واحدة فلاحة من بلدكم.

قال في صوت ممزق :

- أنا عمرى ما حاتجوز يا نبيلة.. اللي عايز اتجوزها مش قادر أتحوزها.

ونظرت إليه وفي عينيها تصميم، كأنها قررت أن تكشف كل أوراقها... الا تصدر أكثر مما صدرت.. وقالت في صورت حاد:

- وماتتجوزهاش ليه ؟

قال :

انتى قلتى إننا مش حانتكلم فى الموضوع ده.
 قالت فى حدة:

انا ماقلتش كرة.. انا قلت إننا مش حانتكام في الموضوع ده إلا إذا
 ابتدیت آنا أتكام فیه.. وأنا عبایزة أنكام فیه دلوقت.. خلاص.. فباضل

شهرين على الامتحان.. وتتخرج. ولازم أعرف مصبري أنه.

قال وهو يضغط على أعصابه ليبدو هادئا:

- اتكلمي.. عايزاني أعمل ايه ؟
- قالت، وهي تلتقط يده وتحتفظ بها في يدها :
- محمود.. لازم تعرف إنى مايهمنيش الجواز.. لو كنت عايزة اتجوز ماكانتش جات لى الجراة إنى اكلمك.. إنما كل اللى يهمنى إننا نقضل مع بعض.. تعيش فقرا، نعيش أغنيا.. المهم إننا نعيش مع بعض.. ومافيش هارفة نقر نعش سها مم بعض إلا أننا نتحوز
  - قال وهو يبتسم في مرارة :
    - ومین یصرف علینا. قالت فی حماس:
- انت حاتشتغل على الأقل بعشرين جنيه.. وأنا اشتغل شغلة - انت حاتشتغل على الأقل بعشرين جنيه.. وأنا اشتغل شغلة بخمستاشر جنيه.. بقوا خمسة وتلاتين جنيه.. بكفونا وزمادة.
  - قال في مرارة : - انتم عاشين في بيتكم بخمسة وتلاتين جنيه ؟!
  - قالت في حدة :
  - مالكش دعوة ببيتنا. وأنا ماليش دعوة ببيتكم. المهم بيتنا احنا الاتنين.
     وسكتت برهة هدات خلالها حدتها، ثم استطردت قائلة:
    - تعرف أنا حبيتك ليه ؟ ورفع حاجبه دهشة لحراتها.. وسكت.. وعايت تقول :
- الانجليزى بيتهيالى إنك بتكلم احسن من الاستان. واوعى يتهياك إنى راضية الله المستان. واوعى يتهياك إنى راضية بقول. والمستة فقير على طول... المائة على المستقين ويعدين تبقى غنى.. وإنا مستعدة اتعب محاك العاية ما تغننى.. نتعب سوا ونغتنى سوا.. إنت مشروع ناجح يا محمود.. ناجم مية في العجة .

قال وهو يحس بالحرج لفرط الثقة التي تسبغها عليه نبيلة : - متمناك.

قالت :

- أبدا.. أنا متأكدة.. لو ماكنتش مشروع ناجح ما كنتش حبيتك.

قال : - ما يمكن حبك هو اللي مصور لك إني ممكن أكون إنسان ناجح. قالت :

- لأ.. أنا وثقت فيك الأول، وبعدين حبيتك.

وسكت طويلا، ونبيلة تنظر إليه كانها تنتظر كلمته.. ثم قال بعد تردد . - على كل حال الكلام اللى بتقوليه ما ينفعش.. أولا أنتى فى سنة تانية وقدامك سنتن: علم ما تتخد هـ..

وقاطعته بسرعة :

- أخرج من الجامعة، وأتعلم تايبريتر.. واشتغل في أي شركة. قال في هدو، كأنه ببحث مسألة حسابية :

- برضه ما ينفعش.. افرضي إنى اتعينت في سوهاج، وانتي في

مصر .. يبقى نعيش مع بعض ازاى ؟ وسكتت كأن كل الطرق سدت فى وجهها .. ثم قالت فى حدة كأنما

تستغیث : - اهو نعیش زی ما نقدر نعیش.. مافیه ملیون واحد وواحدة متجوزین،

والراجل بيشتغل فى حنة والست فى حنة تانية. وقال وهو لا يزال هادئا : – كل اللى نقدر نعمله اننا نستنى نشوف الدنيا حاتعمل فينا ايه..

نستني لغاية ما اشوف إنا حاعمل ايه.. ولغاية انتي ما تخلصي وتاخدي الليسانس.

اليسانس. ثم ابتسمت ابتسامة مسكينة يحاول أن يرفه بها عنها، وقال:

انا عايز ابويا يشوف ابنه متجوز واحدة واخدة الليسانس.. دى
 ما حصلتش فى بلدنا ابدا.. ولا فى مديرية الغربية كلها..

ولم تضحك.. ولم تبتسم.

## وعاد إلى لهجته الجادة قائلا:

- كل اللّى اقدر أوعدك بيه أنى مش صاتجوز إلا لما اتجرزك.. بعد سنة... بعد اتنين.. بعد عشرة.. وأوعى تفتكرى انى ما بافكرش فى اننا لتجوز.. أنا بافكر اكثر ما بتفكرى انتى.. وحكاية انى نقير وانتى غنية مش معناها إن حايجي يوم ابطل احبك.. صحيح إنها عملالى عقده.. إنما العقدة دى بتخلينى اخاف عليكى.. أخاف إنك تسيبينى.. وإذاكنت باقولك كلام يزعك ولا يحرجك، فالكلام ده من خوفى عليكى.. من خوفى أن يبجى يوم تضمع منى.

وضغط على يدها وقال وقلبه بين شفتيه :

- انا باحبك يا نبيلة.. باحبك اد ما بكره فقرى.. حبك هوه الحاجة الوحيدة اللى مخليانى حاسس إنى مش اقل من غيرى.. حبك هو ثروتى الوحيدة.. أنا غنى.. غنى بحك.

قالت تقاطعه

- لو كنت بتحبنى ما كنتش فكرت تسيبنى لوحدى فى الجامعة بعد مانتخرج.

قال وهو يتنهد :

- انا عشت طول عمري مستنى اليوم اللي حاخد فيه الليسانس.. ولما اليوم دم بيقرب باكروه،. وكا ما يقرب اكثر اكدره اكثر.. لو كنت اقدر البعج سنة تانية معاكي، كنت رجعت.. المتعدد اكثر مثك بعد ما اتضري». ماتنسيش إنى فلاج، وحافضل افكر فيكر بخيال الفلاح.. الشوبك وانتي بين الطلبة في الجامعة وافضل اسال فيكر بخيال الفلاح.. تشويك وانتي بين للطلبة في الجامعة وافضل اسال المتعدد بالتي بتعمل إنه بدلولت... الشراح الله عنك، مؤكد جائدة.. وانشر حال لما ابعد عنك، مؤكد جائدة..

وقالت وهي تضمه بعينيها:

- اخص عليك با محمود.. يعني مش واثق في.

قال في تأكيد :

- واثق فيكي.. إنما مش واثق في عقليتي.. في احساسي قالت وهي . تبتسم له :

- اطمن.

ثم استطردت سبرعة :

- ولا أقولك، ما تتطمنش.. علشان تيجي تتأكد بنفسك ولا تاخدني

أعبش معاك.

وقال وهو يقبلها بعينيه :

- باریت. تاریت با نبیلة. ەسىكت.

ه سکتت.

ه طال بينهما السكوت.

وقرطاس اللب الأبيض لا يزال في بده.. وحييات اللب الأبيض لا تزال في قيضة بدها.. وقد كفا عن القرقرة.

> وقالت وهي تتنهد : - يعنى ما فيش فابدة.

قال:

- ماتقوليش كرة.. وأنا ماقلتش كرة.. أنا قلت أنه أحسن أننا نستني. قالت في تهكم مر كأنها ترثى لحالها :

- نستني لامتي ؟!

ولم يرد عليها.

وقامت فجأة، وقالت: - أنا مروحة.

قال:

- مش آجي أوصلك ؟ قالت:

- لأ.. عائزة أمشى لوحدي.

وتركته حالسا على سور كورنش النبل.. وسارت في خطي مسرعة، ودموع تتحمع تحت حفنيها، وتحرق عينيها .. ثم تنبهت إلى حيات اللب الأبيض التي في يدها.. وقد رطبها العرق.. فرفعت حبة إلى شفتيها، وهي ساهمة، ثم نزعتها من بين شفتيها.. وهمت أن تلقى ما في قبضتها من لب

## ت ٢٠٧ تطفىء الشمس جـ ١ ◘

فى الطريق، ولكنها توقفت.. كأنها أحست بأنها على وشك أن تهين شيئا عزيزا عليها.. وفتحت حقيبتها وأفرغت فيها حبات اللب الأبيض.. ثم أخرجت منها مندللا، وجففت به يمعة تجمعت قرر زاوية عنها.

ودخلت نبيلة البيت وهي تخفي شرود عقلها، وجرح قلبها، تحت قناع

من الهدوء، والاستسلام. وفتحت باب غرفتها .. غرفة البنات.. ورات اختها ليلي جالسة فوق سريرها، مستندة بظهرها إلى الحائط، وقد ضمت ركبتيها بذراعيها، ووحها مكفيه ، وفي عندما نظ ان حادة ملنة بالعنار والتحدي، تطاقعا

ووجهها مكفهر، وفى عينيها نظرات حادة مليئة بالعناد والتحدى، تطلقها فى فضاء الغرفة، وشفتاها مكورتان غاضبتان كانهما رأس سهم مشتعل بالنار، وشعرها الأصفر منثور فوق كتفيها كانه شلال من دموع الذهب.

> ونظرت إليها نبيلة برهة، ثم قالت وهي تحاول أن تبدو مرحة : أعوذ بالله.. دي خلقة دي.

مورد بالله ... وهي لا تزال تطلق نظراتها في فضاء الغرفة، دون أن تلتفت

إلى اختها : – سمعتى آخر الأخبار ؟

وقالت نبيلة، وهي تلقى بحقيبتها من يدها، وتنظر إلى وجهها في المرآة:

- لأ.. لسة ماقرتش الجرنال !

وقالت ليلى دون أن تبتسم :
- حضر تهم عارزين بحوروني.

والتفتت نبيلة إلى آختها لفتة سريعة ثم عادت تنظر إلى المراة وقالت وهي مستمرة في ادعاء المرح:

- واقوا حد يرضى يتجوزك.

وفردت ليلى ركبتيها والتفتت إلى اختها بكل جسمها، وقالت فى حدة : - دول مش عايزين يجوزونى.. عايزين يعاقبونى علشان هربت من

 دول مش عایرزین چجوزونی، عایرین پعاسپرینی علشان هریت من البیت. واحب اقولك إنی مش حاتجوز. مش حاتجوز حتی لو شنقونی..
 ومستعدة اهرب من البیت مرة تانیة .. والمرة دی مش حارجم.. ومش حاتالاقینی.. مش حاوریکم خلقتی تانی. وابتعدت نبيلة عن المراة وجلست على حافة السرير بجانب اختها، وقالت وعلى وجهها أمارات الجد:

-اهدى بس يا ليلي.. واحكى لى الحكاية من الأول.

وقالت ليلى، وقد بدأت عيناها تحتقنان كانها تهم بان تذرف دما بعد أن

فرغت دموعها : - جاببين لى واحد النهاردة.. واحد اسمه عصام بدر الدين.. خالى هو

اللى جايبه، وماما موافقة.. وحضرته حايشرف النهاردة الساعة تمانية، وماما عايزاني ادخل أقعد معاه.

وخبطت ليلى قبضتها على مرتبة السرير، واستطردت صائحة : - مش حاشوفه.. ومش حادخل الأودة اللى هو فيها.. إذا كانوا عايزين

إنه يشوفنى يتفضل يشرف هنا .. في الأودة دى.. ولا يبقوا يجرجرونى بالقوة ويدخلوني الصالون.

وتماسكت نبيلة حتى لاتنقاد إلى ثورة أختها، وقالت وهي تبتسم:

انتى عبيطة.. يعنى حايض عليكى ايه لما تقعدى معاه.. ده بيبقى
 شكلهم مسلى قوى.. زى ما تكونى فى جنينة الحيوانات وبتتفرجى على
 راجل قاعد فى قفص.

وقالت ليلى صارخة :

 راجل ولا قرد.. مش حاشوفه، ومش حاقعد معاه. وسكتت نبيلة برهة، ثم قالت:

- مش عصام ده اللي كنا بنشوفه على بلاج ميامي. وقالت ليلي:

صد تيمي . - ما أعرفش ..

وعادت نبيلة تقول:

وعادت ببيته نقول :
- وكنان دايمنا لابس بدلة شنارك سنكين.. كل يوم بدلة مكوية.. إنمنا

بيقولوا عليه أنه شباب ناجح، وإخلاقه كويسة.. وتعرفي أن شكله كويس.. مش بطال.

وقالت ليلى وقد عادت تصرخ :

- ماتجننيش يا نبيلة.. إنا مايهمنيش إذا كان شكله كويس ولا وحش..

يهمنى إنى ما بحبوش.. ويهمنى إنى مش عاوزة اتجوز.. مش.. ع...ايزة.. مش عااايزة.. ياناس حرام عليكم.. عايزين تبهدلونى ليه بس.

م عاديد. يناس عربم عيدم. وعادت نبيلة تضغط على اعصابها حتى لا تنهار امام اختها، وقالت في

> - انتى عارفة انه طلبك السنة اللى فاتت.. ماما قالت لى. وقالت لطى:

- اشمعنى أنا اللى يطلبنى.. ماطلبكيش انتى ليه.. ولا طلب فيفى.. انتم أكبر منى ولازم تتجوزوا قبل مني.

وقالت نبيلة وهي تضع ابتسامة كبيرة بين شفتيها:

بينى وبينك.. أصل دوقه وحش.
 وسمعا نقرة على الباب، وإطل محمد السفرجي قائلاً:

الست الكبيرة عايزاكى، ياست نبيلة.

والتفتت نبيلة إلى ليلى قائلة :

عيطى شوية.. على بال ما أرجع لك.
 ثم ما كادت تخرج من الغرفة، حتى تبخرت ابتسامتها من على شفتيها،

وتجهم رجهها، وضاق صدرها بانفاسها.. لماذا يزوجون ليلى رغم إرادتها؟ ولماذا يزوجونها في هذا الوقت بالذات قبل أن تشفى من حبها؟ ولكن.. من يدرى.. ريما كان هذا هر العلاج الوحيد لليلى حتى تشفى من

بحن.. من يدرى.. ربما خان هذا هو العلاج الوحيد لليلى حتى سنفى من عبها. هل ترضى هى أن تتزوج شخصا أخر غير محمود، لتشفى من حبه؟

لا. إنها لا تستطيع أن تتصور نفسها زرجة لرجل آخر غير محمود.. لا تعقل. حق ما محمود.. لا تعقل. حق ما تعقل على غير حالة للي غير حالة اللي غير حالة اللي أن الما لي تعتبر حيا الدال الما الما تعتبر حيا للي كين أبدا شداذا.. إن الطروف التي تحييط بالحب قد تختلف، ولكن الحب دائما.. يرغم ذلك فيهي لا تستطيع أن تقتل نفسها لا يختلف.. الحب هي الحب دائما.. لمحمود.. ربما لاننا كلنا يعتقد أن حالة كل منا تختلف عن حالة الآخرين. وهي في ولان كلا منا يعطى لنفسه حقوقاً الأخرين. وهي في.

قرارة نفسها تتمنى أن تتزوج ليلى حتى لو تزوجت رغم إرادتها.. إن الزواج هو العلاج الذي يصفه المجتمع.. والمجتمع ليس «أنا» ولكنه الناس الآخرون ما فهم اختها ليلي.

خرون بما فيهم اختها ليلي. ودخلت نبيلة إلى أمها وهي حائرة، لا تستطيع أن تستقر على رأى في

موضوع اختها ليلى.. ونظرت إليها الأم كانها تستغيث بها، وقالت : – نبيلة.. أنا عارفة أن ليلى بتحبك وبتقتنع بكلامك.. فهميها إنها لازم تقابل الضيوف اللى جايين النهاردة.. كفاية فضيايم.. أنا خلاص ما

> أقدرش استحمل أكتر من كدة. وقالت نبيلة في تردد:

- مش تفتكرى يا ماما اننا استعجلنا شوية .. ده مافاتش أسبوع من يوم ما خرجت من البيت وماكانتش ناوية ترجم.

وقالت الأم في صوت عميق كأنها تصدر حكما نهائيا : - لبلي مش زبك با نبيلة.. ولا زَى اختك فيفي.. وأنا ما أقدرش أفضل

- بينى مس رويد يا بينيه. و در زي اختاه نينيم.. و انا ها اهدرس انصط حارساها على طران، وادى انتى شفقى لما حبستها عملت ايه.. مافيش طريقة إلا أنها تتجوز.. والنهاردة قبل بكرة.. وما تنسيش إن اللى جاى لها، شاب كورس كل بنت تتعناه.. أنا مابارميهاش.. لو ماكانش عصمام شاب كورس، ماكنتش فكرت إنها تتجوزه.

ويدات نبيلة تقتنع، ربما لأن خوفها على اختها يجعلها تتشبث بأى رأى ترى فيه ضمانا لمستقبلها.. وقالت بلا حدة :

رى فيه ضمانا لمستقبلها .. وقالت – بس دى مش عايزة تشوفه.

بس دى مس كيره مسود . وقالت الأم في حزم :

- إذا ما شفتهوش بالذوق، حاتشوفه غصب عنها.. ده خالها مصمم، وحاييجي النهاردة بنفسه.

وقالت نبيلة :

- طيب نضرب تليفون للجماعة نخليهم ياجلوا زيارتهم لبكرة .. دى حتى ليلى عنيها معرب وشكلها مش ممكن يكون شكل عرايس.

وقالت الأم كأنها أتخذت أخطر قرار في حياتها :

- لا احنا اتفقنا على النهاردة.. وخالك هو اللي حدد الميعاد وقالت نبيلة:

- اما أروح اقتعها..

وخرحت.. ووضعت التسامتها فوق شفتيها قبل أن تدخل على أختها ليلي.. ثم قالت ضاحكة:

– القائد العام مصمم. والمدفع حابكون هنا الساعبة السابعة..

وحابكون معمر على أخره.. المدفع ده يبقى خالك.

وقالت ليلي وهي تنظر أمامها ساهمة، كأنها تخاطب نفسها :

~ أنا حاموت نفسي. وقالت نبيلة ضاحكة وهي تضغط على قلبها حتى تخفى لوعته :

- خللي الحكانة دي لليلة الدخلة، علشان الجرائد تكتب.. عروس تنتحر في لبلة خفافها.

وقالت ليلي وهي لا تزال ساهمة :

- أنتم بتكرهوني.. كلكم بتكرهوني.

واقتربت منها نبيلة، ووضعت بدها تحت ذقنها، ورفعت وجهها إليها لتنظر في عينيها، وقالت:

- احنا ما بنكرهكيش يا ليلي.. احنا بندور على سعادتك.. وأنا مش

ممكن أقتنع بحاجة إلا الحاجة اللي فيها سعادتك.. و... وأزاحت ليلي بد نبيلة في عنف، وصيحت في وجهها :

- ابعدى عنه ... ماتكلمنيش.. انتى زيهم.. سيبيني.. سيبوني لوحدي.

ثم انكفأت على وجهها تبكي، وتردد :

- مش حاتمور .. مش حاشوف حد.

وشعرها الاصفر يتنهد فوق ظهرها كأنه يريت عليها ليخفف من شقائها.

وبخلت فيفي عائدة من الجامعة، ونظرت إلى ليلي وهي تبكي ثم التفتت

إلى نبيلة وقالت والسخط يطل من بين شفتيها: - حصل انه کمان ؟

وقالت نبيلة وهي تهز كتفيها بلا مبالاه:

- جاي لها عريس.

ورجمت فيفى برهة .. كأنها شكت بدبوس فى قلبها ، تحاول أن تكتم المه.. ثم قالت :

~ واللي بيدي لها عربس، تعبط؟

وقالت نبيلة ساخرة:

– طبعا .. أمال تضحك!

وعادت فيفى تنظر إلى ليلى، وهى منكفئة على وجهها تبكى، ثم قالت وهى لا تستطيع أن تخفى رنة الحسد فى صوتها:

- لها حق تُدلع.. ما دام بتعمل اللي هي عايزاه، وبعد كدة تلاقي رجالة ترضي تتحريها.

رضى تتجوزها . ورفعت ليلي رأسها وقالت صارخة في وجه فيفي :

- ماتتكاميش.. مش عايزة اسمع صوتك.. سيبوني لوحدي.. سيبوني

لوحدى يا اخواتى. وقالت فيفى فى صوت اعلى من صوت اختها :

- إذا كنتي مش عايزة تسمعي صوبي.. قرمي اقعدي في أوده تانية.. دي مشر أودتك لوحدك.

وقالت نبيلة : - أعذر بها با فنفي.. أصل العرس حاي النهار دة، وليلي مصممة إنها

ما تقابلهوش.

وقالت فيفى فى امتعاض : - اصلها ما تستهلش النعمة.. تحمد ربنا أن لسة فيه واحد يرضى

يتجوزها. وسمع البنات صدوت اقدام اخيهن احمد، وهو يدخل البيت ويتجه إلى غرفة الأم.. وصممتن، لا بدرين لماذا؟ ولكنهن وجدن انفسهن صمامتات

كانهن ينتظرن نتيجة اجتماع خطير بين الأم والأخ.. وكان صمت لا يبدو خلاله إلا نشيع تحاول ليلى أن تكتمه.

وفجأة اقتحم احمد غرفتهن كالزوبعة، ووقف بجانب سرير ليلي، وصاح بأعلى صوته : اسمعى يا بنت انتى.. فيه ضيوف حاييجوا يزورونا النهاردة.. ولازم
 تقابليهم.. فاهمة.

ورفعت ليلى راسها، وانكمشت خائفة في آخر السرير، ورفعت يدها دون تعمد منها، ووضعتها فوق خديها كأنها تذكرت صفعات اخيها لها.

ولم ترد. و لم تنطق و احدة من أختيها .

وعاد احمد يصرخ وصدره يتهدج وانفاسه تتمزق فوق شفتيه :

إذا كنتى مش عارفة مصلحتك.. احنا نعرفها.. وإذا حاولتى تعملى
 أي حاجة، حاتعرفي شغلك.. فاهمة.

ولم ترد ليلي. ولم ترد ليلي.

وام ترد تيني. ولم تنطق واحدة من أختيها.

وبم تنطق وأكده م*ن أ*كتيها. وخرجت الزويعة.

وخرجت الزويعه. خرج أحمد ونخل غرفته، وضرب الباب بعنف فأغلقه وراءه.. وألقى

بنفسه على المقحد الموضرع بجانب سريره، وصدره لا يزال يتهدج، لقد ادى راجبه، إن اذخته يجب ان تتزوج، سبيزوجها سواء ارادت او لم ترد.. راكته يحس انه ايس هو الشخص الذي يزدي راجب، ليس هو الشخص المقتم بان الخته بحب ان تتزوج، هناك شخصة أخرى راخل نفسه هي

التى تملى عليه إرادتها . شخصية اخرى هى التى جعلته يضربُ اخته عندما هربت من البيت.. وجعلته يخاصمها بعد ذلك.. وجعلته الآن يثور فى وجهها ويصمم على أن تخرج اخته لتعرض نفسها على الرجل الذي يطلب

وجهها ويصمم على أن تخرج أخته لتعرض نفسها على الرجل الذي يطلب زواجها.. شخصية أخرى.. ربما كانت شخصية خاله أو شخصية أبيه.. وهو.. ما رايه هو في كل ذلك..؟

إن قطعة من عقلة لا تقره على تصرفاته.. وفي صدره شيء كالاحساس بالجرم.. الجرم في حق اخته. لداذا ضريعها يوم هريت كماذا لم يحاول ان يفهمها، روغهم الظروف التي رفعتها للهرب إن كل البنات يقعن في الحب، ولكن ليس كل البنات يهرين من بيرتهن.. ولابد أن هناك ظروف أحاطت باخته دفعتها إلى الهرس، وريسا لو عرف هذه الظروف لاستماع أن

يساعدها بدل أن يضربها.. ثم لماذا يصمم الآن على أن يجبرها على

الزواج وعلى مقابلة الرجل الذي يريد أن يتزوجها؟ إن هذه الوسيلة في عقد الرجات أشعبه باسلوب بيع الرقيق... كيف يجبر أخته على أن تعرض الرجات أشعب باسلوب بيع الرقيق... كيف يجب الخال هذه المقابلة القصيرة.. إذ يرى نقط بوسدها.. كان يعرض جسد اخته.. كان يبين جسد اخته.. كان يبين جسد اخته. كان يبين ألا جسد اخته. أن يكون إلا جسد اخته. ثم أنه يؤمن بالحب.. ويؤمن بأن الزواج لا يمكن أن يكون إلا في شرة حب.. وهو نفسه لم يشغل نفسه بفتاة إلا الفتاة التي أحبها.. ولم يفكر في الزواج إلا عندما أحب.. فكيف يحرم أضته من حق الحب؟ كيف خدم أضطوعا إلى زواج لس فنه حد؟

ورغم هذا فالشخصيات الأخرى التى ترسب فى أعماقه هى التى تحكم تصرفاته.. إن هذه الشخصيات تسبق تفكيره، وتفرض عليه تفكيرها.. وتسبق ارادته، وتفرض عليه ارادتها.

وهو من خلال هذا التضارب والتناقض بين الشخصيات التي تعيش في نفسه. بحس باحساس خبيث يؤجف في داخله.. ثعبان أسود سام بنفث سمه في منطقه.. انه بحس كأنه بريد أن يتخلص من أخته.. أن بتخلص من مسئوليتها وبلقي بها على أول رجل بتقدم لحملها.. وهو بحاول أن بطرد هذا الاحساس.. أن ينكره.. أن يهرب منه.. ولكن الثعبان الأسود بزحف في داخله، ويثير القشعريرة في صدره، وينفث سمه في تفكيره.. نعم أنه يريد أن يتخلص من مسئولية أخته .. ولذلك فهو يرجب يتزويجها . وهو يعلم من مسئوليته تجاه اخته، مجرد مسئولية نظرية.. بل إنه لم يشعر بأنه مسئول عنها إلا منذ أسبوع واحد.. منذ هربت من البيت.. واكتشف أنها تحب. ثم عرف الشخص الذي تحبه.. لم يبلغه أحد عنه.. لم يقل له أحد اسمه .. ولكنه عرفه .. جمع عدة كلمات متفرقة من بين شفاه أمه وأخوته، ودرس الظروف والحوادث التي تحيط بأخته.. إلى أن عرفه.. عرفه أنه فتحى.. هذا الفنان الذي كان يحبه ويقدره.. هو نفسه الذي استأثر بقلب أخته، وأربك حياتها، وضحى بمستقبلها في سببل أنانيته. وقلبه وعقله بشتعلان بالنار كلما تذكر فتحي.. وقد احتار كيف يتصرف ازاءه.. لقد فكر أن بذهب اليه ويضيريه انتقاما وفكر أن يستأجر عبداً من

المجرمين ليقتلوه وفكر أن يذهب إلى زوجة فتحى ويطالبها بأن تحمى أخته

من زوجها ... وفكر أيضا أن يذهب إلى فتحى ويحادثه في هدوء، ويقنعه بأن يترك أخته في حالها.

> ولكن. دائما، ولكن.

إن «لكن» هذه هي التي تتعبه، هي التي تهز شخصيته وتجَعلها شخصية مائعة ضائعة.

شخصية مائدة ضائدة. ولكن، باى حق يضرب فتحى أن يقتله أو حتى يحادثه.. إنه لا يملك حقا على فتحى.. إنه لم يعند على اخته.. لم يغتصب منها شيئا رغم إرادتها.. إن ليلى فتاة كبيرة، وإذا كانت قد احبت فتحى، واحبها فتحى، فليس فى الحب جريمة ولا اغتصاب.. إن الحب التقاء إرادتين وهو قد احب شهيرة، واخرها يعلم أنه يحبها.. لابد أنه يعلم...ورغم ذلك فأخر شهيرة لم يضربه، ولم يحاول أن يقتله.. ما الفرق؟ الفرق الوحيد هو أن فتحى مغزوم.. ولكن أخته تعامل أن منزج.. وفتحى لا يحاول أن ينكر أنه منزوج...

متزوج.. ولكن اخته نظم أنه منزوج.. وفقحى لا يحاول أن ينكر أنه منزوج... وليس فى حبهما خداع ولا غش.. و.. ويستمر احمد فى منافشة نفسة. وقد يميل عقله إلى الاقتناع بأنه لا يملك حقاً على فتحى.. ولكنه دائماً ... في انه ناما كاما إذا كامة حركانا نتجم بدارين في كان نتجم

أنه غير مقتنع بشعوره الذي يدفعه إلى الانتقام.. وتنتهى به هذه الحالة، إلى الاستسلام للشخصيات الأخرى التي ترسب في اعماقه.. شخصية أبيه، وشخصية خاله، وشخصية اله.. فيضرب اخته.. يروافق على حبسها في الست. ثم وافق على جرتومها.. يوافق، ونفسه مشتتة، وقعلة من عقله غير

> مقتنعة بالموافقة.. بل أنه لا يوافق، ولكنه يستسلم. وهو لا بزال جالسا في مقعده وصدره يتهدج.

وهو د يران جاسا في معقده وصدره ينهدج. وعاد ممدوح إلى البيت.

ق وأطل على البنات الثلاث المجتمعات في غرفتهن، ونظر في وجوههن، ثم قال وابتسامة تملا وجهه :

البقية في حياتكم.

وقالت نبيلة في جزع:

-وقال ممدوح:

- ما هو الواحد مش ممكن يشوف وشكم وانتم بالشكل ده ويقول بونجور .. ولا سعدة.. لازم يقول البقية في حياتكم.

وقالت فيفي : -دمك تقيل..

- من تعين. ونظر ممدوح إلى ليلى وهي تبكي، ثم تقدم إليها، وجلس بجانبها على الغواش، وقال مداعدا في حنان:

مين اللي مات النهاردة ؟

وقالت ليلى :

\_ til \_

ثم أجهشت بالبكاء. وقالت فيفي :

- اصل یا سیدی جای لها عریس.. وحضرتها بتدلع وقال ممدوح خیادکا:

عريس!! مين الفدائي ده ؟! دى البلد لسة مليانة مجانين.. وانتى
 بتعيطى ليه.. ده لازم هو اللي يعيط!

میمی مید ۱۰ درم سو اسی وقالت لیلی وهی تتشنج :

 مش عابزة اتجوز یا ممدوح.. مش عابزة.. وکلهم عابزین بجوزونی بالعانیة.. ما حدش فیهم عابز یقهمنی ولا پرجمنی.
 واکتسی وجه ممدوح نتاثر عمدق، ومد در اعه واحتضن اخته، واخذ

والخنسى وجه ممدوح بتاتر عميق، ومد دراعه واحتضن احته، واحد يمسح على شعرها بيده الأخرى.. وقال : - ولا يهمك.. إوعى تسمعى كلامهم.. ماتتجوزيش إلا لما تعوزى

تتجوزی

جورى. ثم قام من فوق السرير، وقال وعلى وجهه أمارات الجد :

تم قام من فوق السرير، وقال وعلى وجهه امارات الجد : -- اما أقوم أشوف ايه الحكاية. وسار في خطوات قلوية تنم عن ثورته، ثم دخل غلوفة أخليه أحمد، ووقف قبالته قائلا:

ایه حکایة لیلی یا أحمد..

– مالها.

وقال ممدوح:
- بتقول انكم عابزين تحوزوها غصب عنها.

وقال أحمد في هدوء: - هي مش عارفة مصلحتها.

– هى مش عارفه مصلحتها. وقال ممدوح :

 دی مش مصلحة.. ده جواز.. یعنی راجل حاتعیش معاه بوزها فی بوزه.. ومش ممکن نجیرها علی آنها تعیش مع واحد غصب عنها.

وقال أحمد في حدة كانه يخاف أن يقتنع بكلام ممدوح:

إنت مالكش دعوة بالموضوع ده.. إنت ما تعرفش أختك عملت إيه.
 وقال ممدوح وقد بدأ صوته يرتفع:
 مهما كانت عملت.. درضه دى مش طريقة.. إذا كانت يتبحب واحد

ومش قادرة تتجوزه، بيقى مش معنى كده إننا نجوزها واحد مابتحبوش.. مافيش بنات دلوقت بتتجـوز غصب عنها.. وإحنا مش همج.. مش فلاحين، ولا صعايدة.

وصرخ أحمد :

إنت حاتمشى البيت على كيفك.. قلت لك مالكش دعوة بالموضوع ده.
 وقال ممدوح محتداً:
 أنا حاروح أكلم أمي.

، قال أحمد : • قال أحمد :

وقال أحمد : - أمك موافقة.. وخالك موافق.. وكل اللي حاتعمله، إنك حاتشعلل البيت

زى عوايدك. ورحمة أبوك تُخرج منها وتثام.. وما حدش حايطلب منك حاجة. وقال ممدوح وهو ينظر إلى أخيه كانه يشفق عليه :

- إنت غلطان يا أحمد.. كلكم غلطانين.. انتو مش عارفين بتعملوا إيه

في ليلي.. ويكرة حاتندموا .. مش هي بس اللي حاتتعذب.. كلنا حانتعذب. ولم يرد أحمد.. أدار ظهره لأخيه.

وقال ممدوح وهو يخرج: - قول لماما إني حاتغدي برة.

خرج من الست كله. وليلي لا تزال تبكي.. ونبيلة لا تزال معها في الغرفة تتشاغل بترتيب

كتبها.. وفيفي ذهبت إلى غرفة أمها. و فحأة كفت ليلي عن البكاء.

وصمتت طويلا، تفكر .. ولم تكن تفكر في حبيبها فتحي.. ولا في الرجل الذي حاء بخطيها .. ولكنها كانت تفكر في تحدي أهلها .. ستتحداهم حميعا.. لن يستطيعوا أن يعذبوها أكثر من عذايها.

> و استمرت تفكر . وارتفعت ابتسامة ماكرة إلى شفتيها .. مكر ساذج برىء. ثم قالت فجأة:

- أنا حاقابله.

والتفتت البها نبيلة، وقالت دهشة :

- حاتقابلي مين!

وقالت ليلى وهي تنظر أمامها كأنها ترى مستقبلها: - العريس.. عصام.. وحاتجوزه كمان.. حاتجوزه عمياني. وصاحت نبيلة في فرح:

- منحيح يا ليلي.

وقالت ليلي: - صحيح.. مستعدة أتجوزه من بكرة.

وسحبت نبيلة فرحتها، ونظرت إلى أختها في تمعن، ثم قالت : إنما ايه اللي خلاكي تغيري رايك.

قالت :

- ولا حاجة.. مادام كلكم موافقين، بيقى لازم أنا اللي كنت غلطانة.. ثم أنا ايه اللي يخليني استحمل النكد ده كله، يبقى الجواز أحسن.

وقالت نسلة :

يعنى أروح أقول لماما إنك موافقة.
 وقالت ليلى في أستهتار:

– اه. وخرجت نبيلة.. ويقيت ليلى وحدها.. تفكر.. وبين شـ فـ تـيــهـا هذه الانتسامة الماكرة.. مكر ساذج برى.

. ويست العصورة مصر عصوي جرى.. وجاءت الأم وبين شفتيها ابتسامة واسعة، وقالت وهى تحتضن ابنتها بعينيها :

أيوه كده يا ليلي.. ريحتيني.. انتى فاكرة أنى أوافق على حاجة إلا
 إذا كنت متأكدة إنها في مصلحتك.. وإنها تسعدك.

وقالت ليلى وهى تنظر إلى إمها: - عارفة ما ماما.

-- عارفه یا ماه

وقالت الأم :

- طيب قومى يا حبيبتى اغسلى وشك، وباللا نتغدى.. وبعد الغدا نقده نتكام. وقامت ليلى، واختها فيفى تنظر وراها، والسخط بين شفتها.. وحاولت فيفى أن تبتسم، ولكن ابتسامتها سقطت منها.. إنها تشعر بنوع من الفيرة. ولكن لا فائدة.. إنها تغار.. والحديث عن زواج ليلى بثير عقدتها التي تعانى منها طوال حياتها، أن ليلى أجمل منها.. والذلك فهى تستطيع أن تجد دائما زوجاً. عشرات الأرواج في انتظارها.. حتى لرك كانت تحب

شخصا أخر.. حتى لو كانت قد هريد من البيت مرة.. حتى لو لاكت كل الألسنة سمعتها.. إنما دائما تستطيع أن تجد عربسا.. أما هي.. فيفي.. مفيدة. فلا أحد ينقدم الزواج بها.. كل الرجال وهبوها العلم.. ما عدا الأستاذ أمين عبدالسيد.. وحتى هذا يبدو أنه عدل عن التفكير في الزواج بها. وعادت للم من الحمام وهمست في أذن الختها نسلة :

وعادت يبغي من المحدام وللمستعد في إذان المحله البيد . - قولي لماما إني لازم أروح الكوافير.. ما أقدرش أقابل الناس بالشكل ده.

0.000

ويعد الغداء ذهبت ليلى مع نبيلة إلى الحلاق. وانتهى الحلاق من غسل شعرها، وشعر أختها، وجلستا على مقعدين متجاورين وقد وضعت كل منهما راسها تحت المجفف الكهربائي، ثم فجأة

```
قامت ليلي وهي تقول لنبيلة:
```

أما أقوم أكلم عيشة في التليفون.
 قامت.

ونظرت اختها وراءها كأنها لا تصدقها.

وأمسكت ليلى بالتليفون الوضوع في آخر صالون الحلاق، وأدارت رقم فتح...

ورد عليها.

وقالت في صورت هامس:

- فتحى.. أنا جاى لى عريس. ولم يرد فتحي.

لم يرد عتصى.

وعادت تقول له :

وقال فتحى :

- حارد أقول إيه يا ليلى.. مش عارف أقول إيه. وقالت:

على كل حال كنت عارفة إنك مش حاتعرف ترد.. أنا بس حبيت أقول
 لك.. باى باى.. حابقى أكلمك فى التليفون بعدين.

ووضعت السماعة مكانها.

وعادت تجلس بجانب أختها تحت المجفف الكهربائي.. وبين شفتيها ابتسامة صغيرة.. وفي قلبها ابتسامة أكبر.

> ابتسامة النصر. إنها تستطيع دائما أن تنتصر على أهلها.





خرج احمد من البيت في الصباح الباكر، وهو يحاول أن بعدو في أحسن حالاته. إن أخته ليلي ستعلن خطبتها هذا المساء الم عصام بدر الدين .. ومن حقه أن يفرح .. وأن المحس باحساس الأخ الذي أدى واجبه. ورغم ذلك فهو يشعر بأنه ليس صادقا في فرجه، وليس صادقا في احساسه بأنه أدى واجبه.. لا تزال قطعة من عقله غير مفتنعة بهذا الزواج.. وأحيانا يحس بأن هذه القطعة من عقله قد كبرت إلى حد أن أصبحت عقله كله. فيشبعر كأنه ارتكب جريمة في حق اخته.. كأنه أفسد حياتها كلها، ومستقبلها كله. وقد مرت به حوادث الأسبوع الماضي منذ جاء عصام ليخطب أخته، مرت سريعة، أسرع من تفكيره.. ولم يكن ينتظر أن تمر بهذه السرعة.. كان يعتقد أن خطبة أخته مشكلة تستغرق أسابيع وشهورا .. كان يتمنى أن تحدث مشكلة.. أن بثور اعتراض.. حتى بفسيد المشيروع، أو على الأقل حتى بعاود التفكير فيه.. ولكن كل شيء مر في هدوء.. كأنه القدر الذي كتب على أخته.. وهو بجانب خاله لا يستطيع أن يجد مجالا يتحرك فيه.. يل لا يستطيع أن يجد رأيا يقوله.. إن ذاله يملأ المحال كله، ويغتُميب لنفسه كل الآراء.. وهو لا يملك إلا الاستسلام. ولم يسترح أحمد عندما رأى عبصام لأول مرة.. أحس منذ رأه أنه

لا يستمق اختاء. ورغم ثلك فلم يجد فيه شيئا بؤاخذ عليه.. أنه مقطم.. لا يضل كلية التجارة.. وهو غفي.. وهو ناجع.. وهو مضوب.. وهو انيق.. إنه إنسان كامل إلى حد أن كماله لا يبدو طبيعيا .. كل شيء فيه مرسور بالبرجل والمسطورة.. ابتسامة.. ولفتات وجهه الوسيم . وساعته الذهبية

<sup>■</sup> ۱۸ الا تطقىء الشمس جـ ١ ا

الموضوعة فوق كم قميصه.. ورياط عقة المشبوك بدبوس ذهبي.. وشعره اللامع المصفوف كل شعره بجانب الآخرى.. ونقته الحليقة الناعمة، واثار البودرة منتثرة فوقها.. إنه إنسان يثير الغيظ أكثر مما يثير الاعجاب.. ويثير الشك أكثر مما نشر الاطمئنان.

ولكن ما أثار بمشة أحمد أكثر، هو موقف أخته ليلى.. إنها لم تعترض على شىء.. بل لم تحاول أن تتمنع كما تحاول أن تتمنع حين يتقدم لخطيتها شاب تعرف.. بل لم تتظاهر حتى بالخفر والحياء.. لقد قابلت عصام بعينين مفتوحتين، فيهما جرأة تبلغ حد الوقاحة.. وبادلته الحديث

عصام بعينين مفتوحتين، فيهما جراة تبلغ مد الوقاحة.. وبادلته الحديث كالها تملي عليه إراتها،. كانها لا تحب إنسانا أخر.. كان ليس في حياتها ماساة،. كانها تزدى مهمة تتحداهم بها.. ثم وافقت على طول الخط.. وافقت على كل شيء اقرته امها، واقره خالها.. ولا يمكن أن يكرن هذا هما ما ترديد بليلي فعلاً.. لابد أن رواء هذا التحدي شيئا أخر.. خطة وضعتها

بينها وبين نفسها.. شيء لا يدريه، وخطة لا يستطيع أن يكتشفها. و ويسع أحمد من خطأه، وبين شفته ابتسامته التي يحاول أن يقتع بها نفسه إنه ادى واجب، وبدخل إلى محل جروبي، وتناول افطاره بسرعة، ثم قال وسار على قدمته بخطراته السريعة حتى وصل الله الذيارة

قام وسار على قدميه بخطراته السريعة حتى وصل إلى الوزارة. وبخل على زملائه الموظفين، وحياهم في صبرت منطلق كانه يحاول أن مقتعهم، وهنم نفسه نانه أكثر سعارة في هذا الصماح منه في كل صباح.

يفنغهم، ويفنع نفسه بانه احدر سعاده في هذا الصباح منه في خل صباح. ورد زملاؤه التحية، وهم يتطلعون إليه كعادتهم يبحثون فيه عن شيء جديد، ثم قال له فريد أفندي ابراهيم وصوته ينطلق من آنفه :

،يد، ثم قال له فريد آفندى ابراهيم وصوته ينطلق من آنفه : – الريس بيسال عليك من الصبح.. بعت لك الساعى مرتين. مامتعض أحمد، محاس الى مكتبه ثم ما النشان قالم قائلان كأنه رري

وامتعض أحمد، وجلس إلى مكتبه، ثم ما لبث أن قام قائلا، كأنه يريد أن يتخلص من شيء يكرهه:

- اما أقوم أشوفه عايز ايه.

وخرج من الغرفة رهو يدق الأرض بقدميه.. كانه يدوس بهما شيئاً يفعك من نفسه قر مخل على رئيسه وهو يبتسم له ابتسامة مانعة لا معنى لها.. وقام رئيس القلم بمجرد ان راه، وخرج من وراء مكتبه مادا له كلتا يديه وهر يصيم:

- احمد بیه.. اهلا.. اهلا.. یا صبباح النور.. آنا مش عارف اشکرك ازای.. مش عارف ارد جمیلك ازای. واطلت الدهشة من عینی احمد، وقال متلعشا:
- يا أفندم و.. وقاطعه رئيس القلم وهو يشب أمامه بجسده الرفيع وصدره المطبق، 21:18 ·
- لا.. لا يا أحمد بيه.. سيبنى أشكرك الأول.. أنا لو فضلت أتكلم أسبوع بحاله مش حاوفيك من الشكر.. صحيح إن الفضل لخالك
- المساق بسناد على عن المساق المساقة المناف المن
- وقال أحمد وهو لا يزال دهشنا : -- مسالة ايه ؟
- طبعا أنت لسة ما تعرفش.. ماتعرفش أن حركة الترقيات صدرت.. الوزير مضاها أمبارح باللبل الساعة حداشر ونص، في الببت.. ويمكن

الوزير مضاها امبارح بالليل الساعة حداشر ونص، في البيت.. ويمكن تعلن النهاردة بعد ساعة ولا ساعتين.. إنما أنا عرفت تفاصيل الحركة من مصادري الخاصة.. هنني با أحمد.. هنني... أنا أخذت الدرجة.. تقدر

- تعتبرنى دلوقت فى الدرجة الثالثة. وقال أحمد فى ذهول :
- ويان الحساسي السول ا - مبروك.
- سيروب. واكتسى وجه رئيس القلم بسحابة من الأسى المفتعل، وقال وهو
- يطاطى، رأسه في حركة مفتعلة : - إنما للاسف فرحتي ما تمتش.. اسمك ماظهرش في الحركة..
- بست درصت مرحمی متحصور است المحصور المحصور الله عارفه المحصور المحصور
  - على كل حال أنا لسة ما استحقش الدرجة.
  - على كن كان ان الله ما استكفس الدرجه. وقال الرئيس في حماس :
- ازاى ده.. أنت فاكر إن اللي بياخدوا الدرجة أحسن منك.. أبدا..

وقال أحمد:

واحب أؤكد لك إني ر شحتك للدرجة أكتر من مرة.. وفي كل مناسعة.. والتقارير اللي كتبتها عنك كانت تكفي أنك تاخد درحتين مش درجة واحدة.. وأرجوك إنك تصدقني.. وتقدر تسأل خالك.. و...

وقال أحمد مقاطعا:

- أنا متشكر .. متشكر حدا.. وألف ميروك.

ومد بده بصافح رئيسه، كأنه يريد أن يهرب منه.. أن يتخلص من هذا الموقف.

> وإمسك رئيس القلم بيده، وقال وهو متشيث بها : - مش ممكن.. لازم تكون أول واحد بشرب الشريات.

وقال أحمد، وابتسامته أضعف من أن تستقر بين شفتيه :

- معلهش.. نوبة تانية.. أصلى.. أصلى عندى شغل كتير!

وابتسم رئيس القلم ابتسامة خبيثة كأنه يعاتب أحمد لأنه يحاول أن يقهمه أن لديه عملاً، في حين أنه ـ يصفته رئيسه ـ أول من يعلم أن ليس لديه عمل، وقال: - طب با استاذ احمد.. بس اتأكد أنى مش ناسبك.. وإني مش

حااستريح إلا لما أرد لك جميك.

وقال أحمد وهو بهز بد رئيسه في حركة آلية : – العقو .

وإدار له ظهره.. وخرج.

ولم يعد إلى مكتبه.. نزل إلى فناء الوزارة.. وهو يفكر في رئيسه وفي الترقية التي نالها.. أنه لم يجادث خاله بشأن هذه الترقية.. والخطاب الطويل الذي كتبه رئيسه وأعطاه له ليسلمه لخاله.. لم يسلمه، بل مزقه.. معنى هذا أن رئيسه نال ترقيته بلا وساطة.. معناه إنه يستحق فعلا الترقية.. معناه أنه كان يستطيع أن يوفر على نفسه ذل السؤال، ويوفر على نفسه كل هذا النفاق.. وينال الترقية.. ولكن رئيسه لا يمكن أن يصدق أنه نال ترقيته بلا وساطة.. ولو ذهب اليه أحمد واقسم له أنه لم يجادث خاله في موضوع هذه الترقية، لما صدقه.. إنه لا يؤمن بأنه يستحق الترقية بلا وساطة.. لا يؤمن بنفسه.. ولا بعمله.. كل الموظفين لا يؤمنون بانفسهم، ولا باعمالهم.. لا يؤمنون إلا بالوساطة.. والنفاق.. والتذلك. ورغم ذلك فالعيب ليس فــيــهم، إنه في الأداة التي تحــركــهم.. والتي تريد لهم أن يؤمنوا بالوساطة.. وإن ينافقوا.. ويتذللوا. ويختعوا.

وهز احمد كتفيه وهو يسير فى الشارع بخطراته الواسعة السريعة، كانه يحاول أن يقنع نفسه باللا مبالاه، يقنع نفسه بان فساد رئيسه، وفساد الحكومة، ليس من شانه، . إن كل ذلك لا يزيد على صدورة مطلة أمام عينيه. يستطيع أن يرى ما فيها من تشويه ومن تبع، ولكنه لا يستطيع أن يحمل مسئوليتها، فهو ليس راسمها، لم يشترك فى رسمها، وليس من شانه أن يرسم، انه لا يستطيع أن يرسم، . كل ما يستطيعه أن يرى،، ويشمئز.

وزفر أنفاسه في ملل وسام. أن أمامه يوما طويلا ملولا يقضيه في الشمارع إلى أن يحين موعد الاحتفال لإعلان خطبة شقيقته. وهو لا يريد الشمارع إلى أن يحين أو الله الله الله الله الله الله على عقب، المتعداد اللحفل، وأما عنه عفل صغير لم يدع إليه إلا العائلتان. وهو أن استعداد اللحفل، أنم تقيمها أمه في البيت. إنها ضجة لا مبرر لها إلا الها منبعثة من صدر أمه. من فرحتها. أن من لهفتها. من أعصابها المتوترة.

## أين يذهب؟

ليس أمامه إلا أن يظل يجوب الشوارع سائرا على قدميه.. ثم يجلس في مـقـهي.. ويفكر.. لا أنه لن يفكر.. أنه سـيـحـاول أن ينسي.. ينسي شهيرة.. ومنذ خمسة عشر يوما وهو يحاول أن ينساها.. ولكن محاواته السيان ليست سوى مزيد من التفكير فيها، وتذكير نفسه بها، بكل لفته من لفتاتها.. بكل كلمة من كلماتها.. بكل يوم.. بكل ساعة.. بكل دقيقة.. إن سر تماسته أن نكرياته معها لا تنتهى.. كل كلمة يتذكرها تقويه إلى لفتة اخرى.. وكل حادث يقويه إلى حادث أخر.. أشياء صعغيرة.. صغيرة.. لم يكن يعتقد أنه يستطيع أن يتذكرها .. ولم يهتم بها في حينها، ولم يكن يعتقد انها انطبعت في اعماقه.. ولكن كل شيء ينطبع في اعماقنا، دون ان اندري. ودون ان نتصمد الاحتفاظ به.. إلى ان تحين ساعة الألم.. الم الذكري.. فتقفز هذه الأشياء الصغيرة إلى السطح.. إلى عقولنا.. فتنتكرها.. كأنما الامنا نار تصهر اعماقنا حتى تغلى بما فيها، وتتصاعد فتنكرها.. كأنما الامنا نار تحمل هذه الاشياء الصغيرة، واللقتات العابرة.. ويصل إلى شارح 77 يوليو. وبخل إلى مقهى «الشمس» واختار مائدة بعيدة منزوية، جلس إليها، وطلب من الجرسون فنجاناً من القهوة.. سادة!

إنه لن يستطيع ابدا أن يهرب من هذه الذكريات.. لقد استطاع أن يهرب من شهيرة نفسها.. منذ خمسة عشرة بوما وهو لم يرها ولم يسمع صربتها.. هرب من النادي، وهرب من التليفون.. وقد حارات أن تتصل به عدة مرات، وذكان دائما يهرب.. ولكنه لا يستطيع أن يهرب من ذكرياته معها.. ولا يستطيع أن يهرب من ذكرياته معها.. ولا يستطيع أن يهرب من أحساسه بأنه عنف من أن تكون له فقاة يجهها وتحبه.. احساسه بأنه أضعهم، وأمام العالم الذي تعيش فيه شهيرة.

مام سهيره، وأمام العالم الذي تعيس فيه سهيره. وهجمت عليه ذكري الحفلة التي دعته إليها شهيرة في بيتها، عندما فقد

توازنه وفقد تماسك شخصيته، وجعل من نفسه مسخا مهزئا يضحك عليه المدعوون أمام عينى شهيرة.

استسلم للعذاب.

وبدا صدره يضيق، كأنه يتجمع للبكاء.

ثم فجأة انتفض من فوق مقعده، والقى بورقة من ذات الخمسة قروش فوق المائدة، وترك فنجان القهوة دون أن يشربه، ثم خرج فى خطواته الواسعة السريعة، كأنه يُهرب.. يهرب. دائما يهرب.. إنه لا يستريع إلا حيث لا يكون.

واتجه إلى موقف سيارات الآجرة، وفتح باب أحداهما فى عنف، كانه يقتحم حصناً.. والقى جسده الكبير فى ركن منها، وصاح فى السائق كانه يستغيث به :

- نادى الجزيرة يا أسطى.

سيذهب إلى النادى.. لا ليرى شهيرة.. ولكن لأن من حقه أن يذهب إلى النادى. اماذا يحرم نفسه من حقه لماذا يضعف الى حد أن يتنازل عن حقوقه؟ إنه سيذهب. وإن يلتفت إلى شهيرة.. وإن يحادثها .. وإذا جاءت وحادثته فسيقول لها ببساطة إنه أسف.. إنه مشغول.. وإنه يريد أن يبقى وحيدا.

وكان يقول لنفسه هذا الكلام، وهو يعلم أنه يذهب إلى النادى، لأنه يريد إن يلتقى بشهيرة، ويريد منها أن تحادثه، وأن تعيد إليه هدو، نفسه. ولكن.

وبدن. أية شخصية يلبسها ويدخل بها النادى ؟ شخصية الرجل الوقور، المشغول، المفكر.. سيدخل دون أن بلتفت

سخصيه الركين المهور، المسخور، المعدن. المعدن الرياض الملعب. ولعل شهيزة تراه، حوله. ويون أن يحيى أحداد وسير في أرض الملعب. ولعل شهيزة تراه، قتاتي البه. ربما أصبحت بائسة منه، إلى حد أن استغنت عنه، وأخرجته ما حماتها.

، حيسه . وشعر بقلبه يتلوى.. يد قاسية تعصره. إذا لم تأت إليه شهيرة، فلن يستطيع أن يزهب إليها.. إنه يعرف نفسه..

إذا لم مان إليا للنهيزة، لمن يستطيع أن يدهب إليها.. إنا يعرف للساء... إنه أضعف من أن يذهب إليها.. إنه ضعيف.. منطو.. خجول.. هذا الضعف والانطواء والخجل الذى يظنه البعض كبرا وتعاليا ووقارا.

ووقفت السيارة أمام باب النادى. ولم يتجه إلى الملاعب ليسير على أرضها.. بل دخل إلى الشرفة المطلة

وم ينج إلى المرتب يفتير على ارضها.. بن دحل إلى السرفة المصة.. على حمام السباحة.. وهو يسير مندفعا، كانه في طريقه ليغرق نفسه.. لينتصر.. ولم يلتفت إلى احد.. ولم يحى احدا.. سار متجها إلى الناحية الأخرى من الشرفة التي تؤدى إلى الملاعب.

وسمع من خلفه صوتا ناعما يصيح به : - أحمد.. أحمد. استنى.

إنه ليس صوت شهيرة.

والتفت خلفه في حركة مفاجئة، وعيناه ثابتتان كانه يتحدى بهما أشباحا في الهواء.

إنها منى صديقة شهيرة.. ترتدي بنطلونا قصيرا ويلوزة زرقاء.. طويلة.. جميلة.. جمالها تحوطه دائما غلالة مغبرة كوردة بها عاصفة.. وجبينها العالى ينتفض ينتفض فوقه عرق ازرق، كانه اثار معركة نفسية هزم فيها

عظها وذكارُها.. وهى تحاول ان تبدو دائماً طيبة القلب، ولكنها فشلت فى ان تضع الطيبة فى قلبها، فحملتها بين شفتيها.. واحمد يشفق عليها، ولكنه لا يستريح لها.

وابتسم أحمد ابتسامة صغيرة، وهو يقول : – ازيك يا منى.

وهم أن يمد يده ليصافحها، ولكنه عدل.. إن اللقاء بين شباب النادى لا يستدعى المصافحة، ربما كانت المصافحة بالعيون والابتسامات تغنى عن المصافحة بالابدى.

وقالت منى وهي تنظر إليه كأنها تفحصه :

إنت فين من زمان.. ما بتجيش النادى ليه ؟
 وقال أحمد في لهجة حادة :

وقال أحمد في نهجه جادة : - والله كنت مشغول.

وظلت منى تنظر إليه نظرتها الفاحصة، وقالت :

- ورايح فين دلوقت ؟ قال :

- حاتمشى شوية.

وفكرت منى برهة، ثم قالت :

معاك تلاتة تعريفة ؟

وبحث أحمد في جيريه وأخرج ورقة من ذات الخمسة قروش وناولها لها وقال : - اتفضل ..

والهذت الورقة قائلة :

استنانى لغاية ما أتكلم فى التليفون وأديك الباقى.
 قال:

خلى الباقى معاكى لغاية ما نتقابل تانى.

قالت ضاحكة :

- لا.. انا أقدر استحمل تلاتة تعريفة، إنما ما أقدرش استحمل شلن بحاله.. استناني.. ولا تعالى معايا لغاية التليفون.. بعدين أهرب بالشلن

كله! وضحك أحمد ضحكة صغيرة.. وتردد قليلا.. ثم سار بجانبها.. ووقف ينتظرها خارج غرفة التليفون.

ودخلت منى إلى كابينة التليفون، ورفعت السماعة، وأدارت رقما، ثم

قالت هامسة عندما سمعت صوت شهيرة: - شهيرة.. أحمد هنا في النادي.

وقالت شهيرة كأنها فوجئت :

– صحيح.. بقى له أد ايه.

وقالت منى وهي لا تزال تهمس في حماس كأنها تقوم مع صديقتها

بمغامرة. - لسه جاى داوقت.. وسبته واقف مستنيني قدام التليفون.

وقالت شهيرة :

وقالت مني:

طيب أنا جاية حالا.. خليه مستنى بأية طريقة.. إوعى تسيبيه يمشى..
 وماتقوليش له إنى جاية.. ماتجييش سيرتى خالص.

-- بس تعالى قوام.. أحسن أنا ورايا ماتش اسكواش. ووضعت السماعة.

= ۲۲٪ = لا تطفیء الشمس جـ ۱ =

وأخذت من عاملة التليفون باقى الخمسة قروس، ثم خرجت إلى أحمد قائلة وهي تضم النقود في بدو:

> - عليك واحد كوكولا. قال وهو بيتسم:

سان وهو يو – لمه.

- w

قالت :

- اولا لأنى مش لاقية حد اقعد معاه.. ثانيا لأنى ما احيش المشى وإلا كنت اتمشيت معاك.. ثالثا لأنك بقالك كتير ماجتش النادى ولازم تدفع غرامة.

قال:

– بس...

، قالت تقاطعه :

- ماتخافش.. أنا اللي عازماك.. يبقى على حق التليفون وحق اتنين كوكاكولا.

وجلسا على مائدة بجرار حرض السباحة.. وطلبا زجاجتين كركاكولا.. ووضعت منى ساقيها العاريتين على مقعد اخر.. وضها حكور فوق قطعة من الغاب الرفيع مرضوع داخل الزجاجة تشغط بها الكركاكولا.. واحمد بجانبها صامت. لا يتكلم إلا ليرد ردودا قصيرة على استلتها التى لا تنقيم. ثم كانها زهقت من كثرة ما وجهت إليه من استلة هيدات تروى له قصة فلم شامدته.

وفجأة رفع رأسه ورأى أمامه شهيرة.

وكان يبدو أنها ارتدت ثيابها على عجل.. وبلوزة، فى لون قـشـر البرتقال، و «جيب ضيق من الصوف الأسود.. وليس على وجهها طلاء.. وشعرها ليس مستقرا فوق راسها.

واعتدل في جلسته، كأنه يواجه شخصا أكبر منه.

ونظرت إليه نظرة ثابتة يشويها غضب رقيق، وقالت في لهجة جادة دون إن تبتسم : - تسمح تقوم تتمشى معايا شوية.

- انت بتهرب منى ليه با أحمد !

- وقالت منى :
- وأنا حاقوم العب اسكواش.
- ولم يتكلم احمد. قام من على مقعده، وسار بجانب شهيرة صامتا، وعيناه منكستان معلقتان سور حذائه.
  - ولم تتكلم شهيرة.
- سارت بجانبه صامته، ويداها مشبكتان خلف ظهرها وراسها منصن فوق صدرها كانها تستعد لمناقشة عنفة.
- وظلا سائرين، وقلباهما ينقان على وقع خطواتهما، حتى وصلا إلى ملعب البولون. ثم فجأة رفعت شهيرة راسها، والتفتت إليه قائلة :
  - ملم يرفع أحمد راسه. لقد كان ينتظر منها هذا السؤال أو شيئا يشبه هذا السؤال.. وابتلع ريقه كانه يبلل به الجفاف الذي يملأ حلقه، وقال في صوت يحشرجه حبه : – أنا مناهد نش.
    - وقالت شهيرة في حدة كأنها على وشك البكاء:
  - لا.. إند بتهرب.. ضربت لك تليفون اكثر من مرة، ماكنتش بالاقيك..
     لا. إند بتهرب.. كل يوم استناك، وإند ماتجيش. ماكانش ممكن اعمل اكثر من كدة.. ماكانش ناقص إلا انى اروح لك البيت ولا اروح لك فى مكتك.
    - ولم يرد أحمد.
    - واستطردت شهيرة وهي لا تزال محتدة :
      - إنت عارف أنا باعمل كدة ليه ؟ وقال أحمد دون أن برفع راسه :
    - عارف.. علشان صعبت عليكي من يوم الحقلة:
  - عارف.. عنسان صعبت عنيتي من يوم الحقلة. وتوقفت شهيرة عن السيرة مرة واحدة - وقد وصلا إلى نهاية ملعب

البولو ـ وقالت وهي تنظر إليه غاضبة، محتدة، ورموشها ترتعش فوق عينيها :

 ماتقراش كدة يا أحمد.. أنت ما صعبتش عليّ.. عمرك ما صعبت عليّ.. إنت مش فاهمني.. اللي مجنني إنك مش قادر تفهمني.

وقال احمد في صوت خفيض وهو ينظر إليها: - أنا مش فاهم نفسي.

وقالت شهيرة بسرعة كأنها تتحداه :

الناس على.

- أنا فاهماك. ونظر البها أحمد في دهشة، كأنه يعجب كيف يستطيع إنسان أن يفهمه

فى حين أنه لا يستطيع أن يفهم نفسه.. ثم أحنى رأسه، وظل صامتا برهة، ثم قال كأنه بحادث نفسه :

م قال خانه يحادث نفسه : - تقدرى تقولى لى إيه اللى خلانى اعمل كدة فى الحفلة بتاعتك.. ايه

اللي خلائي احط الكرسي فوق الترابيزة، واطلع اقعد عليه زي العبيط، واضحك الناس عليّ. وقالت شهيرة في حماس كانها تدافع عنه أمام نفسه:

- كنت سكران.. كل الشبان لما بيسكروا بيعملوا حاجات زى دى.

وابتسم احمد ابتسامة ساخرة، وقال كأنه يهزا من عقليتها :

- V.. ماكنتش سكران وبس.. كان فيه حاجة ثانية.. حاجة مش المعها،. حاجة مش المعها، حاجة شي المعها، حاجة شي المعها،. حاجة أخير مض المعها، حاجة أخير الخياس المعها، ماكنتش قادر الخاس حديهة بم ولا يحص بوجودى.. وأكثر من كدة. لما كتني بتبعده عنى وتسيينيلي لوحدى، كند باحس كانني خايف من الناس.. خايف أغلط المعها.. خايف أغلط المعها.. خايف الخاسة من حاجة يقوم يندفي ناحيتها، زيء ما تفضلي بتبصى المواحد لهي المناحدة عائري نفسك فيها.. أنا كمان فضلت أبص الخلطة من حاجة يقوم يندفي ناحيتها، زيء ما تفضلي تبصى خفى الناز ولا المية لغاية ماتري نفسك فيها.. أنا كمان فضلت أبص الخلطة من المائة عائري نفسك فيها.. أنا كمان فضلت أبص الخلطة من حاجة علمات حاجة علماً من حاجة علماً من المناحدة على مناحدة علماً من المناحدة من حاجة مناحدة علماً من المناحدة على المناحدة على المناحدة على مناحدة على المناحدة على ا

وسكت أحمد.. وتنهد من أعماقه، كأنه استراح بعد أن القي كل هذا الكلام من فوق صدره.. وهو لا يستطيع أن يتكلم هكذا.. ولا يستطيع أن يكشف عن نفسه، إلا أمام شهيرة. ولا يهمه إذا كانت تفهمه أو لا تفهمه.. كل ما يعرفه انها الوحيدة التي يستطيع أن يتكلم أمامها.. أن يطلعها على سر نفسيته المرتبكة.. ويرتاح.. أنه لا يحس بالراحة أبدا إلا عندما بفرغ ما

ونظرت البه شهيرة كأنها أحبته أكثر.. ورن في أذنها قوله :

في صدره بدر بدي شهدة. «لما كنتي بتبعدي عني كنت باحس كأني خايف من الناس». إنها تعرف منذراته أنه في حاجة البها.. إنها لم تذرع بقامته الطوبلة وصدره العريض ووجهه الحاد، لقد عرفت من النظرة الأولى أنه يخفي تحت مظهره هذا نفسية حائرة.. تائهة.. وروحا شفافة رقيقة كروح طفل.. أنه في حاجة إليها.. وريما كان سر حبها له أنها تشعر بحاجته إليها.. إن في حبها خبطا من حب الممرضة لمريضها، وخبطا من حب الأم لاينها.. وإكنها لا تدرى كيف تساعد مريضها؟ ولا كيف تساعد ابنها؟ ولا كيف تساعد رجلها؟ إنها حائرة فيه بين المريض، والطفل، والرجل.. تخاف أن تعامله كرحل، فتغضب الطفل، وتخاف أن تعامله كمريض، فيثور الرحل.

وابتسمت ابتسامة هادئة، وقالت وهي تدير عبنيها عنه، وقد بدأت وحنتاها تتضرحان بلون الورد :

- فيه حاجة تانية حصلت ليلتها .. باترى دى كمان كانت غلطة ؟ قال وهو واقف قبالتها بحفر الأرض ببوز حذائه وعبناه منكستان:

> - حصل انه ؟ قالت كأنها تلومه :

مش فاك ؟

قال وهو بحاول أن بهرب من حديثها :

- متهيألي أن كل حاجة عملتها ليلتها كانت غلط.

قالت وهي تنظر البه وقد بدأت تحتد من حديد.

- حتى لما بوستنى.

<sup>■</sup> ۱ 🖛 🕊 تطفيء الشمس جـ ۱ 🖚

وسكت.. ولم يتكلم.

وقالت وقد ارتعش صوتها كأنها على وشك البكاء:

 أنا ما أسمحش لك إنك تبوسنى غلط.. ماكنتش غلطان.. وماكنتش سكران.. إنت بوستنى لأنك عايز تبوسنى.. من يوم ما شفتنى وأنت عايز تبوسنى.

وقال كأنه مذنب يعترف :

- ماكانش لازم أبوسك بالشكل ده.

- مايهمنيش.. المهم إنك بوستني.. وأنا جريت وراك ويوستك علشان اأكد لك إنك مش سكران، وإنك ما عملتش حاجة غلط.. وكان لازم تضرب

> لى تليفون تانى يوم، وتيجى تشوفنى.. مش تهرب منى ! قال فى أسى :

- انتى بوستينى علشان صعبت عليكى.

ونظرت اليه برهة، ثم قالت في صوت حازم، وفي لهجة تحد :

– أحمد.. يص لى ! ورفع عبنية النها.. عبنيان صافيتان.. في صفائهما أرتباك، كعيني طفل

وروس مینی به به مینیان مصافیه این می مصافیه از با استهامی مصر تائه. وقالت فی صوت هادی، رصین کانها تعلنه بقرار خطیر :

> - إنت مابتصعبش على يا أحمد.. أنا باحبك. ووجم.

قالت:

اشتد ارتباکه.

أحس كأنه يواجه موقفا لا قبل له بمواجهته. وأحس بشيء يدور في رأسه بسرعة رهيبة.

كيف استطاعت شهيرة أن تحبه.. ماذا أحبت فيه؟ هل يمكن أن تحب فتأة كشهيرة شابا مثاه شاب فأشل. منطور. حائرت. مشتت النفس والعقل.. لايه لايمكن أن تكون صادقة في حبها.. كل ما هنالك أنها طيبة القلب.. تشفق عليه.. وقد دفعتها طيبة قلبها إلى الاعتقاد بأن شفقتها حب.. لا يمكن أن يكون هذا هو الحب.. الحب الذي يفخر به الرجل التاجح.. إنه ليس رجلا ناجحا، فلا يستحق إلا الشفقة.. مجرد شفقة.. لو لم تكن مجرد شفقة لما استطاعت شهيرة أن تصارحه بها.. لما وجدت الجرآة لأن تصارحه.. إنه ليس الحب الذي صارحت به إنه الشفقة.. إنها تريد أن تسارحه.. إنه ليس الحب الذي صارحت به إن الشفقة.. إنها تريد أن عنما بالته بالحب. لقد أشعرته بضعف.. أشعرته بعجزه عن تملكها، وعن السيطرة عليها.. الماذا لم تنتظر حتى يستكمل حبهما نماه.. لماذا تمامله كفافي؟ لماذا تتمامله كفافي؟ يريد نفسه.. ويجد القدرة علي أن يعلنها بحبه.. لماذا تمامله كفافي؟ يشعر بأنه أقرى من أن تساعده.. يريد أن يجد نفسه بنفسه.. ويريد أن المناتفة المادة الله بشفقتها.

وظل واقفا أمامها.. لا يبتسم، ولا يتحرك.. وجهه جامد محتقن بدمائه.. ونظرت شمهيرة في عينيه، ورأت اطيافا من حيرته، ومن عذابه.. وقالت في يأس :

إنت مش مصدقني.. أنا عارفة.. إنت مش مصدقني.

وقال وهو ساهم :

نفسى أصدقك.. مش قادر.. مش قادر أصدق إلا أنى صعبت عليكي،
 وإنك بتشفقى على.

وصرخت شهيرة وهي تدق الأرض بقدميها في عصبية :

- إنت حاتجنني.. إنت حيرتني.. إنت معذبني. ثم القت نفسها حالسة على حشيش الملعب، وإنهمرت دموعها.. بكت..

وجسدها كله يرتعش.

والقى احمد نفسه بجانبها .. وقال وهو ينظر إلى دموعها فى جزع يشوبه دهشة، كانه لا يصدق ان كل هذه الدموع من اجله، كانه لا يصدق ان شهيرة تتعذب بسببه .. وقال بسرعة من خلال انفاسه المبهورة، كان غطاء قلب انطاق فجاة فتصاعد كل ما فيه من دخان :

– شهيرة.. شهيرة.

وأشاحت بوجهها عنه، وسيل جديد من الدموع ينطلق فوق وجنتيها. واستطرد أحمد كأنه ستهل:

- أنا باحبك يا شهيرة.. إنتى عارفة إنى باحبك.. أنا عمرى ما حسيت بالحب إلا يوم ما حبيت بين أمى وأخرا إلى يوم ما حبيت بين أمى وأخراتى كانى غريب. عمرى ما كان لى حد أكلمه ولا أشكيله. ويوم ما حبيتك حسيت إنك أمى وأبويا وأخوانى.. حسيت إنك الناس كلهم.. ما حبيتك حسيت إنك الناس كلهم.. ملينى على الدنيا.. حسيت أنى لقيت الإنسانة اللى أقدر أكلمها وأقد الشكيلها.. والكلام اللى سمعتيه منى عمرى ما بااقوله لحد، إلا لك.. أنت سل بالم باحكلها عن نفسي.. وعنى حديرة... زي ما أكون با أدور على

نفسى فيكى. وسكت احمد برهة ليلتقط انفاسه.. وهو يشعر بالدهشة من نفسه لأنه

استطاع أن يقول كل هذا الكلام. والتفتت إليه شهيرة ووجهها غارق في الدموع، ومرت فوق شفتيها

ابتسامة خفيفة كشعاع من الشمس يطل من وراء السحاب في يوم مطير:// واستطرد احمد، وهو لا ينظر إليهاوكانه يحاول أن يجرب مرة أخرى قررته على الكلام.

- إذا آكنت مش مصنفة الك بتحبيني، مش معنى كده انى ماياحبكيش... معناه إلى مش مصنفق نفسي.. مش مصنح إلى استافل حيك.. آنا انسان فاشل يا شيهيرة.. فاشل في كل حياجة.. فاشل مع نفسي، وفاشل مع الناس.. ويش ممكن اصنحة إلك تحير إنسان فاشل.

قالت وهي تشد منديله من جيب سترته وتجفف به دمعها :

- إنت مش فاشل معاى.. أنا اللي فاشلة معاك..

قال كأنه يهزأ من نفسه :

الإنسان الناجع، كل الناس تنجع معاه. اللى تحبه تنجع في حبها،
 واللى يشتغل معاه ينجع في شغك. الفاشل كل الناس تفشل معاه. اللي
 تحبه تقشل في حبها. واللى تتجوزه تقشل في جوازها، واللى يشتغل معاه.
 يقشل.

وسكتت شهرة، وهي تنظر أمامها كأنها تبحث عن شيء في الفضاء، وسكت أحمد وهو ينزع خصل الحشيش من على الأرض، ينزع شيئا من نفسه.

وقالت شهيرة بعد صمت طويل.. وهي لا تزال تنظر ساهمة إلى الفخياء

- تعرف إنت بتخليني أحس بإيه ؟

ورفع البها عينيه دهشا، وقال: - بايه ؟

قالت:

- بتخليني احس بأني غبية.

واشتدت الدهشة في عبنيه.

و استطر دت شهيرة قائلة :

- إنت بتحبني.. وإنا باحبك.. ومعقدين الدنيا حوالينا.. ليه.. لازم لأني

غىية !

وقامت واقفة.

وقال وهو يقف معها :

- ما يمكن إنا اللي غيي ؟ قالت وهي تعبد مندبله إلى حبب سترته :

- احنا الاتنين أغييا.

قال وهو بسير بجانيها:

-- الغياء مش في العقل بس.. الغياء ساعات بيقي في النفس.. فيه عقول أ غبية، وفيه نفوس غبية. وإنا متهبالي إن عقلي مش غبي، إنما نفسي غبية.

> علشان كدة مش قادرة تفهميني. قالت وهي لا تنظر إليه:

- فعلا .. أنا مش قادرة أفهمك.

وتقلص وجه أحمد كأنها صدمته.

ثم لم تلبث أن التفتت اليه، قائلة :

# \$₹\$ # لا تطفىء الشمس جــ ١ =

- اسمع با أحمد .. أنا مش عاورة منك الأحاجة وإحدة .. أوعدني إنك مش حاتهر ب منه , تاني .. سواء فهمتك ولا مافهمتكش.. المهم إني أشوفك .. وأفضل أشوفك لغابة ما ترسي على بر .. انت ما تعرفش أنا حالتي بتبقي

> ازاي لما بتهرب مني. قال في أسي:

 أنا عمري ماقدرت أهرب منك، ولا من نفسي. قالت كأنها ضاقت بفلسفته:

> - اوعدني. قال في صوب خفيض:

- أوعدك.

وسارا صامتين في اتجاه حمام السياحة.. وقالت شهيرة بعد فترة :

- انت جاتروح البيت على طول ؟ قا1 ، :

– لأ.. مش حاتفدي في البيت.. أصل أختى خطوبتها اللبلة، وزمانهم

شابلين البيت على رجل. قالت فرحة، صادقة في فرحها:

- مدوك. أختك فيفي ؟

: . 115

- لأ.. ليلي.. الصغيرة! وسكتت شهيرة، كأنها اكتشفت فجأة أنه ليس من حقها أن تساله عن

أخوته، مادام لم بعرفها بهن، رغم أنها كانت دائما تبحث بخيالها عن عائلته.. كانت تتصور أمه، وأخوته البنات، تتصورهن دائما متزمتات بعشن في عالم غير عالمها.. عالم بعيد، ليس فيه حفلات كالحفلات التي تتردد عليها .. وليس فيه دور للسينما ولا أسطوانات ولا رقص. رغم أن أحمد قال

لها أن اختبه طالبتان في الحامعة، وإن أخته ليلي تدرس الموسيقي.. ولكنه كان لا يحدثها كثيرا عنهن، ولم تره ابدا بصحبتهن، كأنه يحاول أن يخفيهن عنها .. يحاول أن يبعدها عن عالمهن. وقال أحمد في تردد، والكلمات تتلعثم بين شفتيه :

تقدري تيجي معايا السينما من تلاتة استة.

ثم استطرد كأنه يعتذر لها: - اصلى مش عارف اروح فين؟

وابتسمت شهيرة ابتسامة واسعة، إنها أول مرة يبدأها بدعوة للذهاب إلى السينما بصحبة بقية الشلة، ولكنها كانت دائما صاحبة الدعوة.. حتى في المرات التي كان أحمد يدفع فيها ثمن التذاكر، كانت هي التي تبدأ بالدعاة.

وقالت في مرح:

- تعالى ندور على أخويا .. ونعزمه معانا . قال :

- يمكن مايرضاش بيجي.

قالت :

- عمر أخويا ما يرفض عزومة على السينما.

ورصلاً إلى الشرفة المطلة على حمام السباحة.. واتجهت شهيرة نحو شلتها المجتمعة حول لحدى الموائد، واحمد يسير بجانبها وقد بدا يعاوده ارتباكه وهو يقترب من الشلة.. احس كانه بدا يبتعد عن الحالم الذي يستريح فيه.. العالم الذي يضمه مم شهيرة وحدهما.

وصاح أعضاء الشلة يستقبلونهما.. هاى.. هاللو.. أهلا.. وهزت شهيرة يدها في الهواء.. وقالت في هدوء : – هاي.

ثم جلست.

ازیکم.

واً بتسم أحمد ابتسامة مفتعلة، وقد اكتسى وجهه بأمارات الوقار التى يخفى تحتها ارتباكه، وقال:

ثم جلس بعيدا عن شهيرة، وهو يتسلل إلى صديقه مدحت.. إن شخصيته لا تزال تهتز كلما واجه مدحت.. لا يزال يغار منه.. من جراته

ولباقته ونجاحه.. ولا يزال يقارن نفسه به، ويخرج من المقارنة خاسرا، حتى ليؤمن أن شهيرة لو فكرت في الاختيار، فستختار مدحت.

والتفتت شهيرة إلى أخيها قائلة :

تروح سينما من تلاتة لستة ؟
 وقال أخوها سبرعة :

وقال أخوها بسـ – أروح.

وانطلق أفسراد الشلة واحدا بعسد واحد يؤيدون فكرة الذهاب إلى السينما، ونظر أحمد إلى مدحت في جزع ينتظر رايه.. ثم استراح عندما

> قال مدحت: – یا بختکم.. آنا عندی شغل.

– یا بختکم.. آنا عندی شغل. وقالت شهیرة :

- أما أقوم أضرب لماما تليفون.. ونتغدى كلنا هنا، ونروح السينما.

وقامت شهيرة لتستأذن أمها في الذهاب إلى السينما.

وعادت.. وطلب أفراد الشلة قطعا من الساندويتش، وزجاجات الكوكاكولا.. ثم قاموا إلى السينما.

ويفع أحمد ثمن التذاكر.. سبع تذاكر.

وجلس بجانب شهيرة.. لم يتعمد الجلوس بجانبها، ولكن أفراد الشلة من تلقاء أنفسهم تركوا له المقعد الذي يجاورها.. حتى أخوها، ترك له أخته.

وأطفئت الأنوار.

ولم يستطع أحمد أن يركز ذهنه فيما يعرض على الشاشية.. إن كل حواسه متحهة إلى شهير ق.. أنه بكان يسمع أنفاسها.. وبكان يشعر بحرارة

حواسه متجهه إلى شهيرة.. إنه يكاد يسمع انفاسها.. ويكاد يشعر بحرارة ذراعها الذى يجاور ذراعه.. وحرارة ساقها الذى يجاور ساقه. لماذا لا نمسك بدرها في الظلام؟

تمادا و يمست بيدها في الطحرة وأحس بيده ثقيلة، لا يستطيع أن ينقلها من مكانها .. ثقيلة جدا .. وانتقل كل تفكر ده ، وكل أحساسه ، وكل قوله ، إلى بده .. أصبح بفكر ببده ، ولا بحس

كل تفكيره، وكل احساسه، وكل قوله، إلى يده.. أصبح يفكر بيده، ولا يحـ إلا بيده، وقواه متجمعة في يده تحاول أن تنقلها من مكانها. واستطاع أن ينقل يده.. ويتسلل بها.. وفي منتصف الطريق التقت يده بيد شهيرة.. وأمسك بها.. كأنه يستغيث بها.. وضغط عليها بقوة كأنه أن يتركها أبدا.

واستسلمت له يد شهيرة.

واحس براحة عجيبة، كانه نام في يدها.. واحس ان كل قطعة من يده تقبل كل قطعة من يد شهيرة.. واحس ان يد شهيرة قد فصلت خصيصا لتلتقى بيده.. طول اصابعها، ومقاس كفها.. إنه نفس الطول والمقاس الذي يكفى ليحتضنه بيده.. واكثر من ذلك.. احس ان يده قد تفاهمت مع يدها..

إن الأيدى تتفاهم أحيانا أسهل وأسرع مما تتفاهم العقول والنفوس. ليس بينهما حديث إلا حديث يديهما.

حتى عندما أضيئت الأنوار فى فترة الاستراحة، لم بجدا شيئا يقولانه، إلا انتظار أن تطفآ الأنوار من جديد، حتى تسرع كل يد إلى الأخرى. و انتهـ العرض...

وَخَرجاً وكُلُّ منهما تفيض به سعادة حلوة هادئة، تصبغ وجناتهما، وترتعش بها شفاهها.. واستغنيا بهذه السعادة عن كل شيء حتى عن النظر أحدهما الى الآخر.

النظر اختفه إلى الحر. واستأذن أحمد على باب السينما، ليلحق بالحفل الذي يقام بمناسبة خطرية أخته.

خطوبه اخته. روضع نفسه فى سيارة اجرة.. وصدره ملى، بسعادته. ولم يكن يفكر فى شهيرة.. ولا فى خطوبة اخته ليلى، والاعباء الملقاة عليه فى استقبال المدعوين.. كان تفكيره متجمدا.. وكانه يقبض باحساسه كله على سعادته، كانه قابض على إناء زجاجى رقيق خضى أن يقم منه وينكسر.

## 14 10.



. • عصــام •−

اخران من السفرجية.. احدهما سفرجي بين خالة، والثاني لا يعرفه.. وفي البيت نشاط. نشاط غريب. رغم أن احدا لا يروح ولا يغدو.
البيت نشاط. نشاط غريب. رغم أن احدا لا يروح ولا يغدو.
إنه سعيد.. لا يدرى اهو سعيد بخطبة اخته، ام سعيد بشهيرة.
وضرجت إليه امه، وهي تسيير في خطوات نشطة، ووجهها مزيحم
بنحاسيسها.. وعيناها تدوران حولها في نشاط وذكاء، كانهما تبحث عن
شه، تخشى أن تكون قد نسية.. والسعادة ترف حولها..
وقال امه عندما راته، وهي مستمرة في طريقها:

انت جيت يا احمد.. روح يا حبيبي غير هدومك.. زمان خالك جاي.
وقال من خلال ابتسامت.
وقال من خلال ابتسامت.
وقال من خلال ابتسامت.
وقال من خلال ابتسامت. انهها تصرك زهرية الورد، ثم تعيدها إلى
ويتمر السفريديث ثم تعود وتلقى وامر تنافض أوامرها الاولى.. و...

عاد أحمد إلى الست..

ووقف ينظر حوله وبين شفتيه ابتسامة رقيقة.. إن كل شهيه ابتسامة رقيقة.. إن كل شهيه يقمع - الجدران والأرض وقط الأثاث لمعانا مرحا.. وكانما كل شيء يزغرد.. وياقات ورد كثيرة منتشرة في كل مكان.. وفناجيل الشاي، واصناف الحلوي والقطائر، قد صفت في اناقة في غرفة المائذة.. حتى رجه محمد السفرجي بلم لمعانا مرحا.. واثنان

وهم أن يخطق إلى غرفته، عندما فتح الياب الخارجي، ويخلت أخوته البنات الثلاث. ووقف بنظر البهن في اعجاب. لابد أنهن عائدات من عند الحلاق.

وهن حميلات.

أحمل الأخوات.. حتى أخته فيفي حميلة. وليلي.. ونظر طويلا في وجه ليلي.. هل هي سبعيدة؟ أنها جميلة، أجمل من أي يوم رأها فيه.. وهي مشغولة.. إن وجهها نشط.. وعيناها تلمعان..

> ولكن هل هي سعيدة؟ وتخطته أخوته البنات متحهات إلى غرفتهن.

وصاح وراءهن:

- لعلي.

والتفتت إليه ليلي قائلة في عجلة : - نعم يا آييه.

وإقترب منها صامتا.. ثم مد نراعيه وجذبها إلى صدره. وقبلها فوق حسنها، وقال في حنان :

- مبروك. وقالت ليلي في صوت خافت لا بيدو فيه فرح :

- الله بيارك فيك يا أبيه. ثم انطلقت من أمامه كأنها تفر منه؟ ويخلت غرفتها، وفتحت دولايها،

وأخرجت ثوبا واسعا في لون سماء الصيف، من الأورجاندي.. وحملته سعا وهو فوق الشماعة، وقالت لأختيها. - أنا حاروح ألبس في أودة ماما. وقالت نسلة :

- ماتلسيش الفستان إلا لماأجي أساعدك.. أحسن تلخبطي شعرك! ولم ترد عليها ليلي. حملت ثويها، ودخلت غرفة أمها، وأغلقت الباب وراءها.

والقت بالثوب فوق السرير ، وفردت نبله الواسع.. ثم انتعدت خطوتين، وأخذت تنظر الله دون أن تينسم، كأنها تنظر إلى تصميم مشروع خطير.. ووجهها مزيجم بالأحاسيس.. أحاسيس متناقضة لا تستطيع في نفسها أن تميز بعضها عن بعض.. التحدي.. الأسي.. الفرح.. القوة.. الضعف.. والتسامة خلف شفتيها أضعف من أن تظهر نفسها.. ودموع خلف عينيها أضعف من أن تنهم .. وبين كل هذه الأجاسيس، احساس واحد بيدو أقوى من غيره.. إنها تحس أنها كبرت.. إنها انتقلت من عمر إلى عمر.. من عالم إلى عالم. إنها منذ قبلت أن تعلن خطبتها إلى عصام بدر الدين وهي تعيش بعقل حديد.. ونفسية حديدة.. وتحس أنها بعدت كثيرا عن أمها، وعن أخوتها .. بعدت بعقلها ونفسيتها .. ليس معنى هذا أنها أصبحت تحميم أقل، أو أصبحت تحميم أكثر .. كل ما هنالك أنها بعدت عنهم.. كأنها سافرت.. كأنها أصبحت وجيدة.. أصبحت تحمل مسئولية نفسها بنفسها.. وهي مسئولية ضخمة تخاف منها أحيانا، حتى لتفكر في أن تهرب منها.. ولكن شعور التحدي بعاودها.. التحدي لنصيبها من الحياة، ولأهلها الذين يجبرونها على الزواج.. فتقدم على تحمل المسئولية بجرأة وعناد.. مسئولية السير وحيدة في الطريق الذي اختارته لنفسها.

حتى حبها لفتحى تغير طعمه فى قلبها.. اصبح حبا خطيرا.. وهي بشعر بخطورته.. أحيانا يرتجف قلبها خوفا من هذا الحب.. وأحيانا تحس بنبها كانه أصبح معركة تخوضها.. معركة لا تحارب فيها أهلها وخطيبها فحسب، بل تحارب أناسا اخرين.. كثيرين.. كانهم كل الناس.. وهم يبدون أمامها كالأشباح.. ولا تراهم بعينيها، ولكنها تحس بهم فى داخلها.. ليس الناس كلهم فحسب، إنها تحارب أيضا القدر الذي يصر على أن يأخذها من حبيبها، ويؤرجها رجلا لا تعبه.

وقد قضت ليالى كثيرة وهى تتسابل: لماذا تصنع بنفسها كل هذا؟ لماذا تنقاد إلى هذه الافكار التى تسييار على راسها، وتجعلها تتحدى قدرها؟ لماذا لا تستسلم وتنتهى؟ وهل حبها لفتحى يستحق كل هذه المخاطرة؟ مل فتحى نفسه يستحق أن تمزق حياتها من أجله؟ لماذا لم يتقدم لانقازها؟ لماذا لم يفعل شيئا حتى لا يأخذوها منه؟ لماذا لا يحمل

مسئوليتها؟ لماذا يتركها تحمل مسئولية حبهما وحدها؟ وهي تتعذب.. وتشد شعرها ببريها طول الليل.. وتشد معه حلد رأسها ..

ثم تقوم في الصباح لتبتسم أمام أمها وأخوتها، وتقنعهم أنها سعيدة بخطبتها لعصام بدر الدبن

وأحيانا تحاول أن تقنع نفسها بأنه ليس فيما انتوته شيء خطير.. ماذا لو تزوجت رجلا، وأحبت رجلا أخر؟ كل البنات يفعلن هذا.. كل البنات

محيرهن أهلهن على الزواج من شخص، وتجبرهن قلويهن على أن يحببن شخصا آخر.. وفتحي نفسه يجبها وهو متزوج بأخرى. فلماذا لا تحيه وهي زوجة لآخر؟ انهما بذلك بتعادلان.. بصبحان في نفس الظروف.. نفس الحياة.. ربما استطاعت بذلك أن تفهمه أكثر، وأن يفهمها أكثر. ەلكن.

وترتفع في خيالها صورة خطيبها عصام.. رقته المفتعلة وجركاته المرسومة.. نقنه الناعمة، وآثار البويرة منتثرة فوقها.. ولفتاته الطربة كأنها لفتات فتاة غيرت رأيها في أخر لحظة قبل أن تخرج من بيتها، وفضلت أن

تكون رجلا.. وساعته الذهبية الموضوعة فوق كم قميصه.. والدبوس الذهبي الذي بشبك به رياط عنقه حتى لا يهتز، فتهتز أناقته.. إنه طرى..

طرى.. طرى في شكله وفي أحاييثه وفي خلقه.. وشفتاه. شفتاه اللتان يتجمع فيهما دمه فيبدوان كأنه صبغهما بالروج.. إنه سنقبلها مهاتين الشفتين.. يوما ما سيقبلها.. وإن تستطيع أن ترفض قبلته.. لقد اتفق مع أهلها على أن يقبلها .. ودفع مقدما ثمن قبلاتها .. وسيأتي رجل معمم ويكتب عقد بيع قبلات الأنسة ليلي زهدي إلى الأستاذ عصام بدر الدين.

كيف تستطيع أن تحتمل هذه القبلات ؟! وتحد نفسها رغما عنها تزم شفتيها وتخفيهما داخل فمها.. كأنها تهرب بهما من قبلته. إن معدتها تنقلب. وقشعريرة تسرى في بدنها..

كأنها تحس بشيء لزج يزحف فوق شفتيها.

وليست قبلاته فحسب.. ولكن كل شيء.. كل شيء أصبح من حقه.. كل جسدها له.. تلقيه له كل مساء.

كيف تستطيع أن تحتمل كل هذا ؟

يارب.

كيف استطيع؟

كيف تستطيع أن تفصل جسدها عن روحها .. لتعطى اشخص جسدا بلا روح، وتعطى لآخر روحا بلا جسد؟

يارب...

ما هى حكنتك ؟ وكيف يتركها فتحى لشخص اخر يقبلها ويأخذ من جسدها.. ولكن فتحى نفسه يقبل أخرى ويعطى جسده لأخرى.. فلماذا لا تكرن مثله؟ هل تستطيب. أن تكون مثله؟

يع الرجل يختلف عن المراة.. هل كل منهما له نفس الأحاسيس؟ انها لا تدرى.

كل ما تعريه أن أمامها عذابا كثيرا.. وهي لا تستطيع أن تهرب من هذا العذاب إلا بالتحدي.. تعدى أملياً التخاب إلى بالتحدي.. إنها تفكر في تحدى أهلها بقدر ما تحس بحب فلتحري.. إنها تفكر في تحدى أهلها بقدر ما تحس بحب فتحى.. بل أحيانا يطفى أحساسها بالتحدي على أحساسها بالحب.

رهى لم تقابل فتحى منذ هربت من البيت.. مضى اكثر من اسبوعين لم تقابله خلالهما، ولم تحادث فى التيفون إلا احاديث عابرة مسروقة.. فقد كانت الخطة التى وضعتها تقضى بانت تكسب ثقة امها والخوتها،. ان تقنعهم بانها تخلت عن فقص.. أفاقت من حبه. وانها سعيدة.. سعيدة بخطبتها إلى عصام، وقد بدات الخطة تنجم.. وكانت احيانا ترى اطيافا من الشك فى تصرفاتها، تطفر على نظرات امها.. فكانت تتعمد أن تزيل هذا الشك.. كانت تأخذ التليفون فى جراة رتبخل به حجرتها، وخلق الباب عليها.. إلى أن يتجمع الشك فى صدر امها.. فتخرج إليها حاملة التليفون، فائلة : - مرات خالي عايزة تكلمك با ماما.

وتتأكد الأم أن ابنتها كانت تحادث ابنة خالها.. ويستريح شكها. حتى فيفي ونبيلة بداتا تؤمنان بأن ليلي قد قررت أن تتخلى عن فتحي،

حتى فيقى وببيله بدانا نومنان بان ليلى قد قررت ان ننطى عن قنحى وأنها سعيدة بخطبتها .. كانت نبيلة تسالها :

وحاتعملی ایه مع فتحی ؟
 وتحبیها لیلی ضیاحکة :

- ده کان لعب عیال.. خلاص یا بنتی احنا کبرنا وبقینا عرایس.

وقالت لها فيفي مرة خلال حديث :

 انتی فاکرة إن فتحی حایسیبك.. حایفضل وراکی لغایة ما یخرب علیكی.. إوعی تكونی ادیتی له صورة، ولا كتبتی له جواب.

یسی، روحی سری میدی در مصرود رود در مصرود از در مصرود

- احنا مش حانخلص من السيرة دى .. حاتفضلوا تعايرونى طول عمرى .. إنتى نسيتى إنى حاتخطب أوقى بالتخطب لواحد وتكلمينى عن

واحد تاني.. مش ناقص إلا إنك تروحي لعصام وتقولي له على حكايتي.. إذا كان كدة مانتعبيش نفسك، انا حااقوله.. مش ده اللي انتي عايزاه.

وه عن عده مصبيع مصحة العصادية المصودة التي المحق عايرة. وامتلا وجه فيفي بالجزع، وقالت كأنها تتوسل إلى اختها الا تعترف لعصام:

را ... مش قصدى ياليلى.. انا بس خفت إن.. خلاص ياستى. ماحدش حايجيب لك السبرة دى تانى.

ولم تنطق فيفي باسم فتحى مرة أخرى.. ولا نبيلة..

وظلت ليلى تنظر إلى ثريها الملقى فوق فراش أمها.. وعقلها سارح فى فتحى.. وقلبها بدق له.. كانه طبلة بدق عليها رجل من سكان الغابة، وينادى بدقاتها حبيبته.. إنها تريد أن تراه، تزيد أن تراه الآن.. لعله يستطيع أن يشجعها.. وإن يعينها.. في حفل خطبتها لعصام.

وانحنت تساوى الثرب بيديها، كانها تربت عليه وتواسيه على نصيبه.. كانها تعتذر له لأنه أعد لرجل غير حبيبها. ثم خرجت من الغرفة، وعادت إلى غرفتها، والتقطت من دولايها القميص الداخلي.. والجيبيير.. وحذامها الجديد والجيبون.. وأصبح الروج والمكحلة.. واختاها مشغولتان بارتداء ثيابهما، وهي لا تلتفت إليهما.

وحملت كل ما التقطته وهمت أن تخرج من الغرفة.. وقالت لها نبيلة وهى تنحنى لتشد جوريها إلى أعلى ساقها :

- ما تكتريش الروج يا ليلي.. الروج التقيل ما بيلقش عليكي. وانتسمت ليلي لتندو سعيدة مرحة، وقالت :
  - حاضر
    - وقالت لها فيفي :
  - تعالى يا ليلى اشبكى لى الستيان.
- وقالت ليلى وهي لا تزال تبسم :

خللى نبيلة تشبكه لك.. أحسن أنا أتأخرت قوى.. أنا مالبستش
 أجة.

حاجه.
وخرجت. عادت بما تحمله إلى غرفة أمها، واقفات وراها الباب، والقت وخرجت. عادت بما تحمله إلى غرفة أمها، واقفات وراها الباب، والقت بما في يديها فوق الشيراونج. ثم وقفت أمام المرأة تنظر إلى وجهها.. إنها المشريق من عمرها.. وقد عقص الحالاق شعرها الذهبي بحيث رفع معظمه فوق راسها.. كانه وضع الشمس فوق مفرقيها.. وترك اشعة خافقة منها تتنلى فوق جبينها، وشعاعا عريضا يميل على جانب من راسها ويتدلى خلف أننيها حتى يصل إلى كتفيها.. وعيناها الملونتان وقد لمعت فوقهما، من شدة انفعالها، قطرات من الندى.. ويجتناها الملونتان وقد لمعت فوقهما، الصغيران المكتنزتان.. إنها جميلة.. إنها تعلم أنها جميلة.. ولكن.. جميلة لمن ؟!

ويدات تفلع ثيابها قبل أن تستطرد في خيالها.. واحاطت خصرها بالجيبيير، ومدت ذراعيها خلف ظهرها تضم مشابكه الكثيرة.. إنها تستطيع أن تفعل ذلك دون حاجة إلى مساعدة أحد.. كأنها تعودت أن تضن بجسدها أن يلمسه أحد.. ثم ارتدت القميص الداخلي.. ثم جلست على الشيزلونج، ورفعت ساقها كشعاع من نور، وبدات تلبس جدوريها. ثم الجورب الأخر.. ثم شبكت حافة الجوريين بالجرتيير الذي يقدل من الجيبير.. ثم شبكت حافة الجوريين بالجرتيير الذي يقدل من الجيبير.. ثم شبكت بفردة حذائها، ونظرت إليها في فرح صبياني.. إليه المامها. ثم السكن التى تلبس فيها حذاء طول كعبه سبعة سنتيمتر.. كانت من قبل لا يسمع لها إلا بالاحذية ذات الكعب الامريكاني.. أربعة سنتيمتر فقط.. وضعت فردتي الحذاء في قدميها.. ثم قامت وافقة. واحست بنفسها في اللاية فرحة بطولها الجيدي.. ثم طويلة. طويلة. حلولها الجيدي.. ثم المات تخطر، حيثة وذهابا.. وبدت تخطرة بحيث تستطيع أن تسيطر على مقدار الثمالي الذي تريد أن تتبيط على مقدار الثمالي الذي تريد أن تتبيط بعيث تستطيع، حيكن تمايلها هادنا محترما.. ولكنها تتبد به.. خطوة بطيئة ضبيعة محتى يكون تمايلها هادنا محترما.. ولكنها

أطنية. طويلة جدا. وابتسمت لنفسها في المراة فرحة بطولها الجديد.. ثم أطنية. تخطر، جينة ودهابا.. وهدات تخطر جينة ودهابا.. وهدات تختار خطرية بحيث تستطيع من مقدار التمايل الذي تريد ان تختار خطرية بطيئة ضعيقة، حتى يكون تمايلها هادنا محترما.. ولكنها تجدة سرعت في خطراتها، وتقصدت وقذفت باردافها ذات اليعين والليسار وهي تنظر إلى المراة محاولة تقليد خطرات مارلين مزور، وضحكت على نفسيها ضحكم خطافة.. وتخرجت السائها في المراة.. ثم عادت تخطر نفسيها ضحكم خطافة. وصاحت على دون وقدت باب الغوفة، وصاحت دون نفسيها ضحكم خطافة. والخرجت السائها في المراة.. ثم عادت تخطر دون تشخير منه : "

- نبيلة.. نبيلة.. تعالى لبسينى الفستان. وصاحت نبيلة من غرفتها : - حاضد .. انا حابة حالا.

وصاحت ببينه من عرفتها : – حاضر .. انا جاية حالا . وعادت لدلي تنظر إلى نفسها في المرآة، وتخطو أمامها .

وجات نبيلة، وحملت الثوب من فوق الفراش، ونزعته من فوق الشماعة الصغيرة، ثم وضعت كلتا نراعيها في داخله، بحيث نفتح فتحة العنق إلى أخرها، ثم تقدمت إلى لبلي فائلة وهي تضحك :

مالك طويلة وهبلة كدة.. حد يلبس الجزمة قبل ما يلبس الجيبون.
 وقالت ليلى فى مرح:

وقالت ليلى فى مرح : – كنت باجريها .. أصلى أنا ماخدتش من الخطوبة إلا التالون العالى. ثم أمسكت بالحبيون ووضيعت نفسها فيه يون أن تخلم حذاها .. ثم الجيبون الثاني.. ثم وقفت امام المراة صامتة، وقد بدت على وجهها علامات الاهتمام.. كانها تنتظر أن تهبط عليها بركة السماء.. ورفعت نبيلة نراعيها واسقطت الثوب الذي تحمله فوق رأس ليلي.

وقالت ليلي في رجاء:

- حاسبی علی شعری یا بلبل.

وقالت نبيلة وهي تشد الثوب فوق يديها لتمزق منه رأس ليلي : - ماتخافيش.

وانزلق الثوب فوق جسد ليلي.

روقفت تعيد النظر إلى نفسها فى المراة.. ولون الثوب الأزرق الفاتح ينحكس على بشرتها البيضاء. فتبدن كملاك يسبع فى سماء الصيف.. وتذكرت فجاة نشحى.. إنها تريده ان يراما.. يراما فى هذا الثوب.. لو كانت ترتيبه له لكانت الآن أجمل مما ترى نفسها فى المراة.. ومرت على وجهها سحابة من الكرد.. إنها ان تراه. لن ترى فتمى.

وابتعدت نبيلة خطوة لترى اختها، ولم تملك إلا أن تصبيح: - الله.. جنان عليكي.

ولم ترد ليلي.. كأن أختها نطقت بما في نفسها.

ثم انحنت نبيلة تفرد ذيل الثوب فوق الجيبون.. ومدت ليلى يدها وشدت السوستة المعلقة في جانب الثوب.

ودخلت الأم.

كانت قد انتهت من ارتداء ثويها من مدة.. ثوب أصدود من المساتان دوشيس، تتخلك خيرط فضية رفيعة لا تكاد تبدو من سواده.. واكمامه طويلة، وصدره مقفول.. ووردة من القطيفة الحمراء الغامقة معلقة عند الخصد

روقفت مبهوتة تنظر إلى ابنتها. إنها هي.. هى منذ ثلاثين عاما عندما وقفت امام مراتها تستعد للقاء زوجها لأول مرة يوم إعلان خطبتها.. زوج لا تحبه.. شعرها الأصفر.. عيناها الملونتان.. وشفتاها.. وثوبها الأزرق الفاتح.. حتى هذه الخطوط المهزوزة التى تبدو على وجه ابنتها وتشوه فرحتها.. إن ابنتها أيضا تخطب لرجل لا تحبه. ومرت بالام قشعريرة خافتة، كانها تنبهت إلى أنها تعمدت أن تعد

لابنتها نفس الحياة التى عاشتها.. حياة بلا حب.
ثم ابتسمده. كانها تكنب هذا الخاطر الذي مر بها.. وتقدمت إلى
دولابها الكبير الذي يغطى حائطا كاملا من الغرفة.. وفقدت شلفة فيه،
والتقطت منها مفتاحا صغيرا، وقدت درجا صغيرا في نفس الدولاب،
واخرجت منه علبة كبيرة من الصدف.. علبة مجوهراتها.. وإخرجت من
إلعلية الكبيرة، علية أخرى صغيرة من القطيفة الحمراء.. فتحتها.. وبرقت
المابة الكبيرة، علية أخرى حضفيرة من القطيفة الحمراء.. فتحتها.. وبرقت
ان ناتاعا بعلمت سد هذه الذي اتد الثلاء..

ان بناتها بعلمن سر هذه الخواتم الثلاث. خاتمان منها احتفظت يهما أمهن من مصاغ زواجها، لتهديهما لكل من فيفي ونبيلة في مناسبة زواجهما .. وعندما ولدت ليلي اشترت أمها حجرا ثالثًا من الماس.. نفس المحم.. لبكون لها في يوم زوادها.. وفي علية مصاغ الأم سوار من الماس، تعرف العائلة كلها، أنها محتفظة به ليكون شبكة لعروس أحمد.. وسوار أخر من الماس أنضا ليكون شبكة لعروس ممدوح.. وقد مرت على العائلة أزمات مالية كثيرة اضطرت الأم خلالها أن تبيع معظم ما ورثته من فدادين الأرض، واضطرت أن تستغنى عن كثير من مظاهر الثراء، واضطرت أن تؤجر الدور العلوى من البيت الذي يقيمون فيه. ولكن الأم كانت تحرص دائما على ألا تفرط في مصاغها.. لم يكن المصاغ بالنسبة لها مظهرا من مظاهر الثراء.. ولكن كان له في نفسها معنى أعمق من ذلك.. كان مظهرا من مظاهر الأصل العربق.. كاسم عائلتها.. كالألقاب التي كان جدودها يحملونها.. وكان أشد ما تحرص عليه أن يكون لكل من بناتها يوم تتزوج خاتما من الماس انتقل البها من عائلتها، حتى لو اشترى لها زوجها خاتما أخر.. المهم أن تتحلى البنت بقطعة من الماس توارثتها العائلة.. أمها.. وجدتها.. وحدة جدتها.. فهذا هو الأصل العربق وحملت الأم أحد الخواتم الثلاث، واتجهت به إلى ابنتها قائلة في حنان:

- خدى البسى الخاتم بتاعك يا ليلى.
- وسكتتت ليلى مبهورة، كانها نتلقى مفتاح عالم جديد. وسكتت نبيلة احتراما للخاتم، ثم قالت هامسة كانها لا تؤمن بما تقوله:
  - مش أحسن تلسه في كتب الكتاب. - مش أحسن تلسه في كتب الكتاب.
    - وقالت الأم، ويبن شفتيها ابتسامة تنضح بتأثيرها :
  - وماتلسوش النهارية ليه ؟ – وماتلسوش النهارية ليه ؟
- ومدت ليلى يدها اليمنى لتضع فيها أمها الخاتم.. وقالت الأم وهي تضحك ضحكة صفدة:
  - دى الإيد اللى حاتلبسى فيها الدبلة.. هاتى ايدك التانية.
- ومدت ليلى يدها اليسرى.. ووضعت الأم الخاتم فى اصبعها.. ثم جذبت ابنتها إليها، وضمتها إلى صدرها فى حنان، وقالت فى تأثر كأنها تكاد
  - مبروك يا بنتى.. رينا يتمم بخير.
    - وقالت ليلى :
    - حاسبي يا ماما الفستان.
- ثم ابتعدت عن صدر أمها .. ورفعت يدها بالخاتم أمام عينيها، وأخذت تنظر إلى فص الماس وبين شفتيها ابتسامة كبيرة، كأنها ترى فيه
  - ابتسامتها.. ثم مدت رأسها وقبلت أمها قبلة سريعة فرق خدها، وقالت : - مرسنه با ماما .. بنا بخليكي لي.
    - مرسي يا مسامري يصيحي عني. وقالت أمها وقلبها لا يزال بنبض بتأثرها :
    - وقالت أمها وقلبها لا يزال ينبض بتأثرها – عقبال ما تلسه بنتك.
- واستدارت ليلى ناحية المرآة، وبدأت تخط خطوط الكحل حول عينيها، وهى تحس بشقل الضاتم فى اصبعها.. وثقله يزداد.. كأن هذا الضاتم يحملها مسئولية جديدة.
- واستدارت الام ناحية الدولاب لتعيد علبة مصاغها إلى مكانها.. وهي تشعر كانها حزينة.. كانها ودعت بنتا من بناتها.. ودعتها إلى الأبد.. وهي تحاول في الوقت نفسه أن تفرح.. يجب أن تفرح.. إن ابنتها ستخطب

الليلة، وهى التى اختارت لها خطيبها بنفسها.. ويجب أن تفرح.. يجب.. وهدات تحرك يديها فى عصبية، وتغلق الدرج، والدولاب بسرعة.. كانها على عجل.. كانها مشغولة جدا.. وهى لبست على عجل ولا مشغولة، ولكنها فقط تحاول أن تتشاغل عن احاسيسها.. تتشاغل عن الحزن والفرح.

ودخلت فیفی صائحة : - خالی ومرات خالی وینات خالی جم.

ثم انصرفت بسرعة عائدة إلى الخارج.

وأعتدلت الأم فى وقفتها، كأنما ازيح الستار عن المسرح الذى ستبدو عليه، وقالت :

> – أما أروح لهم. ثم استطردت وهي عند الباب :

> - مش تندهوا بنات خالكم يقفوا معاكم.

وقالت ليلى وقلم الكحل تحت جفنيها

لأ.. أنا مابعرفش البس، وحد واقف في الأودة.
 وقالت الأم :

- مايصحش يا ليلى.. دول بنات خالك ولازم يقفوا معاكى وانتى بتلبسى.. هوه انتى حتتخطبى كل يوم.. تعالى يا نبيلة معايا، اندهى لهم.

بىنېسى.. هرە اننى خىنخطبى كل يوم.. نغانى يا نبيئة مغايا، اندهى نهم. وكررت ليلى شفتيها فى غضب. وخرجت نبيلة، وعادت بعد قلبل ومعها بنتا خالها. احداهما فى الثامنة

عشرة والثانية في الرابعة مشروً... والائنتان شقرأوان.. بياضهما كالم.. وشعرهما اصفر فاقع.. وفيعتان.. ممصوصتان.. رموشهما الشقر لا تظهر في بياضهما.. كان عيونهما بلا رموش.

- مبروك يا ليلي.. الله.. فستانك حلو قوى. مقاله المارين من التمال كانما فتاتك بـ كانما استعاد في

وقالت ليلى بنوع من التعالى، كانها فتاة كبيرة.. كانها لم تعد فى سن ابنة خالها :

- عقبالك يا مرفت.

وقالت كبراهن:

وقالت الصغري:

- أنا نفسي أحط كحل زبك. وقالت ليلى في لهجتها المتعالية الهادئة :

- بكرة تكرى، وتشبعي كجل،

وقالت نسلة :

التسامة كبيرة بلهاء.

- مش حاتحطي التوال التل على كتفيك

قالت ليلي، وهي تقرب وجهها من المرآة، لتصبغ شفتيها:

- حاضر وبنتا خالها تنظران اليها، في حسيد ساذج.. وبين شفتي كل منهما

ويدا المدعوون يتوافدون.. عدد قليل من المدعوين لا مزيد على خمسة عشر من أقارب العائلتين.. وأحمد وخاله والأم يستقبلونهم.. وفيفي ونبيلة لا تكفان عن الدخول إلى داخل البيت، ثم الذروح إلى الصبالون.. بلا سبب.. فقط بذرجان وبدخلان.. وممدوح واقف بعيدا، وهو مرتد حلته الكاملة ـ وهي حالة نادرة ـ وبين شفتيه انتسامة سياخرة، ولا بيذل مجهودا في استقبال أحد. إنما هو في مكانه لا يتحرك إلا إذا لمحه أحد وحياه فيرد له التحية.. وهو يحاول أن يسلي نفسه بأن يطلق على كل وإحد نكتة أو تعليقا ساخرا يهمس به إلى نفسه.. شوف يا أخويا طنط عزيزة عاملة زي جمل المحمل ازاي.. و.. كان حق خالي يترقى اليومين دول، كرشه زاد حبتين.. و..و..

وجاء عصام بدر الدين، يصحبه أبيه، وأمه، وأخته، وزوج أخته. يرتدي حلة كحلسة غامقة.. ورياط عنق رمادي مشبوك بدبوس فيه فص من الناقوت.. وقد ازدادت رقته وطراوته.. ونقنه الحليق ازداد لمعانا.. وشفتاه اللتان تتجمع فيهما دماؤه قد ازدادتا احمرارا.. ويبللهما بين الحين والحين بلسانه في حركة عصيبة غير إرادية.. وساعته الذهبية فوق كم قميصه.. ويخطو كأنه يرقص. ومد أحمد له بده مصافحاً، وقال وهو لا ينظر البه : أهلا عصام بيه.

وقال عصام :

– بونسوار با أفندم

وصاح الخال وهو مقبل عليه : - أهلا بالعريس.

وقال ممدوح لنفسه:

- حقه يروح يقف في فترينة شيكوريل.

ثم صافحه صامتا.

واصطف الحميم فوق مقاعد الصالون واليهو الذارحي.. ويون تعمد وحد النساء انفسهن بحلسن في ناحية، والرجال بحلسون في ناحية أخرى.. وكل منهم معتدل في حاسته وبين شفتيه ابتسامة، كأنهم على وشك أن تلتقط لهم صورة.. والسيدات ينظرن بعضهن لمعض، وبتكلمن.. والرجال بلتفتون كل منهم الى الآخر ، وكل منهم بداول أن بحد كلاما يقوله.. ثم يتسلل بأذنيه إلى أحاديث السيدات كأنه يحاول أن بغش منهن موضوعا لكلامه.

والأم وفيفي بطوفان بالسيدات، بقدمان لهن قطعا من المارون جلاسية في علية أنبقة من زجاج البكاراه.. وإحمد يطوف بعلية فضية محملة بالسحائر ، وهو يكتم أنفاسه في صدره كأنه لو أطلقها فسينفجر في وجوه المدعوين.. وممدوح واقف مكانه، وقد شبك نراعيه فوق صدره، بنتظر أن تنتهى هذه المهزلة التي تمثل أمامه.

وهمست الأم في اذن فيفي :

- روحي قولي لأختك تبحي بأه وبخلت فيفي لترى أختها لا تزال واقفة أمام المراة.. لا تفعل شيئا..

فقط تنظر إلى وجهها، وتدور حول نفسها وبجانيها أذتها نبيلة، وبنتا خالها.

ووقفت فيفي برهة تلتقط أنفاسها.. إن أختها حميلة.. لم تكن تعلم أنها

بهذا الجمال.. وقرط ماسى طويل يتدلى من آننيها، ويحيط وجهها بشعاع منير، كتات يسلط عليه الأضواء.. وعقد من اللؤلؤ فيق صدرها.. و.. واحست فيفي بالغيرة.. غيرة طيبة.. إنها فرحة لأن أختها جميلة.. كل ما هنالك أنفا تدراء تكن، حملة علها.. ما، تنظم علها.

وقالت فيفي وهي تحاول أن تخفي غيرتها وراء لهجتها المرحة:

- كفاية مراية بأه.. الناس كلهم جم ومستنين يتشرفوا بحضرتك. وقالت ليلي بلا اهتمام:

رهانت نینی بار استدم . – آدینی جایة .

وسبقتها فيفي إلى الصالون.

وأطلقت ليلى نظرة اخيرة إلى المرأة.. وتذكرت فتحى.. وتمنت أن يراها وهي بكل هذا الجمال.

صدرها، شبح نفرفة تسير بخطرات ثابتة، وقد بدأ شعور التحدي يملأ صدرها، نسبت فقدى، ونسبت خطيبها، إنها لا تحس إلا بأنها تتحدى.. إنها ليست خجلة، ولا مرتبكة، إنها تتحدى.. وعيناها ثابنتان.. وبين شفتيها نصف ابتسامة أختارتها لنفسها. وخرحت إلى المدعودي،

ويقفرا جبيعا لها مبهورين بالنظرة الأولى.. حتى خالها قام واقفا وقد اعترف بينه وبين نفسه بجمالها.. وطاقت بهم ليلى تصافحهم واحدا اعترف بينه وبين نفسه بجمالها.. وطاقت بهم ليلى تصافحهم واحدا. وجذبها ام خطيبها، وقبلتها فرق خدها.. ثم قالت وهى تنظر إليها في امعان كانها تبحث عن نقطة ضعف فيها تنذ من خلالها :

- أهلا بعروسة ابني.

وانحنى خطيبها عصام وقبل يدها.. وشدت يدها كانها تخاف ان تلوثها الدماء المتجمعة في شفقيه.. ثم عادت وتذكرت الدور الذي تقوم به، فتركت له يدها.. وأحست بوقع شفقيه.. لزجا.. باردا.. كالزيت.

وجلست بجانبه.

إنها ليست خجلة.. ولا مرتبكة.. ولكنها لا تطيق أن تنظر إليه.. وسقطت

عيناها فوق اصابعه. لقد رات هذه الأصابع منذ اليوم الأول الذي التقت فيه به. أن أول منا تراه في الناس أصنابعهم.. وهي تعرف الناس بأصابعهم.. وهذه الأصابع قصيرة، وعريضة، لم يقلع المانيكير في

تجميلها.. اصابع بخيلة.. خبيثة.. طرية كقطع من ثعبان. وابتلعت ربقها كأنها تضفى رعدتها من هذه الأصاب

وابتلعت ريقها كانها تخفى رعدتها من هذه الأصابع.. وقفزت إلى خيالها أصابع فتحى.. سمراء، طويلة، رفيعة.. أصابع فنان.. رقيقة، طيبة، كدمة.

كريمة. ثم أدارت راسها تتلفت إلى المدعويين كأنها تهرب من خيالها.

وبدأ الخدم يطوفون بأقداح الشاى، وأطباق الحلوى، والأم وفيفى ونبيلة يطفن معهم.

والحجرة تضبع بالأحاديث. أحاديث كثيرة.. مختلطة.. ليس لها هدف، ولا موضوع.. كلهم يتكلمون، وكلهم يستمعون.

ومال عليها عصام قائلاً في صوت ناعم كانه ينغم كل كلمة :

أنا حجزت تربيزة الليلة في الأوبرج.
 وقالت وهي تنظر إليه نظرة سريعة :

- يمكن أخويا أحمد مايرضاش يخرج الليلة

وقال عصام وهو ينظر إليها كأنه يشرب من جمالها:

– أنا اتفقت معاه.. ومع طنط. «" بنيات كان المات

وقالت في تعال كأنها تحتقره:

- اشمعنى الأويرج.. بيعجبك الأويرج ؟

قال بعد أن رشف من فنجان شاى يمسك به فى يديه : - أصل فنه نمر .

- اصل فيه نمر. وابتسمت ليلي ابتسامة ساخرة، وقالت :

– طيب.

ومالت عليها صديقتها درية وهي جالسة بجانبها من الناحية الأخرى، وقالت هامسة:

- خطيبك لذيذ قوى.

وقالت ليلى :

- اتفضلی.

– وقالت درية : – ده شبك خالص... مافيهش حاجة غلط.

وقالت ليلى :

- شدى حيلك وانتى تلاقى واحد أحسن منه.

وارتفع صوت الخال وهو يناقش والد عصام:

- إنا شخصيا شايف إن مشروع السد العالى ده، مشروع عظيم، ولازم بتم.. احنا الحقيقة بنجري.. إنما لازم نجري.. و..

ثم قطع حديثه مرة واحدة، والتفت إلى عصام قائلا :

جرى ایه یا عصام بیه.. فین الدبل.. انت مکسوف ولا ایه ؟
 وار تعش فندان الشای فی بد عصام، واحمر و دهه.. و نظرت البه لیلی...

وارتعش فنجان الشاى فى يد عصام، واحمر وجهه، ونظرت إليه ليلى.. نظرة ثابتة، جريئة، كانها تتحداه أن يقدم لها الدبلة.

ووضع عصام فنجان الشاى، ثم وضع يده فى جيبه، وأخرج علبة صغيرة من القطيفة الحمراء.

وانقطعت كل الأحاديث فجأة، كأن يدا دارت على الأفواه ونزعت منها السنتها.. وتجمعت العيون كلها عند ليلى وعصام.

وفتح عصام العلبة.. وأخرج منها دبلتين من ذهب. ثم أمسك بالدبلتين، وقد ازداد ارتباكه، وبلل شفتيه بلسانه.. ونظر في

م المستحد بحديث وقد المسماء المكتوبة عليهما، واختار الدبلة المكتوب عليها اسمه، وقربها من يد ليلي.

ومدت له ليلى يدها، وهى تنظر إليه بكل عينيها كانها لا تزال تتحداه. ووضع الدبلة في أصبعها

راحست أن أصبعها يختنق.. كل شىء فيها يختنق.. قلبها.. حلقها.. وكادت فقد أحساسها بالتحدى.. أنها أن تستطيع.. أن تستطيع أن تعيش طوال حياتها، وأصبعها مخنوق.. إنها تريد أن تهرب.. أن تفر قبل أن يختقرا أصبعها. وتشبث عصام بيدها، وانحنى يقبلها .. ثم رفع رأسه وهو يبلل شفتيه بلسانه.

وتصاعدت الأصوات.. مبروك.. مبروك.. مبروك يا ليلى.. وإحاطت نبيلة كتف اختها بذراعها، وقالت في حنان:

– ورينى دبلتك يا ليلى. ومدت لبلى بدها، تعرض ببلتها على كل البنات والسيدات المتجمعات.

وعصام جالس بجانبها، وبين شفتيه ابتسامة عبيطة وقد انصرفت عنه الانظار.. لم يعد إلا أمه تنظر إليه، ويده ممسكة بالدبلة الذهبية الباقية.. وهمُّ إن يضعها في أصبعه.. فقالت له أمه كانها تنهره:

- لأ.. خليها هي اللي تلبسها لك.

وصاحت أخت عصام وسط الضجيج الذي يحيط بليلي : - ليلي .. ليلي .. لازم انتي اللي تلسبي عصام دبلته.

وسكت الضجيج حول ليلى، كأن الجميع يستعدون للفرجة على مشهد آخر.

والتفتت ليلى إلى عصام، واخذت الدبلة الذهبية منه، ونظرت إليه نظرة كبيرة.. وشعرت لحظتها أنها تريد أن تقول له كل شيء...أن تقول له إنه مخدوع فيها.. وأنها تحب رجلا آخر.. وأن الأفضل له أن يبتعد عنها، أن يعدل عن زواجه منها.

مر بها هذا الخاطر في برهة سريعة؛. وابتسامتها لا تزال بين شفتيها. ويسرعة وضعت الدبلة في اصبعه.. وافسحت لابتسامتها مكانا أوسم من شفتمها.

وانحنى عصام مرة أخرى يقبل يدها، ورفع رأسه ومسم شفته للسانه، وقال في صوت مختنق:

> – میروك. - ۱۱

وقالت :

– مرسيه.

ثم عادت تنظر إلى صديقتها والسيدات المتجمعات حولها.. وأم عصام

انكمشت ابتسامتها كأنها لا بعجبها الطريقة التي تعامل بها لبلي ابنها. وأطلقت أم نحية زغرودة من داخل البيت.. وانتفض قلب ليلي.. أحست كأن الزغرودة، مسمار يدق في قلبها.

وأقبلت عليها أمها تقبلها وتقول، والأسى في عينيها :

- ميروك با حستي.

وقام خالها، وقبلها فوق حبينها وقال :

– ميروك يا ينتي.

ثم صافح عصام وشد على يده قائلا:

- مبروك.. مبروك يا عصام. وتوالى الجميع يصافحون ويباركون.. ودارت صوان مصفوف عليها

أكواب الشراب.. وارتفع صوت مرفت:

- قومي العني بيانو يا ليلي.

وقالت لعلى :

- لا.. ده أنا العروسة.. وإحدة فيكم هي اللي تلعب.

وقالت درية:

- ماحدش بستحري بلعب بيانو قدامك. حتى في يوم فرحك. وقالت أخت عصام:

- ده آنا سمعت انك مروفسسرة.

وتوالى الالحاح على ليلي.. وقامت من مكانها.. وإحست وهي تقوم إنها ثقيلة.. ثقيلة حدا.. كأن في داخلها قطعية من الجديد.. وحاست أمام البيانو.. وبدأت تحرك أصابعها.. إن أصابعها أيضًا ثقيلة.. ثقيلة حدا..

ورفعت بديها، ويزعت خاتمها الماسي من أصبعها، ووضعته فوق حافة البيانون وعادت تحاول أن تعزف، ولكن أصابعها لا تزال ثقيلة.. وأصبع منها ثقيل جدا.. إنه الاصبع الذي يحمل الدبلة.. إن الدبلة ثقيلة جداً، وتخنق أصبعها .. تجس كأنها تجمل في أصبعها رجلا .رجلا ثقيلا .. يعض

على أصبعها. وعزفت لحنا لشوبان.. ثم فحاة قطعت اللحن.. وبدأت تعزف لحن «بيتي» الذي وضعه فتحي. إن اللحن اصبح مشهورا، وكل الناس يعرفون أنه لحن فتحى. وامتقم وجه الأم.. وتبادلت فيفي ونبيلة النظرات.. ونكس أحمد رأسه

ونظر إلى بوز حذائه. وعصام ينظر إلى خطيبته سعيدا بها.

واستمرت ليلى فى العزف.. بحماس وسرعة.. كانها تحاول أن تستعين باللحن لتتخلص من هذا الثقيل الذي تشعر به.. لتتخلص من القيود التي بقده نها دها.

وانتهت.

وصفقوا.

ولم تبال بنظراتهن.

وبدا المدعوون ينصرهون. ودخلت ليلى إلى غرفتها.. وأطلت في المرآة تساوى زينتها.. ثم اخذت

الفراء الرينار ووضعته فوق كتفيها.. وخرجت من الغرفة.. ووقفت مترددة أمام التليفون الموضوع في الممر ثم رفعت السماعة، وهي تقول : – اما أشوف عشة ماحتش لهه.

ولم يكن بجانبها أحد يسمعها، واكنها تكلمت كانها تكنب على نفسها. وأدارت رقم فتحي.

وقالت عندما سمعت صوته : - عيشة.. أنا مخصماكي.. ازاي متجيش في خطوبتي وقال فتحي في

أسىي :

– مبروك. وقالت ليلي هامسة :

- استناني بكرة جنب التليفون لغاية ما أكلمك.

ثم رفعت صوبتها قائلة :

على كل حال أنا مستعجلة دلوقت. رايحة الأوبرج.. حابقى اتخانق
 معاك بعدين.. بونسوار.

والقت سماعة التليفون، وهي تتلفت حولها.

999

وعادت ليلى من الأويرج متعبة، كانها موظف حكومة يعود من مكتبه بعد يوم شاق، وفيفي وبنيلة تتضاحكان وتتحادثان عن المدعوين والمدعوات، وعما مشاهداه في الايويج. والأرسامة وقد إسلاما فين

ودخلت البنات الثلاث إلى أمهن، وبدأت فيفي ونبيلة ترويان من جديد

ويحت البنات الشارت إلى امهن، وبدات فيعى وبديته بزريان من جديد حوادث اليوم. • قالت لبلہ : :

- انا هلكانة.. مش قادرة اقف على رجليه.. حاخش انام وذهبت إلى

غرفتها. ولحقت بها أختها.. ووقف الثلاث يبدلن ثيابهن.. وقالت نبيلة وهي ترفع

ثربها فوق رأسها : – انما انتى بتنعاملى عصبام وجش ضائص با لبلى.. زي ما يكون

– إنت التي بتعاملي عصنام وحس كالص يا نيني.. ري ما يجون خدامك.

> وقالت ليلى بلا مبالاه : - علشان بتعود من الأول.

وقالت فيفي والسخط في شفتيها:

– الحق عليه.. أصله خرع.

وقالت نبيلة :

-- والنبي ده طيب.

ولم ترد ليلي.

ربم برب سیخ. وبذات فیفی ونبیلة فی نقاش حول عصام.. ولیلی لا تشترك معها،

كانهما يتحادثان عن إنسان لا تعرفه ولا يهمها.. واتمت خلع ثيابها، وارتدت ثياب النوم، ولفت شعرها بعنيل كبير حتى تحتفظ بتسريحته.. روتفت في فراشها، وهي لا نزال نحس بانها نقيلة.. واثقل ما فيها اصبعها. اصبعها الذي يحمل الدبلة، وبدا كل إحساسها يتجمع في اصبعها، وفي الدبلة.. وحارات أن تتخلص من هذا الاحساس. أن تسى أصبعها، والبدلة المعلقة فيه.. ولكنها لم تستطيم، واعصابها تتلري تحت جلدها.. وشيء يطبق على صدرها.. تريد أن تبكي فلا تستطيع.. تريد أن تصرح فلا تستطيع.. تريد أن تصرح فلا تستطيع.. ويحركة عصبية نزعت الدبلة من أصبعها.. ونظرت لدخل أطارها.. وقدرات الاسم.. عصصاء.. ولهت شفتيها.. وسرحت في الفضاء بعينين غاضبتين مؤهما التحدي والانتقام.. الانتقام ممن؟.. من الذي زوجوها رغما عنها.. ومن الذي أقدم نفسه في حياتها دون أن تحبه.. وهمت أن تعيد الدبلة إلى أصبعها.. ولكنها غيرت رأيها.. ولمستها تحد الرسادة.. وانكفات على وجهها تحاول النوم، وقالت الاختيها اللتين لا تزالاً، تتحالفاً:

- تسمحوا تسكتوا بأه.. عايزة أنام.

وقالت فيفى فى لهجة ساخرة :

حاضر يا مولاتي.. تسمحي جلالتك اطفى النور.. وانطفا النور.
 ونامت ليلي.. لم تنم.. إنما راحت في شبه نوم، وشبه يقظة.. ورأسها

ولانت بيني.. م نام... إنك راضا في سب نزم، رنسب يعنك.. وراسب مثقل بأعاصير.. لا تدرى أهى أحلام، أم أفكار.. أم صداع. وقامت في الصباح، متعبة، منهكة، ووجهها ممتقع، وعقلها شارد،

لا تستطيع أن تتذكر به حوادت الأمس.. كأن كل شيء كان حلما.. مجرد

لم. وقالت أختها نبيلة وهي واقفة فوق رأسها تنظر إلى أصبعها.

– فین دبلتك ۱۹

وتنبهت ليلى، كأنها بدأت تتذكر، ومدت يدها تحت الوسادة، وأخرجت الدبلتين وقالت في تكاسل:

– آھي..

وقالت نبيلة كأنها تحذرها من أمر خطير:

- إوعى تانى مرة تقلعيها من صباعك.. ده مش كويس.. شؤم !

وابتسمت ليلى ابتسامة صغيرة ساخرة، كأنها لا يهمها أن تتحمل مزيدا من الشؤم.. ووضعت الدبلة الذهبية في اصبعها ثم نظرت إلى ساعتها، وقالت وهي تقوم منتفضة من سريرها:

- ياه الساعة تسعة ونص.. ده أنا لازم اروح للخياطة.. عندى بروفة

الفستان. وقامت على عجل.. وإغتسلت.. وهي تحس كأن الدبلة في أصبعها تخدش وجهها.. ووقفت أمام المراة ترتدي ثويا جديدا للصباح.. وتعيد

عقصة شعرها.. وتضع الكحل في عينيها، وتصيغ شفتيها.. إنها تريد أن تبدو حميلة كما كانت بالأمس.. أحمل مما كانت بالأمس.. وقريت وجهها من المرأة، ونظرت إليها طويلا.. لا.. إنها ليست جميلة كالأمس.. لم يتغير شير، في وجهها، ولا في عقصة شعرها.. ولكن ملامح وجهها ليست مرتاحة.. هناك شيء مفقود في جمالها.. الراحة.. الهدوء.. القناعة.. كأن الله يضيف شيئا من عنده كلما احتفلت فتاة بخطوبتها.. ثم يسحيه منها في الصباح التالي.. إن في وجهها نوعا من الخوف.. نوعا من التحفز لمغامرة.

وأمسكت حقيبة بدها، وفتحتها، وأخرجت كيس نقويها وفتحته، وأطلت

فيه.. إن فيه المفتاح.. مفتاح الشقة.. شقتها هي وفتحي. وأعادت الكبس إلى مكانه، وحملت حقيبتها، وذهبت إلى أمها قائلة :

- ماما .. أنا رابحة للخياطة، أعمل بروفة.

وقالت أمها في بساطة : - طب يا حبيتي.. بس ما تتأخريش.. عصام بيه حايتغدي معانا.

ووقفت ليلى برهة، مذهولة أمام البساطة التي سمحت بها أمها لها بالخروج.. إنها تثق فيها.. أو ريما أصبحت تعتبر نفسها غير مسئولة عنها بعد إن أعلنت خطبتها .. كأنها أبت وإحبها وإنتهت .. وتنبهت لبلي إلى أنها نالت بخطبتها نوعا من الحرية.. وستنال مزيدا من الحرية بعد زواجها.. انها الآن فتاة كبيرة. والفتاة لا تكبر في عبني أمها الا بعد أن تعلن خطبتها.

واقبلت على أمها تقبلها، وهي تقول :

- حاضر .. مش حاتاذر .

وخرجت.. مرت على غرفة الطعام، ورشفت رشفة شاي، وأكلت قطعة صغيرة من الخيز المقيد.. ثم خرجت من البيت.. وركبت سيارة أحرة.

إنها الآن فتاة مخطوبة، لا يصبح أن تركب الأتوبيس.. ولا يهمها أن تدفع

أحر السيارة، فقد أصبح من حقها أن تطلب من أمها مزيدا من النقود. وانكمشت في ركن السيارة، وعقلها سارح في الخطة التي وضعتها..

وهي تعبث بأصابع يدها اليسري، في الدبلة المعلقة في أصبع يدها اليمني، كأنها تجاول أن تخفف من ثقلها. ونزلت من السيارة في ميدان مصطفى كامل.. وسيارت بضيع خطوات،

و دخلت دكان «ليسكوفتش» الجواهرجي.. إنها أول مرة تدخل فيها هذا الدكان وصاحبه لا يعرفها.

وقالت للرجل وهي تنزع دبلة خطويتها من يدها:

- من فضلك أقدر الأقى عندك دبلة زي دي.. زيها تمام. وأمسك الرجل بالدبلة ونظر فيها، وقال :

ابوه با افندم موجود.. عابرة ببلتين حضرتك ؟

قالت بسرعة، وهي تحاول أن تحتفظ بملامح صارمة على وجهها: - لأ.. دبلة وإحدة.. أصل أختى ضبعت دبلتها.

وقال الرحل في دهشة :

- والمقاس با افتدم. قالت:

- نفس المقاس.. أصل اختى صباعها أد صباعي.

ثم تنبهت إلى أنها ليست مكلفة بتبرير ما تطلبه أمام البائم.. فسكتت مرة واحدة. وبحث المائع، حتى التقط بعلة مماثلة، ناولها للبلي.. ونظرت فعها،

وقاربتها بالدبلة الأخرى، ثم أدخلتها في أصبعها ثم أعادتها للبائع، قائلة في حرّم:

- من فضلك اكتب عليها.. فتحي.. ٤ ديسمبر ١٩٥٤.

فتحى.. حبيبها.

والتاريخ.. تاريخ أول مرة التقيا في شقتهما ر

وقال البائع : - حاضر يا أفندم.

قالت:

-- حاتغيب. قال :

– ربع ساعة بس.

ورضعت ليلي الدبلة الأولى في أصبعها أمام البائع، كانها تطمئته، وتعمد عن خطتها، ثم قالت:

ممية عن عنطيها مع فائت . - أقدر التكلم في التليفون.

ثم اتجهت إلى التليفون قبل أن تسمع رد البائع، وأدارت رقم فتحى... ورد عليها.. وقالت في لهجة جادة، كأنها مقدمة على مشروع خطير:

أقدر أشوفك بعد ربع ساعة.. هناك.
 وقال فتحى:

- بعد تلت ساعة .. على بال ما أوصل.

قالت :

- بس ما تتأخرش.. أنا مش حااقدر اتأخر.

ووضعت سماعة التليفون.

ووقفت في انتظار أن ينتهى البائع من اعداد الدبلة الجديدة.





وانتهى البائع من أعداد الدبلة الجديدة، وامسكت بها ليل يبد مرتشة كانها تسلب بظبها الخافق، وقرات الاسم المحفور في إطارها الداخلي.. فتحي.. وقرات التاريخ.. ثم أن قدت البائع الثمن دون مساومة، ودون أن تنظر إليه.. وقال البائع وهو يحاول أن يستميد الدبلة من بين أصابعها :

- تحبى أحطاء عبلة ؟!

وقالت بسرعة كانها تخاف أن أخذ منها الدبلة الا يعيدها إليها :

- لا.. مرسيه.

- النها في رودة؟

المائة في رودة؟

قالت متعجلة :

– لأ.. مافيش لازمة.. مرسيه ! و خرجت و هي قانضية على الدبلة في راجة بدها كانها تقيض على جلم

من احلامها تخشى، أن يفر منها. وسارت في الطريق. وبون أن تتوقف عن سيرها.. وبون أن تنظر إلى يدها المرتعشة..

خلعت دبلة خطورتها من أصبعها.. ووضعت فيه الدبلة الجديدة.. دبلة فتحى.. دبلة حبها.. وهى تنظر فى وجوه الناس حولها، كأنها تضللهم عما تقعله.

واحتارت ماذا تصنع بدبلة خطوبتها؟

هل ترميها في الشارع ؟

هل ترميها في صندوق المهملات المعلق في فانوس النور ؟ هل تذهب الى النيل، وتلقى بها فيه ؟

وترقفت خطواتها برهة، وفتحت حقيبة يدها، ووضعت دبلة خطوبتها

في كيس النقود الصغير.. مع مفتاح الشقة. وعادت تسير في خطوات سريعة.

وعادت تسير في خطوات سريعه. انها تحس بالراحة.. كأنها استبدلت جذاء ضيقاً بفرى أعصابها،

بحذاء مريح.

اصبعها لم يعد ثقيلا ولا مخنوقا.. إنها تحس به خفيفا مرحا كانها لقت عليه شعرة مسحورة من الحرير.. رتحس باسم فتحى منظبعا فوق جلد اصبعها كانه قبلة من قبلاته يطبعها على يدها. ولكننا فقة.

إن فرحتها كقطعة سحاب تمر بها، ولا تستطيع أن تمسكها. أنها تحس أنها تكذب على نفسها.. كل هذا الذي تفعله محرد كذب...

إنه وهم تجمعه بيديها، كما تعودت أن تجمع الرمال في طفولتها لتقيم بها بيتا على الشاطىء لا يلبث أن يذوب في الموج.. إنها تقتعل حلما، ستصحو منه يهما ما.. وهذه الدبلة، دبلة كاذبة.. إنها لا تدل على شي... إن فنحي ليس خطيبها، وان تتزوجه.. إن خطيبها هو عصام، وستتزوج عصام.. و... ولكر...

. إن الكذب أرحم بها من الحقيقة.. الوهم أرفق بها من الواقع.

واسرعت في خطواتها، وهي تدق الأرض بقدميها كانها تحاول أن تهرب من هذا الشك في نفسها، وهذا التردد فيما تفعك، وعادت نظراتها تحتد، وصدرها يمتلي، بشعور التحدى اين الكذب، وإين الحقيقة في حياقها. أين الوهم، وإين الواقع، إن الحقيقة الوحيدة في حياتها هي حبها.. حقيقة تشعر بها في قلبها، وذاقتها بشفتيها وهي تقبل فتحي، ولمستها بيدها وهي تلس فتحي.. حقيقة عاشت في كل أيامها.. في بهارها وليلها.. في مصحوها وإحلامها.. والكذب.. إن الكذب هر هذه الخطبة التي أجبروها عليها.. خطبتها لعصام.. إنه كذب رسمي، تعترف به الدولة في وثيقة وسمية. خداع يرتكبه أهلها إرضاء لانفسهم، وإرضاء للناس.. إنه وهم يحاولون أن يقنعهما به، وبحاولون أحيارها على أن تعش فيه.

وزادت فى سرعة خطواتها، وهى تتحسس الدبلة التى تحيط بأصبعها، كانها تخشى أن تسقط منها.

ووصلت إلى العمارة في شارع شامبليون.

وابتسمت للبواب ابتسامة كبيرة، كانها في شوق إليه.

ربخلت في المصعد.. وصعدت وهي تحس باحساس جديد كانها فئاة أخرى، غير الفئاة التي تعويت أن تؤلة أخرى، غير الفئاة التي تعويت أن تزيد على هذه العمارة.. إنها الآن فئاة كبيرة.. فئاة مخطوبة، ما أكبر الفزق بين الفئاة.. والفئاة المخطوبة فرق كبير.. إن احساسها يختلف.. وعقليتها تختلف.. ريخيل إليها أن شكلها أن شائها أن شكلها أن أن شكلها أن

ووقفت أمام باب الشقة، وفتحت كيس نقودها الصغير.

ووقعت عيناها على الدبلة الملقاة فيه.. دبلة خطوبتها.. فاشاحت بوجهها عنها، كانها تؤكد لنفسها انها لا تعرف هذه الدبلة، ولم ترها من قبل، ولا تدرى سر وجودها في كيس نقودها.

والتقطت المفتاح بيد مرتعشة

وفتحت الباب.

ودخلت.. وأغلقت البياب، وأسندت ظهرها عليه وهي تتنهد.. كانها

وصلت بعد طول عناء.. كأنها أصبحت فى بيتها. وطافت بعينيها حولها، وهى تبتسم فى حنان، كأنها تقبل دنياها.. تقبل

البياني. والمقعد، ومنفضة السجائر. و. واطلت من عينيها نظرة عتاب... وأطلت شفقها السفلي من تحت شفقها العليا.. كانها غاضبة.. غضبا رقيقا حنونا.. إن الصجرة متربة، والشفضة ممتلئة حتى اخرها بأعقاب السجائر. وعيدان ثقاب ملقاة على الأرض.. وغطاء البيانو مرفوع.. لقد أهمل فتحي الشقة في غيبتها.

وخطت فى الصبالة، حتى وصلت إلى باب الغرفة الوحيدة، وفتحته.. وسقطت عيناها على قميص نومها، والروب دى شامبر، موضوعين فوق المقعد وسط الغرفة الخالية.. القميص والروب اللذان حملتهما معها يوم حاولت الهروب من بيت اهلها واحتقن وجهها، ونكست عينيها في خفر كأنها رأت ثوب زفافها.

وخرجت من الغرفة، وأغلقت الباب وراءها في حرص، كانها تغلقه على

سرها . و القت حقيبة بدها قوق المقعد الموضوع في الصالة، وحملت منفض

والقت حقيبة يدها قوق المقعد الموضوع في الصالة، وحملت منفضة السجائر وذهبت بها إلى المطبخ، والقت بما فيها من أعقاب، وغسلتها، ثم أعادتها إلى مكانها فوق حافة البيانو.

وانحنت تجمع عيدان الثقاب من على الأرض وتضعها في كفها.. ثم قامت والقت بما جمعته في المنفضة.. ثم بدات تتلفت نحو الباب في انتظار فتحي.. ثم جلست امام البيانو، وإخذت تعزف لحن دبيتم، كانها تدعوه به

إليها. إليها. ويدات تعزف اللحن مرة ثانية.. اسرع، واعلى.. كأنها تناديه بصوت

عال. ودار مفتاح في قفل الباب.

ودار مساح سی سس الباب. ودخل فتحی.

ودخل فتحى. وكفت عن العرف.

والتفتت إليه في لهفة. انه بادي النحول، و ده ممتقع.. وعيناه الواسعتان أشد قلقاً، وشفتاه

به بادى المحول.. وجهه ممنعج.. وغيده الواستعد الغامقتان قد اغمق لونهما اكثر حتى كأنهما زرقاوان.

ووقف فتحى عند الباب صامتا.

وهي تنظر إليه صامتة.

وطال بينهما الصمت. لا يقترب منها.

ولا تقترب منه.

كان هناك شيئا يقف بينهما.. كانها لم تعد من حقه.. وكانه لم يعد من حقها.. وكان كل الكلام لن يستطيع أن يقربهما.. كانه ليس هناك كلام يمكن أن يجمعهما.

وانتسمت انتسامة ضعيفة.

ثم قامت من على مقعدها، واقتربت منه، وهي لا تزال تنظر في عينيه. واقتربت أكثر

> وصدرها يتهدج. وصدره يتهدج.

وعيناه القلقتان تبحثان في وجهها، كأنه يبحث عن شيء تغير فيها ..

شىء جديد.. ثم لم تحتمل مزيدا من الصمت. القت نفسها بين ذراعيه.

وضمها إليه في حنان ويده ارتفعت لتمسع فوق شعرها.. وقالت كانها تتنفد:

سهد . – فتحی.

ثم تركت قلبها يدق فوق قلبه.

وترك قلبه يدق فوق قلبها. ثم قىلها فوق رأسها.

دم هبنها هوق راستها. وقبلته فوق عنقه.

ثم قبلات.. قبلات كثيرة في كل مكان تلتقطه شفتاه، وفي كل مكان تلتقطه شفتاها.. ثم اجتمعت القبلات كلها في قبلة واحدة جمعت

شفاههما .. قبلة طويلة .. كأنهما يشربان بعد عطش طويل. و افترقا .

وجاست على مقعد البيانو، وهو تلتقط انفاسها، وتساوى خصلات شعرها، وقد اكتسى وجهها بلون الورد... . حاس مل المقع الأفريدة الفرودية عند من المهداة المفرد

وجلس على المقعد الآخر، وقال في صوت خفيض، ورأسه ملقاه فوق صدره :

– مېروك.

ولم ترد عليه، كانها لا تريد أن تسمعه، وقالت وهي تفتعل المرح كأن شدنا لم بحد على حياتها:

ً - كُدة تسبيب الشقة من غير تنظيف يا فتحى.. أجى الاقيها معفرة وكلهـا تراب.. وقلت لك ميت مرة مـاترميش الكبريت على الأرض.. أجى الاقي الأرض مفروشة كبريت. وقال فتحى دون أن يبتسم :

- ماكانتش تستحق تنظيف وانتى مش فيها. وقالت كانها تلومه:

- انا فيها دايما.. ده بيتي.. نسيت.

قال وهو ينظر إليها بعينيه القلقتين:

قال وهو ينظر إليها بعينية العلقين : - إنا ماكنتش مصدق.. ماكنتش مصدق إننا حائرجع نشوف بعض

> تانی. قالت فی تهکم وهی تنظر إلی اصابع البیانو :

- طبعا ماكانش يصبح آجى اشوفك بعدما اتخطبت.. مش كدة! قال:

انتى مسعدورة يا ليلى.. انتى مش غلطانة.. ولا أنا غلطان ولا حد.
 غلطان.. الظروف هى اللى غلطانة.. ظروفك، وظروفى، وظروف كل الناس.
 وسكنت والانتسامة المتهكمة لا تزال بين شفتيها.

واستطرد فتحى قائلا:

نتجوز. والتفتت إليه ليلى لفتة سريعة عندما سمعت كلمة الزواج، ثم ارتدت نظراتها في يأس، وقالت :

- وماعملتش حاجة.. فكرت بس.

قال :

– ماكانش ممكن اعمل صاجة. إلا إنى اضعى بنفسى.. استحمل العذاب لوحدى.. انتى تتجوزى وتسمعدى وبعد شوية تظافى اولاد وتنسينى.. وإنا افضل لوحدى لفاية ما اتجنن.

قالت في حدة :

- انت عارف أني ما أقدرش أكون سعيدة مع أي راحل تأني.. انت عارف إني باحيك وعارف أني ما أقدرش أعيش من غيرك.. ورغم كدة

> سبتني اتخطب لراجل تاني. قال في بأس:

- ماكانش ممكن أعمل حاحة.

قالت وهي لا ترال محتدة :

- كان ممكن تقف جنبي وتطلب منى أنى أرفض الخطوية. قال:

- ما أقدرش

قالت:

- ليه ؟

قال:

- لأني ما أقدرش أخطبك.. ما أقدرش أحرمك من حاجة بقدر بديها لك غيري، الا إذا كنت أنا أقدر أيبهالك.

قالت كأنها تهم بالبكاء: - إنا ماكنتش عايرة أتخطف، لا لك، ولا لغيرك.

قال ورأسه منكس:

- حتى لو ماكنتيش عايزة.. كان لازم تتحوزي.. إذا ماكانش النهاردة يبقى بكرة.. ده مصيرك.

قالت في حدة:

– علشان أبقى زيك، مش كدة.. إنت متجوز، وإنا متجوزة.. وإحنا الاتنين بنحب بعض.. ومافيش حد أحسن من حد.

> قال كأنه بونيها: - أنا أتحوزت قبل ما أشوفك.. وقبل ما أحبك.

قالت صارخة وهي تبق على صندوق البيانو يقيضة بدها :

– وسبتنى أتجوز ليه.. عايزة أفهم.

قال في هدوء:

- علشان احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا.. الدنيا فيها أهلك، وفيها ناس كثير.. وكل دول مش ممكن يسيبونا لهعضنا.. الناس مابتمترفش بالحب.. الحب ده بتناعك ويتناعى.. ماحدش حاسس بيه إلا أنا وأنتى.. و الناس ماتد فقر إلا الحد إن . كل انتنز لازم تحوزها بغض..
  - قالت وهي تهز كتفيها :
- أنا مـايهمنيش الناس.. ولا أهلى.. لو كنت لقيتك وأقف جنبى كنت ضحيت بأهلى وبالناس.
  - قال :
- - قالت في استخفاف : - حابعملوا ابه بعني.
  - حايعملوا ايه يعنى.
     قال :
- قال : – انتى شفتى بىغملوا ايە.. أهلك بىجىسبوكى.. وأخوكى بىضىرىك..
- والناس بتتكلم عليكي.. وبيطردوكي من المجتمع.. و..
- وقاطعته : - يعنى لازم اتجوز علشان ارضى أهلى والناس، وأفضل معاك علشان
- یعنی درم انجور عنسان ارضی املی والناس، واقصل معان عنسان ارضی نفسی، مش کدة، قال: :
  - لو قدرتي تستغني عنى يبقى أحسن.
    - ولو ما قدرتش ؟!
      - قال في ألم:
    - حا نتعذب إحنا الاتنين.
- وسكتت فترة وأخذت تنقر على أصابع البيانو بأصبع واحد ثم التفتت إليه فجأة وقالت:
- احب أقـول لك إن أهلى ماجرزونيش علشان لازم أتجوز... كان مفروض إنى ما تجوزش إلا بعد ما أخد الدبلوم... إنما جوزونى علشان عرفوا إنى باحبك... يعنى بيعاقبونى... بيرمونى... وعلشان كدة مش

حارضي.. مش حاسكت.. حاعمل اللي أنا عابزاه.

وقال في صورت ضعيف كأنه غير مقتنع بما يقوله : - أعذر بهم.. فكرى بعقليتهم.

: .-Jla

- ما أقدرش ألغي عقلي بعقل ماما ولا عقل خالي.. وسكتت برهة، ثم

استطردت وهي تضم ابتسامة خفيفة بين شفتيها : - تحب تعرف اسم خطيبي.

قال وهو بدير عينيه عنها:

عا، فة.

قالت :

- لأ.. مش عادفة.

خد اقرأ اسمه.

ثم خلعت الدبلة من أصبعها، وقذفتها البه، وقالت، وهو بلتقط الدبلة في ضيق:

قال وهو لا ينظر اليها:

- متهيألي أرميها من الشباك. قالت وقد اتسعت التسامتها :

قبل ما ترميها اقرأ الاسم المكتوب عليها.

ونظر فتحى في الاطار الداخلي للدبلة وشفتاه متقلصتان كأنه يعاني ألما.. ثم.. ثم اتسعت عيناه.. وصاح في دهشة :

- ابه ده؟

قالت وهي تقوم من على مقعدها، وتقترب منه، وابتسامتها تملأ وجهها، ووحنتاها ترتعشان:

- ده خطسی.. فتحی.. تعرفه ؟!

ورفع البها عينيه.. ثم احتضن حسدها المنتصب أمامه، وهو لا يزال حالسا على مقعده.. وقال كأنه بناديها : – ليلى.. ليلى.

قالت وهي تمسح على رأسه بيدها في حنان:

– ما أقدرش أشيل اسم راجل تاني... كان متهيألي أن صباعي ببتخنق... رحت عملت ديلة تانية وكتبت عليها اسم الراجل اللي أقدر أشيل اسمه.

ورفع رأسه النها، والقلق نضج في عينته، كأنه تاه في كل هذا الحب الذي تمنحه له.. وقال كأنه بتوسل البها:

- احنا بنضحك على نفسنا با ليلي.. بنضحك على نفسنا. إنا مافكرتش في الدبلة اللي حاتليسيها يوم ما تتخطبي.. إنما فكرت إن فيه راجل تاني حابجط شفايفه على شفايفك. حايلمسك. حايكلمك. حاتيقي بتاعته.

وأطلق حسدها المنتصب أمامه من بين ذراعيه.. ثم قام واقفا، وأخذ بروح وبحس، أمامها، ويخبط قبضة بده براحة اليد الأخرى.. وقال :

- أنا اتعذبت كتير.. اتعذبت وأنا بأحس إنك ما بقتيش بتاعتي لوحدي. وأنا باشوف بخيالي راجل تاني بيبوسك.. كنت بادور في الشوارع زي

المجنون.. أحاول أسكر ما أقدرش.. أحاول أضحك ما أقدرش... أحاول اعبط ما أقدرش.. مافيش إلا العذاب.. عذاب. وقالت كأنما تخفف عنه:

- مافيش حد لغاية النهاردة باسني ولا لمسنى غيرك.

ولم يرد .. ظل يروح ويجيء في الغرفة، وهو يخبط قبضة يده براحة يده الأخرى.. ثم فحأة وقعت عيناه على الديلة التي تلتف حول أصبعه.. ديلة زواجه.. الديلة التي تحمل اسم زوجته عواطف.. هل يستطيع أن يستبدل هذه الدبلة بدبلة أذري تحمل اسم لبلي؟ وأحس بقلبه بغوص وينقيض للخاطر الذي يفكر فيه.. كأن قلبه يتمرد عليه.. إن هذه الديلة.. ديلة زواجه.. أصبحت قطعة من أصبعه، إنه لا يستطيع أن يتصور أصبعه بدون هذه الدبلة.. ودون أن يكون مطبوعا عليها اسم عواطف.. كما لا يستطيع أن يتصور حياته دون أن تشاركه فيها عواطف.. ولكنه يحب ليلي.. يحب ليلي، ويحب عواطف.. ويخون لبلي، ويخون عواطف.. ويخون نفسه لأنه بمزقها بين ليلي وعواطف.. ويدأت الحيرة تنتابه من جديد.. الحيرة التي تقلق حياته، وتشرد نفسه.

وهرع وجلس على البيانو .. وبدأ يعزف في عصبية .. كأنه يهرب .. كأنه يشق لنفسه بين الأنغام مخبأ يختبي، فيه.. وأصابعه الطويلة السمراء تقفز فوق مفاتيح النغم، كانها تقفز فوق قطع من جمر النار لا تطيق لمسها. ووقفت ليلى خلفه برهة، ثم جلست على الأرض بجانب البيانو، وهي تنظر الله بعندز، ملأهما الحب.. ثم قالت في رقة :

- أنا ماسمعتش اللحن ده قبل كدة.

قال دون أن يلتفت إليها:

- ده لحن جدید.. حاسمیه.. عذابی !

ثم كف عن العزف، والتفت إليها وأستطرد قائلا ؛ - بقالي خمستاشر بوم باحاول أكمله، مش قادر.

- بعالی حمستاسر یوم باحاون احمله، مس فادر قالت وهی تبتسم له فی دلال :

- غير اسمه وانت تعرف تكمله.. سميه.. حياتي.

وسكت فتحى. وعيناه القلقتان تنظران في عينيها.

وعيناها متعلقتان بعينيه.

عيناها فيهما دعوة. وعيناه فيهما نداء.

رحیتاه فیهان ما بریدان. انهما بعرفان ما بریدان.

والدماء تتصاعد إلى وجنتيها، وتكسوهما بلون الشفق... وأنفاسه تتردد

في عنف، كأن صدره لم يعد يسعها.. والقي نفسه بجانبها على الأرض... كأنه يلقى إليها بحياته.. بكل ما في حياته من عذاب، وحيرة، وقلق.

واستقبلت شفتيه فوق شفتيها.

وذراعاها حول عنقه تتعلقان به. وذراعاه حول ظهرها بضمانها في عنف.

إنها تقبله كما لم تقبله من قبل.

ولا تحذر.

لم يعد هناك ما تخاف عليه.. إن ما كانت تخاف عليه لم يعد ملكها.. أصبح ملكا لرجل آخر لا يهمها. رجل خطوها إليه.

99

وعادت ليلى إلى بينها فى سيارة أجرة.. وحاولت طول الطريق أن تعيش فى الساعات التى قضتها مع فتحى.. أن تستعيد قبلاته، وكاماته، ولمساته.. وكاماته، ولمساته.. وكاماته، ولمساته.. وكاماته، ولمساته.. وكاماته، لها.. مهمة استقبال خطيبها.. رجل أخر يجب أن تعد نفسها لها.. أن تبتم بكالمه.. وأن تترك يضغط على يدها.. ومن يدري، لعله يحاول أن يقبلها.. فتستقبل على شفتها، شفاها

غیر شفتی فتحی. لا.. إنها لن تستطیع.

لن تستطيع أن تمنح شفتيها لرجلين.. وأن تقسم حياتها بين رجلين.. ثم أنه حرام.. إن الله سيعاقبها.. سينتقم منها.. ولكن.. أين الحرام.. حبها لفتحى.. أم زواجها من عصام ؟

وتحسست الدبلة الذهبية التي تحتضن اصبعها، والتي تحمل في

داخلها اسم فتحى.. دبلة حبها. إن هذه الدبلة لم تضفف من عذابها.. لقد كانت تعتقد انها عندما تستبدل دبلة خطيبها، بدبلة حبيبها، ستنجو.. ستنتصر.. ولكنها الأن تحس

بأن هذه الدبلة تزيد من عذابها.. تشعر كان فتحى سيكرن معها وهى تلتقى خطيبها، سيكرن معها وهى تناقخ خطيبها، وهى تبتسم له وهى تسمع له بتقبيلها. سيكرن معها وهى بين احضان رجل آخر.. سيكرن معها ليزيد أحساسها بالخنائة، والنقاق، والخنعة.

وعادت تتحسس الدبلة، كأنها تشكو لها.. كانها تربت على راس حبها الذي يعذبها كل هذا العذاب.

ى يعدبها كل هذا العداب. إنها لن تخلع هذه الدبلة.

محتفظة بحبها.

إنها على الأقل، تستطيع بذلك أن تحس بأنها لم تستسلم.. لم تهزم... لم تفقد حبها.

ووقفت السيارة امام باب البيت، ودفعت للسائق أجره دون أن تنظر إليه.. وحيت عم عبدالله البواب ورأسها منكس.. وصعدت السلم في خطوات بطيئة مسترخية، كأنها امراة عجوز. لقد كانت تعود من لقاء فتحى مرحة، فرحة، والدنيا تزغرد من حولها،

والنشاط يسرى في أعصابها.. وكانت تقفر السلام قفراً. كانها لا تطبق الم تألفس الأرض فتحاول أن نطير.. وكانتها اليوم تذوق طعما جديدا للحب.. من من من كانها تنوق طعم دمومها.. أن حبها لم يعد حلما تم ح فف، ولكنه أصدم الحماة نفسها، نكل ما في الحماة من مشاكل

وقسوة، وظلم، وخداع. واستقبلتها والدتها في الصالة الخارجية قائلة في لهجة ليس فيها لوم:

انتى اتأخرت قوى يا ليلى.
 وقالت ليلى بلا مبالاه كانها تعرف أنه لم يعد من حق أمها أن تحاسبها:
 أصل الدروفة كانت لسة ماخلصتش.. فضلت قاعدة مستندة.

- اصل البروقة كانت للله ماخلصلس.. مصل كانده للسبيد. وقالت أمها وهي تبتسم كأنها تشعرها بأنها صفحت عن تأخرها :

وقائل الله وللى نبستم كانها للسمرك بله المستساع من حسرك .

وانقبضت معدتها وهي تسمع اسم عصام، ثم قالت في برود: -- حاضه .

- حاصر. ودخلت غرفتها، وكانت فيها اختاها فيفى ونبيلة، واستقبلتها نبيلة ضاحكة وهي تغني:

اتمختری یا حلوة یا زینة، یاوردة.

وقاطعتها ليلي قائلة :

والنبى اسكتى يا بلبل.. أنا مش رايقة لك.
 وقالت فيفى وهى تنظر إليها والغيرة تطل من عينيها :

- طبعا يا ستى.. إنتى حاتروقى لحد منا أبدا.. كفاية عليكى خطيبك. وقالت نندلة :

رحت حيد . - حد يتخطب امبارح.. ويبوز النهاردة !

وقالت فيفى : – أصلها ماتستاهلش النعمة.

أصلها ماتستاهاش النعمة.
 وقالت ليلى وهي تفتح دولايها :

- انتى اللى تستاهلى.

وصرخت فيفي فجأة وفي حدة، كأن اختها قرصت قلبها.

- طبعا استاهل.. إنتى فاكرة إنك علشان انخطبتى قبل منى، أبقى انا مااستاهلش.. أحب اقول لك إنى أقدر انخطب النهاردة قبل بكرة.. مليون راحل بتعنى إنى اتنازل واتحوزه.. مش علشان أنتى شعرك اصفر.

وتنبهت ليلى إلى أنها حركت عقدة أختها، فالتفتت إليها وقالت وهي

تبتسم ابتسامة صغيرة : - انا ماكنتش عايزة اتخطب قبل منك.. انتى عارفة انى اتخطبت

- با ماكنس غايرة الحطب قبل مدن. التي غارف التي الحطبة غصب عني.

وقالت فيفى وعيناها ممتلئتان بالغضب، وشفتاها ساخطتان : - انا مايهمنيش.. ما طلبتش منك إنك تستنينى لغاية مااتخطب.. ولازم تعرفي إنى مش كاتجوز.. انا كاشتـغل.. لو كنت عابرة اتجوز كنت

اتجوزت من زمان. وقالت نبیلة، وهی تحاول ان تبدد بابتسامتها حدة اختها :

- ايه اللى فتح الموضوع ده دلوقت يا فيفى.. ما انا كمان لسة مااتخطبتش.. ونفسى انخطب موت.. حتى لو خدت ميت ليسانس برضه عامرة انخطف.

> ثم التفتت إلى ليلى واستطردت: - شفتى الورد اللي بعته عصام با ليلي.

> - شفتی الورد اللی بعته عصام یا لیلی. تالیا المالا الاست

وقالت ليلى بلا مبالاه، وهى تبدل ثوبها: - لا.

واستطردت نبيلة :

- جنان.. متنقى وردة وردة.. وباين عليه منقيه بنفسه.. كل وردة بتضحك للتانية.

وفتح الباب وأطل منه رأس ممدوح، وصرخت ليلى وهي واقفة بقميصها الداخلي:

- ايه ده.. مش تبقى تخبط على الباب. -..

وقال ممدوح :

- طیب غمضی عنیکی علشان ماتشوفنیش.

وقالت ليلى وهي تختبيء خلف ضلفة الدولاب: - دمك خفيف.

وقال ممدوح :

– قديمة.

ثم التفت إلى نبيلة قائلا : - أخويا أحمد جه؟

وردت فيفى : – قاعد فى أويته وواخد التلفون معاه.. حضيرته نظهر ببحب اليومين

وقال ممدوح:

دول.

- ياريت.. يمكن الحب يفك وشه شوية.

وقالت نبيلة : - حقة يوم ما يتجوز أبيه أحمد.. الدنيا مش حاتساعي ماما.

وقال ممدوح :

- لو سمعتم زعيق بيني وبين أحمد ماحدش يتدخل.

ادعولى.

وانسحب من الغرفة بسرعة، وسار فى خطوات واسعة قرية، كانه يعرف ما يريد ويصمم عليه، ثم فتح باب غرفة أحمد، دون أن ينقر عليه.. وبين شفتنه انتسامة كبيرة.

ورفع أحمد عينيه إلى أخيه ممدوح، ثم عاد وخفضهما، وكسا وجهه بأمارات الجد والوقار، وقال في سماعة التليفون كأنه يخاطب رجلا :

- على كل حال أبقى أشوفك في النادى الساعة أربعة.. مع السلامة ! ووضع سماعة التليفون، والتفت إلى أخيه قائلا :

- ازيك يا ممدوح .. إيه أخبارك؟؟

وقال ممدوح وهو يبتسم :

– حصل ؟

وقال أحمد في دهشة : - حصل ايه ؟ قال ممدوح :

حب.
 وقال أحمد وهو يدير عنه عينيه :

- لا ابدا.. ده واحد صاحبي.. إنت ايه اخبارك؟

وخطا ممدوح داخل الغرفة، وجلس على حافة سرير أخيه. وقال في الهجة حادة :

اسمع با آخريا.. دلوقت اختى ليلى اتخطبت، وأنا عارف إن جهازها
 حايتكلف كتير.. إنما قبل ما تبتدوا تجهزوها لازم تحوشولى الفين جنيه
 على جنب.

وقال أحمد في دهشة : - الفين جنيه بتوع ايه ؟

الفين جنيه
 قال ممدوح:

– عایزهم.

عايرتم. وقال أحمد وهو بحاول أن يضغط على أعصابه :

وأنا عايز عشرين الف.. يا ممدوح اعقل. حانجيب لك الفين جنيه
 منين.. ثم إنه مش كفاية إنك تعوز الفين جنية علشان نديهم لك.

وقال معدوح في هدو، :
- انا مش عايز اقطل لك إحنا عندنا
- انا مش عايز اقطل لك إحنا عندنا
کام. وباما محورشة کام. إنما الى اعرف إن ماما محورشة نصيبنا في
کام. وباما محورشة کام. إنما الى اعرف إن مباعد محورشة نصيبنا في
معاش ابويا.. علشان تديه لكل واحد منا يرم ما يتجرز.. وشايله لكل واحد
فينا اسرورة الماظ علشان نشبك بيها العروسة. انا مش حاتجرز.. واكتر
من كدة. أنا مش حاكمل في الجامعة. القائيس اللي كنتم حاتصرفوها
على في الجامعة، حافيهم دلوقت علشان اشتغل بيهم.
وقال أحمد في تهكم:

وعايزنى أوافقك على الكلام ده؟
 وقال ممدوح:

- يبقى أحس إنك توافق.. إنما أنا مصمم على الكلام اللي أنا عايزه. وقال أحمد :

مستقبلك يبدأ يوم ماتاخد الليسانس.

وقال ممدوح :

مستقبلی کان لازم یبدا من زمان.. انا ما اقدرش اضبع من عمری
 اکتر من کدة.. آنا مش عایز آبقی محامی، ولا موظف یبقی مافیش لازمة

آخد الليسانس.. وفيه فرصة قدامي ما أقدرش أسيبها. وسرح أحمد بعشه.. هل بوافق أخاه على رأبه؟ قد يكون على حق... إنه

وسرح احمد بعید.. هن یورسی احده عنی راید بد پدری علی خون. راید هو نفسه قد نال شبهادة اللیسانس، ولم یفعل بها شبینا، سری آن قبل رظیفة حقیرة فی ادارة المعاشات.. فلماذا لا یترک اخاه ببحث عن مستقبل احساز، وقد بوفق و مکنن اسعد منه حظاً.

وقال وهو لا يزال ساهما :

- فرصة ايه ؟

وقال ممدوح:

ريان المسارك في ورشاة كبيرة .. وإنت عارف إنى غاوى ميكانيكا ، وطول

عمرى عايش في ورش تصليح الأوتومبيلات.. الورشة دى حتكسب دهب.. أنا عملت حسبتها كويس.. ومستعد أقول لك على كل التفاصيل.. ولو نجح

المشروع حابقي بعد عشر سنين صاحب مصنع كبير.. صدقني. وعاد احمد يسرح بعينيه.. هل يستطيع أن يشجع أخاه على عدم اتمام

دراسته؟ هل يمنع أن يكون له أخ حامل توجيههة؟ أي غير متعلم.. وأحس أن عقلية خاله بدات تسييلر عليه.. ولا يستطيع الفكاك منها.. ولا يستطيع أن يرد على منطقها.. وقال كانه يتكلم من بعيد :

- على كل حال، المشروع ده يقدر يستنى لغاية ما تاخد الليسانس.. وبعدها تبقى تعمل اللي انت عايزه.

وقال ممدوح :

- الليسانس هو اللي يقدر يستني.. إنما المشروع مايستناش. وقال أحمد :

- طيب ماتعملش الاتنين سوا ليه ؟

وقال ممدوح كأنه يخدع أخاه : - حاضر .. بس المهم اني آخد الفلوس اليومين دول.

وسكت أحمد،

وعاد ممدوح يلح قائلا :

– ايه رأيك. - الله رأيك.

وقال أحمد كأنه يتجنب معركة بينه وبين أخيه: - طيب سيبني أكلم ماما الأول.

وقال ممدوح في فرح :

- صحيح يا أحمد حاتكلمها .. بتتكلم بجد.

وقال أحمد كأنه يتخلص منه : – أمه ه.

وقام ممدوح وهو ينظر إلى أخيه في امتنان، وخرج من الغرفة في خطوات مرحة تكاد تكون خطوات راقصة.

واصطدم بأمه بمجرد خروجه، وقالت الأم في لهجة خطيرة ساذجة :

عصام بيه جه.
 ثم تركته واندفعت في خطوات سريعة نحو حجرة بناتها.. ونظر إليها

مم ترفعه والاحتيام في معموات سريعة المتو معبولة باللها .. والمع ممدوح دهشا وقال ورامها :

- أهلا وسهلا .. يئانس ويشرف !

وفتحت الأم باب غرفة بناتها، وقالت في لهفة : - ليلي.. عصام جه.. باللا بأه يا حبيبتي، ماتسيبيش الراجل ملطوع.

وقالت ليلى فى برود وهى تنظر فى مراتها: - أدينى جاية..

اليعنى جايد.. وظلت الأم واقفة في انتظار ابنتها، ثم عادت تقول : – كفاية كدة.. باللا بأه.

وقالت فيفي وهي تنظر إلى أختها في سخط:

مش تستنى عليها لما تتزوق.

وقالت ليلى وهي تبتعد عن مرأتها: - مش حاتزوق علشان بعجيك. ثم خرجت تسير بجانب أمها نحق غرفة الصالون، وكانت قد غيرت ثوبها بثوب في لون السحاب الرمادي.. نصف كم.. مقفول عند الصدر..

وذيله مموج، بليسيه.. وقد غيرت تسريحة شعرها، فشدته إلى الوراء، ولفت ضفيرة خلِّف أسها، فيدت أكبر سنا.. وأكثر هدوءا.

وقام عصام واقفاء وانحني بقبل بدها. والتسمت التسامة كبيرة مفتعلة، وتلفتت حولها تبحث عن مقعد تجلس

عليه.. فالتقت بعيني أمها، تنظران إليها شذرا كأنها تأمرها بأن تجلس بجانب خطيبها .. فجلست بجانبه على الأربكة. وقالت الأم:

- عن اذنك با عصام بيه، أما أروح أشوف البنات بيعملوا أنه. أحسن لو سبتهم مش حانتغدي ولا الساعة أربعة.

وقام عميام واقفا تحية للأم وهي خارجة، ثم حلس بحانب خطبيته،

وقال والتسامة مرسومة بدقة فوق شفتيه : - الفستان ده حلو عليك قوي.

وقالت دون أن تنظر المه :

~ مرسعه. قال:

والتسريحة لايقة عليكي.. بس مكبراكي.

وقالت وهي تحاول أن تبتسم:

- ما أنا كبرت خلاص.. مش اتخطبت !

قال في اهتمام كأنه يبدأ موضوعاً جادا:

- أنا النهاردة جات لي سفرية اللمانيا علشان أروح اشترى ماكينات للمصنع بتاعنا.. وقدرت أأجل السفر للصيف.. علشان نسافر سوا.

ولم تشبعر بالفرجة.. لم بذئلج قليها.. أحست كأن هناك محاولة لاغتصابها.. لابعادها عن الدنيا.. وقالت وهي تتحسس الدبلة التي في

يدها، كانها تخشى أن يكتشف خطيبها أنها ليست دبلته :

- أنت سافرت ألمانيا كتير .. مش كدة ؟ قال :

- تلات أربع مرات.

<sup>■</sup> ۱ 🗚 🗷 لا تطفىء الشمس جــ ١ 🗷

قالت في حدة كأنها تلصق تهمة بخطيها:

- وطبعاً كان لك هناك مغامرات كتبر.

ونظر إليها عصام دهشا، ثم قال وقد أحمر وجهه : - اللي فات مات خلاص.. أنا بقيت انسان حديد با ليلي.

قالت وهم تفتعل الغضي :

قالت وهي تقنعل الغضب : - اللي فات مابيموتش.. بيبقي ذكريات.. وإنا مش عايزة أروح حتة لك فنها ذكريات.

وابتسم عصام كأنه سعيد بغيرتها عليه:

- احلفلك إنى نسبت كل اللى فات.. اعتبرينى اتولدت من جديد.. وعلى كل حال الدور ده حانروح بلاد انا مارحتهاش قبل كدة.. دسلدروف... وهامبورج.

وقاطعته ليلى :

- وعرفت في المانيا كام واحدة.

إنها تطرق هذا الموضوع في إلحاح واصرار، كانها تدافع عن نفسها.. كانها تريد أن تقنع نفسها بأنه ليس خيراً منها.. بأنه هو الآخر يحب غيرها.. أو أحب غيرها.. وكان هذا الاقتناع يخفف من إحساسها بانها تخدعه.. وكان - دون وعي منها . يجعلها تسبقه بالاتهام، كانها تخشي أن يسبقها هو ويتهمها.. ثم كانت مضافة - بطبيعتها كامرأة . إلى ادعاء الغيرة عله، حقرة ، تقطع عله سبل الغيرة علها.

وقال عصام وهو سعيد بغيرتها عليه :

- ده إنت غيورة قوى يا ليلى.

قالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاه : - ابدا.. حاغير من ايه.. كل الشبان كدة.

ابداد عدمير من ايدد من المد قال وهو يمد يده ويمسك بيدها :

- على كل حال أنا حاحكيك على كل حاجة.. بعدين. قالت ويدها تنتفض في بده، كأنها تحترق:

– مش عايزة أعرف. – مش عايزة أعرف.

وعادت أمها ومعها فيفي ونبيلة.. وقام عصام يستقبلها.. وليلي تنظر الله كانها تكره فنه عادة الوفهف كلما بخل أحد أو خرج.

ثم جاء أحمد.

وممدوح.

ردار حديث نصف مفتعل، والنصف الآخر لا معنى له. ثم قام الجميع إلى مائذة الغداء، وأشارت الآم إلى عصام ليجلس على يعينها في المكان الذي تعورت أن تجلس فيه ليلى. رجاست ليلى بجانبه على مقعد أخر... وهي تحس ، ثانها لم تعد فر مكانها.

> وقال ممدوح ضاحكا : – الدبلة حلوة في ايديكي قوي يا ليلي.. وريني كدة !

ومدت له ليلى يدها وهى تثنى أصابعها حتى لا يستطيع أن يخلع منها الدبلة : الدبلة : وقالت :

اتفضل.. عقبال دبلتك.

قال ممدوح في بساطة :

اخلعيها.. نفسى أشوف المكتوب عليها.
 وجذبت ليلى يدها بسرعة وفي حركة مفاجئة، وقالت وحمرة خفيفة

تكسو وجهها :

- لأ.. ما أقدرش أقلعها.. مش كويس.. شؤم. ونظر الجميع إليها كأنهم يوافقونها على رأيها.

ولطر الجميع إليها كالهم يوافقونها على رايها. والتفتت ليلى إلى عصام، وقالت وهي تبتسم، كأنها تحاول أن تتمادى

فی خداعه : - اوعی تخلم دبلتك من صباعك یا عصام.. یبقی كانك خلعتنی.

- إوغى تخلع دبلتك من صباعك يا عصام.. يبقى كانك خلعتنى. وقال عصام والسعادة تملأ وجهه :

– أبدا.. ده حتى النهاردة وأناً باغسل وشى ماشيلتهاش من صباعى.. حاتفضل فى حتتها طول عمرى.



الأمريهون لو أن الخطاب كانوا يتزاحمون عليها، وهي ترفضهم، رغبة منها في أن تتم تطيمها.. ولكن الخطاب لم يتراحموا عليها.. لقد جاء خطاب كثيرون لليلي.. وبديلة.. أما هي، فلم يفكر في خطبتها إلا الاستاذ أمين عبدالسيد.. لماذا؟ لأنها أقل من اختيها جمالا.. لأنها أقلهما رفة ونعومة واهتماماً بانوتتها.

ودارت فى راسمها خواطر كثيرة، لم تمر بها من قبل.. خواطر منفعة مجنونة.. كانت تتصور نفسها وقد انطلات تشجع الشبان على مغازلتها.. وتختار من بينهم واحدا.. فإن لم يعجبها اختارت شابا ثانيا.. وثالثا.. إلى أن تجد الشاب الذى تحبه، ويحبها. ماذا عمما؟

ماذا يهمه

سمعتها !! إن سمعة البنت لا تهم أحدا.. إن أختها ليلى كانت تحب رجلا وتخرج معه، وتهرب إليه، ورغم ذلك فلم ينقطع سيل الخطاب عنها.. ونبيلة.. وكل البنات.. كل بنت عرفت في حياتها أكثر من شاب، ثم وجدت شابا تتزوجه.. ويبدر أن سمعة البنت ليست إلا ضبحة تقام في مجتمع محدود لا يسمعها الناس الذي يعيشون في مجتمعات أخرى.. إن سمعة الفتاة قد تكون سينة داخل الجامعة، ولكن خارج الجامعة ليس لها سمعة على الاطلاق... ولا يشينها شيء على الاطلاق... والذي يتقدم إليها من خارج الجامعة، يتقدم وهو لا يعلم شيئا.. ويظال لا يعلم شيئا طول حياته.. كأن الزواج حاجز طبيعي بصد كلام الناس عن انن الزوج.

ماذا يهمها اذن ؟!

الأخلاق !! إن الأخلاق هي حجة العاجز... إن الذي لا يسرق، ليس إنسانا يعجز عن السرقة.. وكذلك البنت التي لا تعرف شابا.. ليست فتاة كريمة الخلق، ولكتها فقاة عاجزة عن أن تعرف شابا.. رجما لأنها جبانة. رجما لأنها معقدة.. وهي تحس في قرارة نفسها أن الأخلاق ليست هي التي تمنعها من معرفة الشبان.. ولكنها قيود تنطلق من نفسها.. قيود أقرى منها.. قيود تجعلها ساخطة دائما.. كافرة دائما.. وهي تريد أن تحطم هذه القيود.. تريد أن تتحرر.. أن تنطلق. أن تصنع لنفسها دنيا مرحة.. مثيرة ملينة بالحياة.. ولسنقط العام.

لا تريد أن تتعلم.. لا تريد أن تنجع.. تريد أن تسقط في الامتحان لأول مرة. إن البنات اللاتي يسقطان في الامتحان من غالبا أسعد البنات في حياتهن الخاصة.. وقد ظنت أنها أستاطيع أن تتفوق على البنات بالعلم، ولكنها في الواقع لم تتفوق إلا على الشبان.. لقد أصبحت مثلهم.. تذاكر، وتتجع وتتحدث عن مستقبلها العلمي.. ولو أرادت أن تتفوق على البنات فحلا، لكان يجب أن تتفوق بانونتها.. بوقتها.. بعدد الشبان الذين يلاحقونها.

. كانت هذه الخواطر تعصف بها، وتؤرقها، وتشد اعصابها وهى تحاول أن تبتسم الخنها ليلي، وأن تشارك في الضجة التي تقام لخطبتها.

وكانت تعلم أنها لن تنقاد إلى هذه الخواطر.

إنها أقوى من الجنون.

أقوى من الانحلال. وهذه الخواطر تنحسر من رأسها لتجد نفسها تفكر في الاستاذ أمين عبدالسيد.. إنه الشخص الوحيد في حياتها الذي أحبها.. وأرادها.. وسلك اليها طريقا واضحا صريحا شريفا، فاراد أن يتزوجها.

إليها طريقا واضحا صريحا شريفا، فأراد أن يتزوجها.
لل لا تقد حيد، اماذا لا تقبل الزواج بهلانها لا تحيد، ولكن اختها
ليلى لا تقب خطيبها.. والحب ليس شريطا للزواج.. قد ياتى العب بعد
الزواج.. وحتى إن لم يات فريما كمان يكفى في الزواج، معدد الزواج،.
ولكنه ليس وسيما.. إن البنات لن يحسدنها عليه.. ولكنه معيد في الجامعة..
وهرشم لبطئة في أمريكا.. وينتظوما مستقبل كبير.. وهذا يكفى ليحسدها
البنات عليه.. ولكنها صدته.. وقطعت أماله فيها.. ولكن الصب لا يزال في
عينيه.. إنه لا يزال في انتظار أشارة منها ليتقدم إليها من جديد.. اشارة
واحدة. وقد حاولت من قبل أن تجعله يحاود ملاحقتها ولكنها لم تكن
مخلصة في محاولاتها.. كانت فقط تريد أن ترضى غرورها.. وستحاول من

ربماً تزوجت قبل اختها ليلى.. فهي الآخت الكبرى ! ووقفت في الصباح أمام مراتها تستحد للذهاب إلى الجامعة، واختارت أجمل ثباب الصباح.. ثرب من الصوف الابيض، يرسم قوامها المتسق في دقة، دور: أن نفضحه.. إن قوامها أجمل من وجهها.. إنها تعلم ذلك.

ده، دون أن يغضه. إن فوامها اجمل من وجهها . إنها تعلم دلك. وامتمت أكثر من كل يرم بتصفيف شعرها الذي يميل إلى الخشونة.. ودخلت الحمام وهى تخفي فى يدها ملقاط الحراجب واقفلت الباب عليها، وأخذت تساوى بالملقاط حاجبيها خفية عن أختيها.. ثم عادت إلى حجرتها، واسمكت أصبح «الروع» ويدت تصبخ شفتيها بيد مرتفشة.

ونظرت إليها ليلي ونبيلة في دهشة، ثم قالت نبيلة في مرح : - المدر كام التحد المقال المارية الأرادية عذاة

ليه ده كله.. انتى رايحة الجامعة ولا رايحة حفلة..
 وقالت فيفي وبين شفتيها ابتسامة خجلة، وهي لا تزال تنظر إلى المرآة:

- أصلى خسرت من ساعة ما حطيت الروج يوم خطوبة ليلى. ثم التفتت الى نبيلة واستطردت في عتاب :

ثم التفتت إلى نبيلة واستطردت في عتاب : - اشمعني انتي بتحطي روج وانتي رايحة الكلية.. يعني هما أقل منك.

وقالت نبيلة ضاحكة :

لأ.. أنا كنت فاكراكى أحسن منى.

وعادت فيفي تنظر إلى المرأة، ثم قالت في حدة : - بلاش... أحسن..

ثم بدأت تمسح الروج من فوق شفتيها بمنديلها.

م بسالی فی حنان: وقالت لیلی فی حنان:

لیه یا فیفی.. ده بیبقی حلو علیکی قوی.

وقالت فيفى وهي تحاول أن تخفى خجلها بحدتها :

- لأ.. مش عايزة ابقى حلوة. - الله عايزة ابقى حلوة.

وأتمت ارتداء ثيابها.. وخرجت دون أن تنتظر أختها نبيلة ليذهبا إلى الحامعة سويا كعادتها.. كأنها ذاهبة الى مهمة بحب أن تقوم بها وجدها..

معالت طول الطريق تضع الخطة التي ستستعيد بها الاستاذ أمين

عبدالسيد، وتزن كل كلمة يمكن أن تقولها له.. كانت فتاة أخرى غير الفتاة التي تذهب إلى الجامعة كل يوم، وراسمها مشغول بعلم الحشرات

والمعادلات الكيميائية. ولم تلاحظ أنها وهي منساقة وراء تفكيرها الجديد، قد تغيرت مشيتها.. أصبحت خطواتها سريعة ضيقة كانها تحاول أن تلحق بأفكارها.. خطوات

امیحت خصوایها سریعه صنیعه خانها پهتز لها جسدها که فتیدر اکثر انوثه. وسقط تعییر السخط من بین شفتهها، وحل محل تعییر سامم کان شفتیها تحلمان معها.. ونظراتها لا تزال محتده، ولکنه احتداد من لون آخر.. آیه احتداد تحاول آن تنظی به

خفرها من أفكارها، أكثر منه احتدادا يعبر عن نقمتها على الحياة وعلى الناس..

ووصلت إلى الجامعة. وسارت في الفناء الواسم في طريقها إلى كلية العلوم.. وفجأة رفعت

وسارت في الفناء الواسع في طريقها إلى هيئه العلوم.. وقبجاه رفعت رأسها، وانتفضت أعصابها، وارتعشت رموشها فوق عينيها. لقد رأت أمين عبدالسيد وإقفا بحادث فتاة بجوار مبني كلية الحقوق.

سے ورت امین فتاۃ غیرها؟ هل وجد امین فتاۃ غیرها؟

هل وجد امين فتاة غيرها؟ حتى أمين يستطيع أن يجد فتاة غيرها!!

خطواتها.. وامتلأ صدرها بإحساسها بكرامتها.. كرامتها الجريحة.. وامتلأ فمها بتعابير السخط والقرف.

لقد سبق آن رأت هذه الفقاة.. ولكنها لا تعرفها.. كل ما تعرفه عنها أنها طالبة في كلبة العقوق.. هل كان أمين عبدالسيد بلاحقها كما بلاحق أي فقاة؟ وهل هو مستعد أن يتزوج أي فقاة.. بلا تمييز.. بلا حب.. بلا شيء مرضر غه ردا؟

وأطلقت على الفتاة لمحة من عينيها.. لمحة قاسية.. إنها جميلة.. لا بأس بها.. وهي صغيرة.. أصغر منها.. والله عال.. حتى أمين عبدالسيد بشكله المنفز، وإنفاسه الكريهة، يستطيم أن يجد فتاة جميلة وصغيرة.

وبخلت إلى قاعة المحاضرات، وجلست في مقعدها.. وبدأ الاستاذ يلقى محاضرته.. وهي لا تسمع شيئا.. لا تسمع إلا حديثا صاخبا يدور بنها وبين نفسها.. إنها أن تحادث، تحادث أمين.. ولن ترضى بحبه.. ولن تتزجه.. ستبحث لنفسها عن شأب آخر.. إن كل عيبها أنها لم تحاول أن تبحث لنفسها عن شأب.. وبما كان يكفي أن يبتلى، صدر الفتاة برغيتها في الحب، فتقفز منه الرغبة إلى وجهها، وإلى عينيها بحيث يستطيع أن ما انتمت المحاضدة.

وخرجت واجمة." وأخذت تنتقل طوال اليوم بين قاعة المحاضرات، وهيرات الدراسة. وهي لا تزال تعادث نفسها، وحديثها يختلف بين كل لحظة منطق جديد، وقرار جديد، لماذا تنتازل عن لحظة وأخرى.. في كل لحظة منطق جديد، وقرار جديد، لماذا تنتازل عن هذه القتاة المن عبدالسبد بهذه السرعة؛ درما لم تكن هناك علاقة بيئه بين هذه القتاة الأخرى.. وحتى لو كانت هناك علاقة، فلماذا لا تحاول أن تقطعها.. لماذا لا تنظم معركة تجرب فيها انوثتها وذكاها؛ ولكنها؛ لا تحب أمين حتى تقعل من أجله كل ذلك.. ولو.. حتى لو لم تكن تحبه، فهو شيء تملكه، وإن تتنازل عنه لاخرى..

وكان عليها أن تذهب إلى معمل قسم الحشرات الذي يشرف عليه الاستاذ أمين عبدالسيد.. وجلست إلى مائدة المعمل، ووضعت عينها فوق عدسة الميكرسكوب، وهي لا ترى فيها شيئا.. لا ترى سوى القلق الذي يملا صدرها.. وبين كل فترة وأخرى ترفع عينيها وتتبع أمين وهو يطوف بالطلبة مرتديا معطفه الأبيض، ويقرب وجهه من وجوههم، بحكم عادته، ويطل عليهم بعينيه الجاحظتين من خلف زجاج نظارته السميكة.

وبدأ أمين يقترب منها.

وتشاغلت عنه بالنظر في الميكرسكوب.. إلى أن أحست به واقفا بجانبها وسمعت صوته يقول لها :

– ازاى الحال يا أنسة فيفى. ورفعت راسها مرة واحدة حتى كاد وجهها يصطدم بوجهه وقالت سدعة كان كلامها بنطاق رغما منها :

- اقدر أشوفك في المكتب بعد ما أخلص.

واتسعت عينا أمين دهشة، ورفع يده يعدل ذراع نظارته فوق اذنه، وقال وهو يقرب وجهه من وجهها :

- أيوه.. اتفضلي.

بيره... مصطفى وقالت وهي تبتعد برأسها عنه حتى تهرب من أنفاسه :

– أصل المذكرات بتاعتي ناقصة. وقال أمين :

~ أنا تحت أمرك.

ثم ابتعد عنها.. وعادت تنظر في الميكرسكوب.

وأنتهى درس المعمل. و ضرحت إلى فناء الكلية، تصاول أن تقطع بعض الوقت.. دخلت إلى

البوفيه وشريت رَجاجة كازوزة.. ثم وقفت تحادث بعض زميلاتها.. حديثاً مانعا لا طعم له.. ثم شدت نفسا عميقا من صدرها.. واتجهت إلى داخل منتى الكله.. ثم إلى مكتب الأستاذ أمين عبدالسيد.. ونقرت على الناب في

> رقة .. وسمعت صوبته الغليظ يصيح من الداخل: - ادخا،.

ويخلت وعلى شفتيها ابتسامة لا تدرى سببها، ربما كان من الأفضل الا تبتسم.. ورغم ذلك ظلت محتفظة بابتسامتها.

د ببسم.. ورغم دلك طلت مخلفطه بابستامتها. وقام أمين واقفا وخرج من وراء مكتبه، وهو يمد لها يده، وقال وهو

يقرب وجهه من وجهها:

- أهلا وسهلا.. اتفضلي.

وصنافحها .. وأحست كأنه يضغط على يدها .. ضغطة خفيفة.. خفيفة -حدا ..ريما كانت ضغطة تصورتها بخيالها.

وجلست على المقعد بجوار المكتب، وابتسامتها لا تزال بين شفتيها. وعاد أمين إلى مقعده، وقال:

وعاد امین إلی مقعده، وهال : - تعرفی یا انسة فیفی أن دی أول مرة تدخلی مكتبی وانتی بتبتسمی..

دايما كنتى تدخلى مبورة. - قالت به . ت م. . . ال م. ح كانها ندرت ما . ابتر ادتما :

وقالت وهي تحس بالحرج كأنها ندمت على ابتسامتها :

- أصل الحقيقة أنا باطلب منك طلبات كتير.. وخايفة أنى أكون باضايقك. قال في حماس:

– آنتی عمرك ماضانقتىنى.

إننى عمرك ماصابعتينى.
 قالت وهي ترخى حفنيها فوق عينيها.:

ەنت وھى ترخى جعنيه قوق غينيه... - متهنالى أنك زعلان منى.

قال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة، كأن رقتها أحيت كل أماله:

أنا عمرى ما أزعل منك.. ماأقدرش.. حتى في المرات اللي اختلفنا
 فيها، كنت بازعل من نفسير، مش منك.

ورفعت إليه عينيها، وقد ضاقت ابتسامتها، كأنها تتهمه بالنفاق.. ثم عادت وأرخت نفل تها، وقالت:

- اصل المذكرات بتاعتي كلها ناقصة .. جيت اراجعها إمبارح

مافهمتش منها حاجة.. قلت يمكن تقدر تساعدنى على انى اكملها. وفتح درج مكتبه، وأخرج منها مجموعة من الكراسات، وقال وهو مقدمها لها :

- اتفضلي.. دى المذكرات بتاعتي.. كاتبها بخطى، وراسمها بايدى.. لو ذاكر تنها كويس حتطاعي الأولى: زي أنا ما كنت باطلم الأول.

وتناولت الكراسات من يده، قائلة :

- مرسيه .. بس دول عايزين شهر على بال ما انقلهم. قال:

– على مهلك.

ومرت بينهما فترة صمت طويلة .. تظاهرت خلالها بأنها تهم بالقيام، ثم

قالت وهي لا تزال جالسة في مقعدها :

- يا ترى موضوع البعثة بتاعتك خلص.

قال وقد بدأ وجهه كله يلمع بالفرحة : - تقديبا.. و ..

ولم يتم. وعرفت لماذا لم يتم كلامه؛ لقد سبق أن طلبت منه الا يحدثها

عن موضوع بعثته، وألا يشركها في أماله ومستقبله.. وقالت كأنها تحله من وعده، وقد بدأت الدماء تندفع إلى وجنتمها كأنها

تكلف نفسها حرجا لا تطيقه :

- وحاتسافر لوحدك. وانحنى فوق مكتبه، ونظر إليها بعينيه الجاحظتين خلف نظارته

السميكة، ثم قال وهو يعدل ذراع نظارته فوق أذنه:

– ده يتوقف عليكي. قالت وهي تفتعل ضحكة خافتة :

-عليّ أنا بس ؟!

قال وقد ارتفعت على وجهه سحابة من الغباء:

– مش فاهم.

قالت وهي لا تنظر الله:

- على كل حال دى حاجة ما تهمنيش.. إنما أنا كنت دايما. فاكراك

حاجة تانية غير بقية الشبان. قال وقد اشتد غباؤه :

- أنا مش فاهم با فيفي.. قصدك ايه.

قالت وهي تتعمد أن تضع في لهجتها رنة من التهكم والسخرية :

- إنما ذوقك كويس.. أهنيك ! وقال أمين وقد بدأ بفقد أعصابه في بحر غبائه :

ودن امین وب به یصد است بعی بسر به . - فیفی.. ارجوکی تکلمینی بصراحة.. عایزة تقولی ایه ؟

قالت :

- إبدا .. المسالة مش محتاجة لصراحة .. وعلى كل حال دى مسالة ما ساته منيش.. إنما يظهر أن بعض الطلبة شافول بتكام بنت في كلية الحقوق.. حبيت أقول لك عاشان تحاسب على سمعتك. وأنزاحت سحابة الغباء من على وجهه، وقال وهو يضحك ضحكة كبيرة:

- دى بنت اختى .. طول عمرها عايشة في الزقازيق .. جت السنة دى بعد ما أخذت التوجيهية .. وبخلت كلية الحقوق وقاعدة مع عمتها .. ونظرت إليه فيضى وعيناها ممتلنتان بالشك وقالت وقد ضاعت التسامتها من فوق شفتها .. وبطلت كلية الحقوق وقاعدة مع عمتها .. حليه والسلمة حايد وقالت وقد ضاعت الحياد والله عليه والمنافذ والمنافذ والمنافذ عليه المنافذ والله حايد والمنافذ عليه المنافذ عليه المنافذ عليه المنافذ عليه المنافذ عليه المنافذ عليه والمنافذ عليه والمنافذ عليه المنافذ عليه عليه المنافذ عليه

– أقول لك.. أنا أعرفك بيها.. وانتى تعرفيها بالطلبة. قالت معرضة كتفريا

قالت وهي تهز كتفيها :

– انا مالیش دعوة. – انا مالیش دعوة. قال فی توبد :

و لا من بتقولى إنى خدمتك كتير.. يبقى من حقى أطلب منك إنك تعمل لى الخدمة دى. مسكنت. مسكنت.

نعملى الخدمة دى. وسكت. واستطرد وهو ينظر إليها، وقد بدا لسانه يتعشر فى تردده.. وشىء كالعرة، بدا ملم فق. حيفته وحول جافة نظارته :

> قال : – النهاردة الساعة خامسة. قالت :

قالت : – مافیش مانع. قال وضر بات قلبه تقفز الی لسانه :

■ 493 = لا تطفىء الشمس جدا ■

– فین ؟ قالت

- تتفضل عندي في البيت.

قال كأنه بستعين بكل حراته :

لا.. بلاش البيت دلوقت.. نتقابل برة أحسن.. والتفتت إليه في حدة،
 وقالت كانها أهينت:

- انا متعودتش اقابل حد برة .. انا عمرى ما قابلت حد برة .. انا .. انا ..

وسكتت مرة وأحدة كأنها تنبهت إلى أنها احتدت اكثر من اللازم، احتدادا قد يفسد خطتها.

وسكت أمين فترة، ثم قال وهو يتنهد :

- فيه كلام كتير لآزم أقوله لك يا فيفي.. كلام نقوله لبعض.. مش حانخسر حاجة لما نقوله.. إنما ما أقدرش أقوله لك هنا.

قالت وهي تعجز عن السيطرة على صوتها : - ليه ؟

قال وهو يستعين بالصبر:

- لأن ده مكتب شغل.. مكتب حشرات.. وعلم.. ومذكرات والكلام اللي عايز أقوله كلام خاص.. كلام ميهمش إلا اثنين.. أنا وانتي.

وسمعت رنة الاخلاص فى صوته. رنة كرنة الحب.. هل يمكن أن يكون أمين بوجهه المنفر، رقيقا إلى هذا الحد.. وقالت فى صوت خافت كانها تحادث نفسها :

وقالت في صوب حافت دانها تحاد. - انت بتطلب مني اني أقابلك برة.

قال في هدوء:

- ايوه. قالت في احتداد خافت :

ما أقدرش.

وشجعه صوتها الخافت.. فقام من وراء مكتبه، ووقف قبالتها، وقال في صوت يحشرجه انفعاله:

- كل الناس بيتقابلوا يا فيفي .. اشمعنى احنا .. حانفضل تايهين عن

بعض لغاية إمتى.. ولغاية إمتى حانفضل نهرب من بعض.. أنا من حقى عليكى أن الحلب منك تسمعى كلامى.. وإنتى من حقك تقبلى أو ترفضى.. إنما لازم تسمعى كلامى، بقالى سنة مش عارف أكلمك كلمتين على بعض. قالت وهي, ساهمة :

- إنما أنا ما اتعودتش أقابل حد.

أنا عارف.. ولو كنتي متعودة على المقابلات، ماكنتش طلبت أقابلك.
 وهبت واقفة فجأة وقالت بسرعة، كأنها اتخذت قرارا تخشى أن تعدل
 عنه :

– فین ؟ -

قاا ، :

قال وقد اشرق وجهه بابتسامة كبيرة :

- تحبى نتقابل في كازينو قصر النيل.

قالت :

– فت ده.

قال : - الله, جنب الكويري على طول.

قالت :

- لأ.. ده بعيد عليّ.

قال في ارتباك، كأنه لا يعرف في القاهرة إلا هذا المكان:

- طيب كازينو الحمام .. اللي عند كوبرى عباس ..

قالت :

– طیب

ثم اندفعت نحو الباب دون أن تصافحه.. وخطا وراءها بسرعة وانفاسه ممهورة، وقال كأنه ستوقفها ؟

> - مااتفقناش، الساعة كام ؟ د!!

قالت. دون أن تبتسم، وهي تلتفت إليه لفتة سريعة، ووجهها متجهم: - قانا الساعة خمسة.

قال في استسلام كأنه يخشى لو نطق بكلمة أن تعدل عن رأيها:

– حاضر .

وقتحت الباب.. وانطلقت دون أن تحييه.. وظل يرقبها من مكانه، ووجهه محتقن، وانظسه مخلون. والمجهد خلف رنجاج نظارته.. ثم الفاق.. ثم محتقن، وانظسه مخلون بخارجة كان يخشى إلى الفاق الباب في مدوء.. وعاد إلى مكتبه في خطوات بطيئة كانه يخشى إلى اسرح أن تسقط منه.. يراى على المكتب كراسات المذكرات.. وابتسمه.. إن فيفي نسيتها.. وحملها في يده وهم أن يلحق بها ليعطيها لها.. ولكنه عاد وعدل وهو يبتسم ابتساسة كبيرة.. إنها لم تكن تريد هذه المذكرات.

## ...

وخرجت فيفي من الجامعة دون ان تمر على كلية الأداب لتصحب اختها تنبيلة في عودتها إلى البيت.. إنها تريد ان تكون وحيدة.. وحيدة مم انكارها المشتة.. مع إحاسيسها الممزقة.. إنها مقبلة على حدث كبير في حياتها.. مقبلة على أول لقاء فها مع بجل.. أول لقاء.. وأول رجل.. روخا. ورخم ذلك شهي

مقبلة على أول لقاء لها مع رجّان. أول لقاء، وأول رجل.، ورقّم ذلك فهى ليست فرحة،. وقلبها مقبوض. وصدرها مقبرض.. واعصابها مقبوضة.. إنها تحس أنها على موعد مع جراح ليجرى لها عملية المصران الأعور.

إن أول رجل في حياتها، رجل لا تحبه. و هي تحاول أن تضع هذه الحقيقة في ذهنها، وأمام عبنيها حتى تعرف

وهى نحاول ان نصع هذه الحقيه في ذهنها، وناما عينيها حتى تعرف طريقها على ضربها... ولكن الحقيقة تقر من ذهنها وسط أفكارها المرتبكة وتهرب من أمام عينيها وسط غيرم أحاسيسها.. وتعود تصر على أن يكون لها رجل.. أي رجل.. وأن يتقدم لخطبتها.. حتى لا تكون أقل من أختها الصغري.. حتى لا تتحمل كل هذا الاحساس بالنقص.

وبخلت البيت وهى تائهة، تخوض فى موج من أحاسيسها.. ولم تبحث عن أمها كعادتها، وبخلت إلى حجرتها مباشرة.. ووجدت أختها ليلى واقفة أمام دولابها تعلق ثوبا.. فلم تحيها.. والتفتت إليها ليلى قائلة :

فين نبيلة وأمال ؟

وقالت فيفي في صوت ضائع النبرات :

ما أعرفش.
 وعادت ليلي تطل داخل الدولاب، وهي تقول كانها تحادث نفسها:

ب وسی عوں عب عدد عسب

- انا خلاص.. حاتجنن.. دى ما كانتش خطوبة.. كل ساعة تليفون..

وكل يوم غدا.. وعشا.. زى ما يكون اشتراني.. حاجة تطهق. ورن كلامها في رأس فيفي، كأنه دق المسامير، فالتفتت النها قائلة في

حدة والسخط يملأ شفتيها :

- والنبى اسكتى .. بلاش دلع !

وقالت ليلى كانها لم تكن تنتظر من أختها غير هذه الحدة : ربنا ما يحكم عليكي بخطوية زي خطويتي.

وقالت فيفي وهي أشد احتدادا:

- أصلك ماتستهليش.. ما تتبطريش على النعمة.

ثم ألقت كتبها فوق السرير، وخرجت من الغرفة، وجلست مع أمها وأخرتها دون أن تسمع حديثهم.. ودون يلاحظوا صمتها.. ريما لانهم يفضلون صمتها على تطيقاتها الساخطة.

إنها لن تذهب إلى الموعد .. لماذا تسير في طريق، لا تريد أن تسير فيه؟

لا.. ستذهب.. يجب أن تختبر هذا الطريق.. يجب أن تكون كبقية البنات. وهي حائرة. وتمنت في حدرتها لو وحدت رأما بحائب رأمها.. لو وجدت قلما بحمطها

بحنائه، ويخرجها من ارتباكها. "مند أو سالات اختها نبيلة. أو أمها. أو اليلس، ولكنها لا تستطيح، القد تصريت طول عمرها على خنائهن. كانت دائما تتظاهر بأنها أقرى منهن، وأقرى من حنائهن، وليست في حاجة إلى را بيرن. وإن تستطيح الآن أن تعرو ضعفة أمامين.

رايهن.. ولن سنطيع الآن ان بندو صعيفه امامهن. يجب أن تحمل سرها وحيرتها وحدها. لقد أصبح لها سر وحيرة.. كيقية البنات.. كل بنت لها سر، ولها حيرة..

فلماذا لا يكون لها هى أيضا سر وحيرة؟ ولكنها لا تستطيع أن تتباهى بسرها لا تستطيع أن تتباهى بأمين

عبدالسيد.. حتى بينها وبين نفسها. ويفعتها حيرتها وارتباكها إلى أن تقف أمام مراتها في الساعة الرابعة

ولفعتها خيرتها وارتباكها إلى أن نفف أمام مراتها في الساعة الرابعة والنصف لتستعد لموعدها.

حاولت أن تختار أجمل ثيابها، ولكنها كانت تعرف أن الثوب الذي اختارته ليس أجملها.

حاولت أن تعتني بزينتها، ولكنها لم تعتن بها، كانت أكثر اهمالا في زينتها من كل يوم..

إنها تحس بنوع من التمرد.. التمرد على نفسسها.. كأن لبس من كرامتها، ولا مقامها، أن تتزين لرجل.

وذهبت الى أمها وقالت لها في لهجة باترة لا تحتمل المناقضة : - انا رابحة الحامعة.

ونظرت المها أمها وقالت في هدوء :

- ومالك زعلانة كدة ليه ؟

وقالت في نفس اللهجة الباترة :

مش زعلانة.

ثم انسحبت من امام امها دون أن تحييها، وخرجت من البيت وهي أكثر

ثورة على نفسها .. لماذا كذبت؟ إن أمها لم تكن لتسالها عن سبب خروجها، فهي تثق فيها.. إنهم يتركونها تدخل وتخرج دون أن يسألوها، كأي رجل.. كأنها أحمد أو ممدوح.. فلماذا كذبت؟

وسارت في الشارع في خطوات واسعة قوية.. ونظر اتها محتدة، وشفتاها مزمومتان، كأنها ذاهبة إلى خناقة.

وعبرت كوبري عباس، وإنحرفت في الشارع المحاذي لشاطيء النبل، ووقفت مترددة أمام كازينو الحمام. ثم شدت نفساً عميقا من صدرها .. ونزلت السلم المؤدي إلى الحديقة الواسعة التي تنتشر فيها الموائد .. ثم وقفت تدير عينيها في الناس وهي لا تراهم.. وأحست أن عشرات العيون

ملتفة حولها .. وأن كل الناس يعرفون سرها، حتى الجرسونات.. يعرفون أنها حاءت لتقابل رحلا وإحست أنها قد أهانت كرامتها بمحبئها.. وهمت ان تعود.. ولكنها وجدت أمين أمامها.. يمد يده إليها، ويبتسم ابتسامة كبيرة.. كبيرة حدا.. حتى خيل اليها أن نظارته بين شفتيه.

وقال أمين وفمه لا يزال مفتوحا حتى يسع ابتسامته: - اتفضلي.. أهلا وسهلا.. تحبى تقعدى على البحر ولا جوه.

وقالت في فتور:

- زي ما يعجبك.

قال وهو بخطو بها :

- أظن نقعد على البحر أحسن.. الجو جميل..

وجلسا حول ماتَّدة مطلة على النيل، وهما صامتان، ورفع أمين ذراعيه وصفق بعديه مناديا الحرسون، وابتسامته الكبيرة تملأ وجهه.. ثم قال :

– تحبی تاخدی ایه ؟

قالت وقد القت بنظرتها في الماء :

– ولا حاحة.

وقال أمين بحماس كأنه يدافع عن خطة وضعها : ولا حاجة أزاي.. مش ممكن.. ده أحنا لازم نعمل حقلة.. ده أسعد بوم

ى حياتى. فى حياتى.

قالت في برود :

– شای. سان

والتفت إلى الجرسون قائلا في مباهاة : - اتنين شاي.

ثم التفت البها وإستطرد :

- وتاخدي أيه مع الشأي.

- ولا حاجة.

قال :

- مستحيل.. لازم تاخدى حاجة.. جاتوه.. كيك.. ونظرت إليه في قرف، وقالت:

- ولا حاجة.. أنا مش جابة علشان أكل.

وبلع أمين ريقه كأنه يبتلع حدتها، وقال للجرسون :

- وهات لنا شوية جاتوه، وكيك، وحلويات. وانصرف الجرسون.

أخذ أمين ينظر إليها بكل عينيه الجاحظتين، وقد هدات ابتسامته.. ولكن فرحته لم تهدا.. إنها تملا رجهه وتغيم على رجاج نظارته.. وريما لم تكن كل فرحته سببها فيفي.. إنه فرح لأنها يجلس في كازينو الحمام مع فتاق. فتاة من عائلة.. وليست اي فتاة.. وفرح لأنه يستطيع أن يطلب الشاي لاثنين. ريطلب جاتره وكيك وحلويات. وظل صامتا مكتفيا بفرحته.

وقالت فيفي وهي لا تزال تنظر في الماء :

- كنت عايز تقول لى ايه. قال :

– مش لما نقعد شوية.

قالت :

- لأ.. أنا مش حااقدر أتأخر.

ونظر إليها أمين مليًا.. ثم اعتدل في جلسته، ومد عنقه من ياقة قميصه، وتنحنح ثم قال كأنه يلقي خطابا طويلا سبق أن أعده :

ربحتم م قال كانه يقى حطابا طويد سبق ان اعدة . – شوقى يا فيفى.. النهاردة اعتبره اسعد يوم فى حياتى.. ده اليوم اللى كنت بانتظره علشان أحقق اعز حلم من أحلامى اتحققت والحمد لله.. شد فاضل الا الحلد دد. من بو مما كنت في البد سة الثاندة ، وأنا عارف

مش فاضل إلا الحلم ده.. من يوم ما كنت فى المدرسة الثانوية، وأنا عارف أنى حافد الترجيهية بدرجة ممتاز. وإنى حادفل كلية العلوم، وإنى حاكون أول نفعتى.. وإنى حاتفين معيد فى الكية.. وحاسائر فى بعثة.. كل دو اتحقة بفضل الك.. مش رافاصفر الا علمر الأخدر.. وهو إنهر الاتراكز.

الفتاة اللي اتجوزها. والتفتت إليه فيفي لفتة سريعة، ثم عادت تنظر إلى الماء.

واستطرد امين قائلا ووجهه محتقن وكلماته ترتفع وتنخفض مع انفاسه.

أنا من يوم ماشفتك عرفت إنك انتى الوحيدة اللى عايز اتجوزها...
 وفضلت مهتم بيكى سنة بحالها من غير ما تحسى.. وعرفت عنك كل
 حاجة.. عرفت إنك ما بتحسش، وعرفت إنك مابتحبش حد تاني..

وقالت فيفى دون أن تنظر إليه : – قصدك ايه.. يعنى كنت حاططنى تحت الاختبار.

قال :

انا سبق قلت لك إن الحياة زى الكيميا كلها اختبارات.. إنما الاختبار
 ده.. ماحدش حايحدد نتيجته إلا إنتى.. وعايزة اعرف رايك.. ايه رايك؟
 وقالت فيفى دون أن تفرح:

 إذا كنت بتتكلم عن الجواز، أحب أقول إنى مش ناوية أتجوز.. إذا حاخلص واشتغا..

قال وهو ينسيم كأنه كان ينتظر منها هذا الكلام:

ما انتى حتخاصى وتشتغلى برضة.. تنججى السنة دى وتسافر
 السنة الجابة أمريكا، وندخل الجامعة هناك، وتفضلى لغاية ما تبقى
 دكتورة، وإنا أكون بقت دكتور كمان.

وسكتت فيفي وهي تائهة في أفكارها لا تدري ماذا تريد؟ وعاد أمين بقول كانه بساعدها :

يقول خانه يساعدها : – تسمحي لي أروح أقابل أبوكي، ولا خالك.

ولم ترد فيفي، ظلت ساهمة.

رجاء الجرسون، ورضع امامهما معدات الشباي، وقطع الجاتوه والكك.. وانشط أنمين بصب الشباي في فنجانها وفنجانه.. ثم وقع الفنجان إلى شفتيه ورشف رشفة بصوت عال، انتفضت لها فيفي، ونظرت الله نظرة كلما احتقاء.. وقد ف.

ولم يلتفت إليها أمين، كان منصرفا بكل اهتمامه إلى رشف الشاى، بصوت عال مرعج، ثم اقبل على قطع الجاتره، ورفع احداها بالشوكة وقريها من عينه كانه يفحصها تحت زجاج نظارته السميكة، ثم قدمها لفنفي قائلاً:

- دى شيكولاتة .. تحبى الشيكولاتة وابتسمت فيفى ابتسامة ضيقة

باردة. ووضع قطعة الجاتوه في طبقها .. ثم رفع قطعة أخرى وقربها من عينه، ثم وضعها في طبقه وأخذ بلتهمها في فرح .. في اقبال.. في شهية.. كأنه

عثر على أمنية كان يحلم بها. ونيغى ممسكة بفنجان الشاى ترشف منه رشفات صغيرة بطيئة، وتنظر الله من تحت حفنها . في قرف.

ورفع أمين فنجانه ورشف رشفة بصوب عال.. مزعج.. منفر.

ولم تحتمل فيفى مزيدا من هذا الصوت، فوضعت فنجانها على المائدة، وقفزت واقفة، قائلة : - أنا لازم أروح دلوقت. ونظر الديما أمدن في دهشة، وهو لا بزال حالسا، كأن الدهشة أذهلته :

– به انتى لسة ما كلتيش الجاتوه. قالت: :

- مرسيه.. ما أقدرش.

- مرسيه.. تن افدرس. قال وهو ليس مذهولا :

- مايمىحش.. دە خلاص اتحسب علينا.

قالت في حزم :

ما أقدرش.. لازم أروح.. أنا أتأخرت!

وهب واقفا وقال : -- ماقلتليش رايك.. اقدر أقابل أخوكي.

- مافلتنيش رايك.. افدر افابل الحوجي. قالت وهي تمد يدها إليه، وبين شفتيها ابتسامة صغيرة :

اضرب له تليفون.. وحدد معاه ميعاد.
 وانطلقت الفرحة في وجهه وقال وهو يصافحها :

أنا أسعد راجل في الدنيا.. استنى لما آجى أوصلك.
 قالت وهي تسحب يدها من يده:

لأ.. خليك أنت.. مايصحش تخرج معايا.
 وتركته، وهو واقف ينظر خلفه. وابتسامة بلهاء تملأ وجهه.

وسارت عائدة إلى بيتها. إنها لا تستطيع أن تفكر.

وقالت الأم وهي تنظر إليها في حنان تشويه شفقة :

لا تستظیع أن تحس. ف. رأسها شب و كالصدا ع

فى راسها شىء كالصداع.. وقلبها يدق بلا صبوت، كجرس مخلوع اللسان. ووصلت إلى البيت، وبخلت توا إلى أمها، ووقفت أمامها تقول كانها

رونست إلى ببيك وتعدا في إلى الله ووقعت العالم المون تلقى إليه ببلاغ عسكرى. - قولى لابيه احمد إن فيه واحد اسمه الأستاذ أمين عبدالسيد حابيجى

\_\_\_\_\_

– حيقابله ليه.

قالت في سرعة : - علشان بخطيني.. والأحسن بكون خالي موجود.

وقالت الأد:

- وانتى موافقة.

قالت فنفي وهي منتصنة : – أدوية.

قالت الأم:

- مش ده اللي رفضتيه قبل كده.

قالت فيفي وهي لا تنظر اليها:

- أبوه.

قالت الأم في عجب:

- وابه اللي حصل.. ابه اللي خلاكي غيرتي رأبك. قالت :

- خلاص.. مادام مافيش إلا هو.. يبقى خلاص. وقالت الأم في جزع:

- حد يقول الكلام ده يا بنتي.. حد يتجوز بالطريقة دي.

ومين قالك إن مافيش إلا هو .. إنما الناس فاهمة انك مش حاتتجوزي إلا بعد ما تاخدي الدبلوم.

قالت فعفي في حدة :

- أنا خلاص قبلته.. ده كويس، وله مستقبل.. كفاية أنه بيصني.. يبحيني خالص.. بقي له سنة تاعب نفسه ورايا.. وحرت من أمام أمها.. ودخلت غرفتها.. وإقفات الباب وراءها.. والقت

> نفسها فوق السرير . وبكت.



خرج ممدوح في الصباح، وقاد «الفسبا» وأخذ يرقص بها في شوارع الحيزة، وعلى وجهه اشراقة كبيرة.. ثم سار في شارع المدارس المؤدي إلى الجامعة، وهو يضغط على المفتاح البنزين إلى آخره، فيصدر صوبًا كفرقعة البالونات.. ويضغط على الكلاكس باستمرار فيثير ضحة تملأ الشارع كله.. ثم انتسم التسامة كبيرة عندما راي أمامه زميلته أمينة وهي تسير في ثوب منفوش فوق ثلاث حببونات ، فتبدو من يعيد كالشمسية المقلوبة. وقاد الفسيا نحوها بأخر سرعتها، ثم فرمل مرة وإحدة عندما كانت العجلة الأمامية تلمس ثويها ،، وقفزت أمينة فوق الرصيف، صارخة، دون أن تلتفت البه : - ممدوح.. يا مجنون.. اصطبح عالصبح.. إنت عايز تموتني! ثم استدارت تنظر إليه وهو جالس فوق الفسيا، ووجهها تكسوه حمرة نصفها غضب، ونصفها فرحة. وقال ممدوح وهو بيتسم لها وفي عينيه لمعة شيايه : - انتى مش بتقولي انك بتحبيني موت. حبيت أحرب حيك ! وقالت وهي تدق الأرض بقدمها: - أنا ما باحبكش.. عمري ما حبيتك.. ومش حاحبك. إنت ماتستاهاش وقال ممدوح وهو يمثل دور العاشق اليائس: - اخص عليكي.. يخونك الجلاس اللي كلناه سوا. وقالت أمينة وهي تهز كتفيها: - أنت بتأكل جلاس مع كل واحدة.

وقال ممدوح وابتسامته ترقص فوق شفتيه :

أبدا وحياتك.. انتى بس.. البنات التانية باكل معاهم ساندوتش فول.
 قالت و هي لا تزال تفتعل الغضب :

قالت وهي لا مرال نفيعل الغصب : - طيب تسمح تتهوى.. وتسييني في حالي.

وقال ممدوح في صوت جاد :

- أقدر أشوفك. "المناسبة " قد التمال الدورات

قالت وهي مستمرة في افتعال الغضب : - إمتى ؟

قال في صوته الجاد:

- بعد سنتين وصرخت كأنها أهننت :

وصرحت كانها اهيت : – بايخ.. سخيف.. ابعد عني.. ابعد عني باقول لك.

بيح.. سعيد... بعد عني.. بعد عني بعري عد. قال دون أن ستسم :

- افهمینی بس یا مونی .. اصلك مابترضیش تركبی الفسبا .. وبعد

سنتین حاشتری عربیة.. بعد سنتین حابقی ملیونیر.. مش حاشتری عربیة ویس، إنما حاحط فی العربیة عروسة. وقالت امنذ فی, غضب :

 أنا لا حاركب معاك عربية، ولا طيارة.. مش عايزة أشوفك.. سيبنى في حالى أرجوك.

مى عدى ارجون. وابتسم ممدوح ابتسامة كبيرة، وفتح بنزين الفسبا على آخره، ثم انطلق دها وهو بقول:

- ماتنسیش.. بعد سنتین!

وابتسمت خلفه. وعادت تسير كالشمسية المقلوبة، وهي لا تزال تتبعه بعينيها.. وراته يقف بعيدا، ريثما يركب خلفه اجد زملائه، ثم ينطلق إلى

الجامعة. ونزل ممدوح من على الفسيا، وركنها تحت المظلة المضميمية للدراجات، ثم أقبل على زمالاته وهو يسير بقامته الطويلة، وقد تعلق بنطاونه

> بأسفل خصره، فبدا كأنه بطل صغير من أبطال أفلام رعاة البقر. واستقبله زملاؤه مهالين، ثم قال عزوز ضاحكا :

- مشروعاتك ايه النهاردة يا ممدوح ؟ وقال ممدوح :
- مافيش.. خلاص، بطلت مشروعات.. مافيش إلا مشروع واحد في
  - دماغى، ماينفعكش.
    - مشروع ایه؟ قال ممدوح :
  - بكرة حاتعرفوه.
  - وقال خليل : - إحنا بنفكر بعد ما نتخرج نعمل شركة محاماه.. ايه رايك ؟
    - وقال ممدوح :
    - أنا مش حاتخرج.
  - ونظر إليه زملاؤه في دهشة، وقال فريد : - مش حانتخر ج ازاي.. ده انت كل سنة بتنجم، وماشي زي القشاط.
    - وقال ممدوح:
- مش حاكّمل.. حاضرج من الجامعة السنة دى، واشتغل والتفت الزملاء بعضهم لبعض، كانهم يتساطون عن سر المصيبة التى وقعت لزميلهم، والتي تمنعه من الاستمرار في الدراسة، ثم قال عبده :
  - بس خسارة يا ممدوح.
  - وقاطعه ممدوح :
  - خسارة إنى أفضل في الجامعة.
  - ودق جرس ابتداء المحاضرة وبدأوا يتفرقون، وقال فريد: - مش داخل المحاضرة ما ممدوح.
    - وقال ممدوح ضاحكا:
  - لا.. انت عارف انى ماليش فى المحاضرات. وظل وإقفا برقب زملاءه وهم بختفون داخل بناء الكلبة، كأنه بودعهم
  - الوداع الأخير. ثم ابتسم ابتسامة كبيرة، وسار بقامته الطويلة إلى حيث ترك الفسها، وادار الموتور، وجلس عليها، وانطلق بها، يرقص في الشوارع إلى أن وصل إلى باب اللوق.. إلى ورشة الاسطى عنيفي.
    - أن وصن إلى بأب اللوق.. إلى وراسه الاستطى عقيقي. ودخل الورشة الصغيرة وهو يصيح متهلل الوجه:

- صباح الخبر با أسطى عقيقي. وقال عفيفي وهو يستقبله بابتسامة كسرة :

- صباح النور يا سي ممدوح.. صباح الفل.

واختبأ ممدوح خلف سبارة باخل الورشة، وحذب ببلة زرقاء ـ عفرنتة ـ معلقة في مسمار مدقوق في الحائط.. وبدأ بخلع سرواله وقميصه، وبرتدي

البدلة الن قاء. وكان ممدوح خلال الشهور السابقة يتردد على ورشة الأسطى عفيفي

بانتظام.. كل يوم.. يذهب في الصباح، ثم يعود إلى منزله ليتناول غداءه، ثم بذهب إلى الورشية مرة ثانية وبيقي فيها حتى المساء وكان يعمل طوال

الوقت ببديه، ويلتقط أسرار العمل من الأسطى عفيفي، ويتعرف على

الزبائن ويكتسب ثقتهم. وكان بحس أنه وجد عالمه.. وجد نفسه.. كان بقبل على العمل بشغف، وكل ما فيه نشط،، ذهنه وعيناه، وبداه.. كان يجس

أنه أصبح انسانا منتجا.. إنسان له قيمته.. وعندما تعلق بعمله الجديد كل هذا التعلق، اشترى بدلة زرقاء يرتديها لأول مرة قال له عفيفي ضاحكا : - تعرف ياسى ممدوح .. برضه باين عليك من بتوع الجامعة .. البدلة ما يتغيرش الراجل.. الرك على الحشو.

ويومها قال ممدوح: - ماتفكر نيش بالجامعة وحياة أبوك يا أسطى.. الحامعة مافيهاش الا شوبة عواطلية. وقال عفيفي في حماس:

- ماتقواش كده ياسي ممدوح .. ده العلم زينة .. ياريت أهلي كانوا قدروا بدخلوني الحامعة. وقال ممدوح ضاحكا:

كان زمانك دلوقت موظف بعشرين حنيه.

وقال عفيفي:

- انما برضة كان بيقي اسمى مثقف. ليسانس.. با جلاوة الليسانس. وقد رحب الأسطى عفيفي باشتراك ممدوح معه في العمل.. وعندما استمر فيه، حاول أن يخصص له أجرا.. ولم يكن عفيفي يستطيع أن يقدر أجراً لممدوح.. فهو لا يستطيع أن يعتبره عاملا كبقية العمال.. إنه لا يزال يعتبره طالبا في الجامعة، وابن عائلة كبيرة.. ولا يزال ينادية بـ «سي ممدوح» أو الاستاذ ممدوح.. وقد قال له يوما :

– والله انا محتار یاسی ممدوح.. ونفسی ادیلك حقك، بس مش عارف اقدرك.. متهیالی إن أی یومیة مش ممكن تبقی قد المقام. وقال ممدوح :

- ماتقولش كده يا أسطى.. أنا واخد حقى وزيادة.. كفاية أنى باتعام صنعة.. بدل ما أدور صايم في الشوارع.

مسعة .. بدل ما أدور فعديم . وقال الأسطى عفيفي :

- إنما برضه لازم يبقى لك نصيب.. ده إنت بتشتغل أوى.

وقد رفض ممدوح أن يتناول أجرا من الأسطى عبفييفي.. وترك له الأسطى عفيفي الحربة في أن يعمل كما بشاء.. وأن يقترح تنظيمات حبيدة للورشية وينفذها .. وكان عفيفي بداخله أحيانا الشك في ممدوح .. لماذا يتطوع بالعمل معه؟ ماذا يريد إذا لم يكن يريد أجرا؟ ريما يريد أن يلتقط سب الصنعة ثم يفتتح ورشية لحسيانه ينافسه يها.. ولكن عفيفي كان يطرد هذه الشكوك بسرعة. فهو بعلم أن أي عامل بشتغل عنده بمكنه أن يكبر الى أن ينافسه، كما استطاع هو أن يكبر في ورشة الخواجة كوستي ثم يفتح ورشة وبأخذ من كوستي زبائنه.. ثم أن ممدرح بميز الورشة عن باقي الورش.. فليس في كل ورشة عامل من عائلة كبيرة ومن طلبة الحامعة.. وقد أتى ممدوح للورشة بزيائن جدد كلهم من اصدقائه.. وأكثر من ذلك، إن عفيفي يحب ممدوح، ويتباهي بصداقته، ولا يستطيع أن يضن عليه بشيء.. وهو معجب به أيضا.. معجب بذكائه، ورجولته، وروحه المرحة، وسرعة التقاطه لأسيران العمل.. وإن كان يعاير و أحيانا بالطريقة التي يعمل بها .. انه بمسك قطع الغيار بأصابعه، لا بيده كلها كما يفعل العمال.. ويرقد على الأرض تحت السيارة بحساب، ولا يلقى جسده كله كما يفعل بقية العمال.. وكان بقول له:

عنك يا سى ممدوح.. الشغلة دى تقيلة عليك!
 وكان ممدوح بغضب، وبصر على أن يقوم بالعمل كله.

ولكن كان أهم ما يهتم به ممدوح هو مشروع شراء المخرطة ولم يكن قد أبلغ الاسطى عفيفى برغبته فى أن يشاركه فيها.. ولكنه كان يحادثه دائما في تفاصيل المشروع.. وكان بطوف بوكلاء الشيركات، وبعود اليه بصور مخارط جديدة، وبيانات جديدة.. وكان يزور المصانع والورش الكبيرة، ويعود يحكي للأسطى عفيقي ما رآه.

وانتهى ممدوح من ارتداء الحلة الزرقاء، وخرج من وراء السيارة، وقال للأسطى عفيفي:

مش نركب سلوك الكهربا في العربية دي يا أسطى.

وقال عفيفي وهو مشغول بفك قطعة من موتور السيارة : - برضه كده يا سي ممدوح.. ده الزيون مستعجل عليها قوي.. امدارح

فات عليِّ في البيت في نص الليل.. تقولش أنا مبيت العربية معايا. واقترب ممدوح من الأسطى عفيفي، وقال ووجهه متهلل:

- امدارح عرفت شركة توكيلات جديدة، إنما مستعدة تساعدنا للآخر.. بقدروا بحبيولك المخرطة ويركبوها، وماتدفعش الا الفين جنبه.. والباقي

تقسيط على خمس سنين. وقال عفيفي:

- طيب، وحانجيب الألفين جنبه منين ؟

وقال ممدوح في صوبت جاد : - انت معاك كام يا أسطى ؟

والتفت إليه عفيفي بدهشة، ثم عاد ينظر إلى قطعة الموتور، وقال في صورت خفيض:

> - خمسمنت جنبه، بما فيهم حثتين الصبيغة بتوع الولية مراتي. وسكت ممدوح قليلا، ثم قال:

> > - أنا مستعد أجيب الفين.

واهتزت قطعة الموتور في يد الأسطى عفيفي، وقال وإنفاسه مبهورة : - ازاي بأه ..

وقال ممدوح:

- نشتري المخرطة شركة.. أنا أحط الفين، وأنت الخمسماية بتوعك.

وقال عفيفي وقد عقد ما بين حاجسه : دی مسالة عابرة تفكیر .

وقال ممدوح:

- أنا فكرت كتيريا أسطى.. ده أنا بقالي تلات أشبهر مابفكرش إلا في المخرطة.. وما باجلمش الا بالمخرطة.

خرطه.. وما باحلمش إلا بالمخرطه. وسكت الأسطى عفيفي، وتشاغل باصـلاح قطعة الموتور التي في يده..

وطال سكوته، وبدأ مـمـدوّح ينحنى شوق السّـيـارة المـعطلة ويُصلّح من اسلاكها.

وفجاة قال عفيفى : - إنما دى تبقى شركة ازاى دى.. إذا كنت إنت حاتدفع الفين، وأنا خمسماية.. ده إنت تقدر تشتريها لوجيك.

وقال ممدوح :

- لوحدی ازای.. ده تمنها خمستلاف جنیه. وقال عفیفی :

- ما هو تدفع الألفين، والباقي تسدده من شغل الماكنة.

وتنبه ممدوح إلى ما يقصده الأسطى عفيفى، وقال بسرعة وذكاؤه يلمع

في عينيه : - ما هو إنت مش حاتدفع الخمسميت جنيه بس.. الورشة بتاعتك كلها،

حانقدر تسوى كام، وتدخل بقيمتها في الشركة. وانكمش وجه الأسطى عفيفي، كأنه اصابه جزع على ورشته وقال في

- دى برضه عايزة تفكير.

وقال ممدوح بحماس:

صوت خامل:

- وسواء تفعت كتير ولا شوية، فالمكسب بالنص.. الشركة كلها

بالنص. وانفرج وجه الأسطى عفيفي قليلا، كأنه استراح للعرض الجديد، ثم

قال كانه يريد أن يكشف كل ما في نفس صديقه : - إنما دي مش شعلتك يا سي ممدوح.. إنت لسة قدامك كتير على بال

> ما تتخرج من الجامعة. وقال ممدوح في حدة :

- جامعة ایه.. إنت عارف انی مایهمنیش الجامعة.. انا عایز اشتغل بادیه.. شـغلة تجیب فلوس.. الدنیا اتغیرت دلوقت یا آسطی.. مابقتش الجامعة هي كل حاجة.. وده مشروع مش عايز ليسانس.. عايز ناس بفعموا.. والدكة فنك.

> وقال عفیفی وهو یهر راسه : - بمکند

- يمكن. وقال ممدوح وهو أكثر احتدادا :

و المدوح وهو اختر اختدادا . - مكن ازاى .. يعنى عاجبك الأفندية اللى واخدين شهادات ومتلطعين

على القهاري.. أهو أنا أخويا خد الليانس.. عمل أيه بالليسانس.. اتوظف بخمستأشر جنيه.. وياريته بيروح الشغل.

> وسكت عفيفي فترة، ثم قال : - والألفين جنبه دول.. حاتجيبهم ازاي.

- والانفين جنيه دول.. حانجيبهم اراي. وقال ممدوح:

- أصل أنا لى شوية فلوس متحوشين.. وأخويا وعدنى إنه حايدينى المبلغ وقت ما أطله.

صبح وصف ربيعة، ليمسح كذبه، فإن أخاه لم يعده بأن يعطيه المبلغ، كل ما وعده به أن يحادث والدته بشأنه.

واستطرد ممدوح قائلا:

- ایه رأیك.

وقال عفيفي

– عايزة تفكير

و**قا**ل ممدوح :

 ما هو المشروع مش حاينفع إلا إذا دخلت فيه.. انت اللي تعرف تشغله.. إلا إذا كنت بأه مش عايز تشاركني.

وقال عفيفي في اخلاص:

 عیب یا سی ممدوح.. ماتقولش کدة.. ده آنا یشرفنی إنی اشارکله اعتبرنی شریکه من دلوقت.

> وتهلل وجه ممدوح وصاح : - كفك على كدة با أسطى.

محت على عده يه المصنى. ووضع يده فى يد الأسطى عفيفى، ثم سحبها وقال كانه بقرا تقريرا اتم وضعه: – بيقي معانا الفين وخمسميت جنبه.. الفين حطهم قسط المخرطة.. وخمسميت جنبه نستعملها مصاريف تشغيل.. ما هو لازم ندور على ورشة أكبر من دي.. و..

وابتسم الأسطى عفيقي قائلا: - حيلك ياسي ممدوح.. خلينا نخلص الشغل اللي في ايدينا الأول.

وانحني ممدوح فوق أسلاك العربية المعطلة، وأخذ يصلح فيها، وهو لا يكف عن الحديث عن المشروع.. وعن المخرطة.. إنه يلَّقي بكل منا

اختزنه في راسه من أحلام إلى الأسطى عفيفي.. ووجهه تضيئه فرحته. وفي الساعة الثانية بعد الظهر، خلع البدلة الزرقاء، وارتدى بنطاونه وقميصه، وركب الفسيان وإدار الموتور ، وإنطلق بها في صوت كالزويعة

برف بها نفسه إلى حلمه الكبير. وعاد إلى البيت.

وقفز السلالم.. كل أربع درجات في خطوة واحدة.. ثم دخل في خطوات واسعة.. وفتح باب حجرة أخيه، دون أن ينقر على بابها، كأنه يقتحمها،

وقال وفرحته لا تزال تملأ وجهه : - كلمت ماما يا أحمد.

ورفع أحمد رأسه من فوق جريدة الأهرام، وقال في هدوء بارد: - كلمتها عن انه ؟

وذابت فرحة ممدوح من على وجهه، وقال والحنق بخنق صوته :

- عن الفلوس اللي طلبتها .. انت نسبت ولا ايه ؟ وقال أحمد في يرود :

لأ.. مانستش.. إنما ماكلمتهاش..

وقال ممدوح:

- طيب أنا حاروح اكلمها. وارتفع صوت أحمد :

- لأ.. ماتكلمهاش.. احنا اليومين دول في موسم جواز.. أختك فيفي جاي لها عريس النهاردة.

وقال ممدوح في دهشة:

- فعفى !!

وقال أحمد :

- أيوه.. فيفي.. مندهش ليه ؟

وقال ممدوح وهو يبتسم : – لا.. ولا حاجة.. بس كنت فاكر إنها مش جاتتجوز الا بعد ماتخلص

الجامعة.

تجامع . ثم سحب ابتسامته، وارتفع صبوته فجأة، وقال :

- أنا مش مسئول عن فيفي.. أنا مسئول عن نفسي.. والفلوس دى

عايزها حالاً أنا حاروح اكلم أمي. وقبل أن يسمع رد أخيه، السحب من الغرفة، وأغلق الناب و وأمه.

وسار إلى غرفة أمه، وثلاثة ارباع عقله مشغول بمشروع شراء المخرطة، والربع الباقي مشغول بزواج أخته فيفي.

وراى أمه جالسة وحولها بناتها الثلاث. وعلى وجوههن ابتسامات مرحة، ما عدا فيفي فبين شفتيها شيء كالابتسامة، وشيء كالسخط. وقال ممدوح وهو يحاول أن يبدو مرحا:

- ايه حكاية الجواز اللي نازل يرف على العيلة.

وقالت فيفي في دلال : - قوام لحقت تعرف.

وقال ممدوح :

 ودى حاجة تستخبى.. فيفى بحالها تتجوز وما أعرفش.. ومين بأه المسوف على شبابه!

> وقفزت نظرة غاضبة إلى عينى فيفى، وقالت الأم فى حنان : - معيد فى كلية العلوم.

وقال ممدوح : - لازم يبقى كدة.

– لازم يبقى كده. وقالت فيفي في حدة :

- قصدك ايه. ..

وقال ممدوح :

- ولا حاجة. وقالت نسلة :

- ده بكرة الكلية حتنقاب لما العيال يسمعوا الخبر. وقالت ليلي:
  - وحتسافر معاه أمريكا في بعثة .
- وقال ممدوح: – وحانقعد من غير عكننة.. مستحيل.. لازم واحدة فيكم تتعلم العكننة،
  - علشان بعد ماتسافر فيفي يفضل البيت ماشي زي ما هو. وضحكت ليلي ونبيلة، وقالت نيفي وهي تصيح في حدة :
    - ماتطولش لسانك.. احسن أنا مش طابقة.
      - وخرجت من الغرفة.
    - والتفت ممدوح إلى أمه وقال وهو يبتسم لها كأنه يرشوها بابتسامته :
      - انا عايزك في كلمتين يا ماما. وقالت الأم في بساطة وهي تقوم من مقعدها :
- وقائت الام هي بساهه وهي نقوم من مقعدها : - خليهم بعد الغدا.. احسن إحنا اتأخرنا قوي.. قوموا يا بنات.. روحي اندهي لأخوكي أحمد ياليلي.
  - وسكت ممدوح.. وسار وراء أمه.
- والتـفت العبائلة حـول مـائدة الغداه.. والحـديث كله عن الرَجِل الذي ينتظرونه ليطلب يد فيـفى.. وليلى تنظر إلى فـيـفى وتتـسـاىل بينها ربين نفسها، مل هى سعيدة إن السعادة لا تبدى عليها.. ولكنها يجب أن تكون سعيدة، فهى قد اختارت رجلها بنفسها.. إنها احسن حظا منها.. لم يجبرها احد على الزواج.. ولم تخطب لرجل لا تحب.. ولا تحب رجلا اخر غير خطبها.. ورغم ذلك فالسحادة لاتبدر على وجه فيفى.
- ربما كانت السعادة شيئا آخر، غير الزراج.. وغير الرجل.. السعادة ليست الحياة.. ليست حالة دائمة. ولكنها لحظات تمر.. ثم تختفي.. وفيلي الآن ليست في لحظة سعادة ولكنها . رغم ذلك . تحسدها.. إنها على الاقل ليست مجيرة على الشقاء.
- ونبيلة تتحدث رتبتسم، وعقلها مشغول بحبيبها محمود.. لم يبق إلا هي بين اختيها التي لم تخطب.. وحبيبها لا يريد أن يخطبها.. إن حديث عن فقره لا ينتهي.. وهو لا يزال محمرا على اشة فقير، وعلى البنا غنية. وأن الفقير لا يستطيع أن يتزوج الفنية.. وهي بائسة.. لا تعرف كيف تستطيع

ان تقنعه بالزواج.. لا تستطيع أن تنتصر على احساسه بفقره.. إن فقر ممحود ليس في عندة.. يخيل إليها أن ممحود ليس غدة.. يخيل إليها أن ممحود لو كسب مليون جنيه، فسيظل يحس بالفقر.. ويخاف أن يتزوجها.. كيف تنتصر على هذا الاحساس.. هذه العقدة لتلحق بلختيها.. وتتزوج حبيبها.. أنها لا تدرى.

ديبيه، الله الادين وجهها هادنا طيبا.. ولكن في يدها رعشة خفيفة.. لقد والام يبدو وجهها هادنا طيبا.. ولكن في يدها رعشة خفيفة.. لقد تحس به.. الله الأرض.. وهي تزدرد الاكل ازدرادا دين أن تحس به.. إنها تحس أن الحمام بدا تحس به.. ابنا من عقد عنائتها بدايا يقوف، وغدا نبيلة، ثم احمد يطير من عشها.. بالامس كانت ليل، واليرم فيفي، وغدا نبيلة، ثم احمد ومعدوج.. أنهم سيذهبون.. كل منهم إلى بيت آخر.. والى عائلة آخرى.. وستبقى هي وحدها.. أن تكون أما .. ولكن مجرد زائرة، تطوف على البيوت وستبقى هي وحدها.. لن تكون أما .. ولكن مجرد زائرة، تطوف على البيوت المسلس لم يكن براريها من قبل.. وكلما خطبت واحدة من بناتها كبرت اكثر... لمساس شاخت. ستكون عجوزا وحيدة.. ويجب أن تفكر من الآن في حياة تتغلب بها على الؤحدة، والشيفوخة.

واحمد ياكل وهو سارح، يحارل ان يعد نفسه مقاباة هذا الرجل الذي سيجي، ليفطل اخته روقور بيه ويشهد أن يعمل المسئولية بنفسه: [نها مسئولية أخته، ولكنه يعود يوثير على نفسه أن يعمل على عالماً لحاذا لا يحمل هذه المسئولية بنفسه؟ إنها مسئولية اخته، وهو اولى الناس بحملها.. يويدا يرسم لنفسه الصورة التي سيبيو، بها أمام الضيف. ويعد الكلام الذي سيقوله، كلمة كلمة.. ويشعر بصدره يضيق، كأنه مقبل على امتحان شاق، وينظر إلى أخته ينفي كأنه يلومها على هذا العب الذي تلقيا على

وممدوح جالس وكل أفكاره مع مشروعه.. وينظر من تحت أهدابه إلى أمه بين الحين والحين، كأنه يختبر مدى استعدادها لأجابة مطالبه.. أو كأنه بعدث فيما عن تقسلل منه الى عقلها وقلمها.

وانتهت العائلة من تناول الغداء، وتفرق افرادها في غرفهم.. وظل ممدوح بطوف وراء أمه بعينيه، حتى راها تدخل غرفتها، فإنتظر قليلاء ودخل غرفتها، وهو يبتسم.. وقال وابتسامته تتسع :

- أقدر أكلمك با ماماً.

وقالت الأم وهي تنظر في وجه ابنها، تحاول أن تستقريء منه موضوع حديثه :

- خير يا ممدوح.

وجلس ممدوح على الشيزلونج قريبا من أمه، وقال في صوت هاديء، وهو يضغط احدى يديه بالأخرى:

- انا ماكنتش عايز اكلمك فى الموضوع ده بنفسى.. طلبت من أخويا أحمد يكلمك.. إنما انتى عارفة أحمد، دايما يصهين. وقالت الأم ضاحكة :

> - أوعى تكون حاتتجوز إنت كمان. وقال ممدوح:

- تقريبا .. حاجة كدة زي الجواز.

وقالت في دهشة:

- ازای باه.

قال وهو يبتسم ابتسامة حائرة:

- ابتى عارفة يا ماما إنى مابقتش صغير .. يمكن اكون صغير فى عنيكى لأن الأبن مابيكبرش ابدا فى عين أمه .. إنسا أنا كبرت، وكمان كام شهر حابقى عشرين سنة .. وأقدر دلوقت اعرف مستقبلى مش فى الجامعة .. طول عمرى بادور على مشروع .. على عمل.. اقدر اقوم بيه، وابنى عليه مستقبلى .. واخيرا القيت مشروع ، ومحتاج لعبلغ ملشان البترى فيه ..

وزمت الأم شفتتها كانها آكتشفت ان حدسها كان في محله وان معدوح لا يمكن أن يحادثها على انفراد إلا ليطلب منها نقودا.. وقالت وهي تتنهد : - مبلغ أد ايه ؟

> وقال ممدح وهو ينظر إليها ويبتسم: مبلغ كبير شوية..

> > وقالت الأم في زهق :

- یعنی کام؟ عشرة؟ عشرین؟

وقال ممدوح في بساطة : - الفين.. الفين حنيه.

وقالت الأم في جزع:

<sup>■</sup> ۲۰ ۵ تطفیء الشمس جـ ۱ ■

– یاخبر. . الفین جنیه یا ممدوح ؟ – ده اصله مشروع کبیر .. ورشة کبیرة.. مصنع.. و جاشتری آلات من

– ده اصنه مسروع حبير .. ورسه حبيره.. مصنع.. وحاسيري الات من برة.. ومعايا شريك طول عمره في الشغلانة دي.. الألفين جنيه حاييقوا

عشرة بعد سنتين. واغمضت الام عينيها كانها تحاول ان تدفن اعصابها في الظلام،

وقالت وهى تسيطر على نفسها حتى لا تنفجر : – طيب يا ممدوح.. أنا موافقة.. أول ما تاخد الليسانس حاديلك اللى انت عاده.

صحيره.. وقال ممدوح ووجهه جاد : – أنا عايز المبلغ اليومين دول.. خسارة أضيع سنتين من عمري لغاية

وقالت الأم:

بیا ممدوح یا ابنی اعقل.. ماحدش یفکر التفکیر ده ابدا.
 وقال ممدوح:

وقال ممدوح : - اسمعى يا ماما .. ماحدش حايقدر يخليني في الجامعة غصب عني..

انما التمعی یا شاه .. محدول کایدار پختیبی کی انجامعه عصب علی.. إنما أنا مستخد افضل فیها، وآخذ اللیسانس علشان خاطرك.. بس علی

شرط تديني الغلوس من دلوقت علشان ابتدى المشروع. وقالت الام كأنها تتوسل :

- اعمل معروف يا بنى.. ريحنى.. أديك الفين جنيه ازاى وانت لسّة طالب.. ماتنساش إن فيه بنتين من إخواتك حابتجوزوا، ولازم يتجهزوا قبل كل حاجة.. ولا عايز تاخد الفلوس وتسيب إخواتك من غير جهاز.

وقال ممدوح وقد بدأ وجهه يحتقن :
- اخواتي مش حايتجوزوا دلوقت.. وحتى لو اتجوزوا دلوقت، انا

عارف إن فيه عندنا فلوس تكفى الجهاز، وتكفى المشروع بتاعى. وقالت الام وقد ارتفع صوتها، واعصابها بدات تغلت منها :

وقالت الام وقد أربغع صوبها، وأعصابها بدأت نقلت منها : - إنت ماتعرفش حاجة.. أيش عرفك أنت باللي عندنا.

وقال ممدوح وهو يتنهد كأنه يطرد احتقان دمه من على وجهه : - بلاش اللي عندنا.. انتي منذ شيابلة اسبورة المياظ علشيان تديميا

- بلاش اللّٰي عندنا.. انتى مش شايلة إسبورة الماظ علشان تديها لعروستى يوم ما اتجوز.. انا مش داتجوز.. بيعى الإسورة بيل ما هي مركوبة في الدولاب.. دى تجيب لوحدها الف جنيه.. وإنا أعرف أن كل واحد منا عنده بوليصة تأمين بالفين جنيه تقدري تأخدي من البوليصة بتاعتي الف.. وينقي حلينا الحكاية.

وقالت الأم وهي تكاد تصرخ: - أنا لا حابيع ولا حاشتري.. أنا مسئولة عنك لغاية ماتخلص الجامعة،

- ان د حابيع ود حاسيري.. ان مسئوله عنك تعايد مانطص الجامعه. وبعد كدة ابقى خد الفلوس كلها.. وأعمل بيها اللى انت عايزه.. وقبل كدة إنا المسئولة.. وإنا مش ممكن أوافق على الكلام الفارغ بتاعك.

وقال ممدوح في حدة :

- وأنا ما أقدرش كمان أضيع عمرى .: وأبقى شايف الفلوس مركونة . قدام ، وإنا مش قادر أشغلها .

> وقالت الأم : - يا ممدوح اعقل.

وقال ممدوح وقد اشتد صراخه:

وقال ممدوح وقد استد صراحه : - هو ده العقل.. وأحب أقول لك، إني إذا ماأخدتش الفلوس، حاخرج

من الجامعة، وحاخرج من البيت، وحاروح اشتغل أي شغلة. وقفزت الدموع إلى عيني الأم، وقالت وصوتها مخنوق : – على كل حال استنتي لمنا أخيد رأي ضالك، وبعندين نتكام في

– على كل كال استنى لمنا اكد راى كناك، وبع. الموضوع. وقال ممدوح وهو يهم بمغادرة الغرفة :

رون معدري ويو يهم بعد ارد اعرف راى خالى مقدما.

والفلوس حاخدها، حاخدها. ثم خرج من الغرفة، وصفق الباب وراءه.

مع عرج من البيت كله. وخرج من البيت كله. وانهمرت دموع الأم.



وتنسهت الأم إلى أنها بحب إن تعد البيت لاستقمال خطيب فيفي.. فمسحت دموعها، وقامت ووقفت أمام المرأة تهز رموشها لتطرد من عينيها أثار البكاء.. ثم وضعت على ا وجهها قناعا من الهدوء والحزم القوى، كأنها لم تكن تبكى، وكان ممدوح لم يمزق تلبها من ثوان. وخرجت من غرفتها في خطوات قوية كانها تدوس بها احزانها وفتحت ياب غرفة بناتها، وقالت لفيفي : - مش تروحي تسرحي شعرك عند الكوافير بافيفي ؟ والتفتت اليها فيفي في حدة، وقالت في عناد: - لأ.. لزمته ابه.. علشان ابه.. أنا مش شابغة أي مناسبة علشان أروح عند الكوافير. ولم تجادلها الأم، كأنها اخذت من ممدوح ما يكفي من جدال، وقالت : - طيب. بلاش يا حييتي ! والتفتت إلى نبيلة قائلة :

- اضربي تليفون لجروبي يا نبيلة، وأكدى عليه إن الجاتوه لازم يكون

-- قلتى لعصام ييجى النهاردة.. وقالت ليلى فى إهمال : -

واستطردت الأم وهي تنظر إلى ليلي.

هنا الساعة خامسة. وقالت نبيلة : - حاضر .

V - '

وقالت الأم:

- ليه يا ينتي.. ده خلاص بقي وإحد من العبلة، وكان لازم بكون موجود في مناسبة زي دي.

وقالت فيفي والسخط بين شفتيها.

- انما أمين لسبة مابقاش واحد من العيلة.. ومش ضروري تلموا كل من

هب و دب علشان بستقبل حنابه. وقالت ليلي:

- بعنى خطيبي بيقي كل من هب ويب.. وسكتت فجأة كأنها دهشت عندما سمعت نفسها تدافع عن خطبها.. عن رجل لا تحبه..

وقالت فيفي:

- أنا مش فاهمة انتم عاملين الدوشة دي كلها ليه.. واحد جاي بخطبني. انه اهميته.. انه اللي حصل.. مستفريين قوى إن وإحد جاي بخطيني !!

ولم يرد عليها أحد.

وخرجت الأم لتطوف بحجرات البيت وتشرف على إعدادها. وخرجت نبيلة لتتصل بمحل حروبي في التليفون.

وقالت ليلى لأختها فيفي بعد فترة، وهي مستلقية على سريرها : - أنا لو كنت منك كنت رحت للكوافس .. دى الواحدة ما يتصدق تلاقي

فرصة علشان تعمل شعرها. وأحابت فيفي في حدة :

- أنا مش زيك.. أنا مش زي يقية البنات.. مش منافقة ومش كداية. اللي عايز بيجي يخطبني، لازم بشوفني زي ما أنا.. من غير كوافير ومن غير تواليت.

وقالت ليلى في خبث كأنها تحاول أن تكشف سر احتها

- لازم ما يتحبيهش. لو كنت بتحبيه كان زمانك فاعدة تنزوفي من

الصيح ! وانتفضت فيفي كأن سكينا غرز في جنبها، وصرخت في وجه اختها:

- یعنی إنتی کنت بتحبی خطیبك، علشان رحتی للکوافیر یوم ماجه بخطبك.

وكتمت ليلى السكين في قلبها، وقالت وهي تفتعل ابتسامة :

لا.. بس أنا غاوية كوافير. وأتمنى أروح له كل يوم. ده أنا يوم ما أموت حاوصى إنهم يجيبوا لى الكوافير علشان أقابل ربنا وأنا على القيمة.
 وقالت فيف. :

- أنا على القيمة من غير كوافير.

وقالت لیلی کأنها تثیرها: - انما بتحمه ؟

وقالت فيفي وهي تدبر راسها :

- مالكش دعوة.. ألحب ده بناع البنات الممرقعين اللي زبك !

وابتسمت ليلى وسكتت، ثم اتكفات على وجهها. وراحت تفكر في فتحي.. لو كان فقص خطيبها، هل كانت تتزين له اكثر مما تزينت لمصام.. ريما لاد. ريما اكتفت يرمها أن تبدو أمامه بلا ريبة. حبها هو زينتها الوحيدة. وربما كانت أختها فيفي تحب أمين، ولذلك فهي ليست في حاجة لان تتزين له

وعادت نبيلة، وقالت وهي تدخل:

- الخواجة جروبي بيقول لك مبروك.

ولم ترد فيفي.

وقفزت نبيلة فوق فراشها واستطردت كأنها تحادث نفسها :

- يعنى مش فاضل فيكم إلا أنا .. بكرة فيفى تسافر أمريكا .. وست ليلى تروح بيت جوزها ، وافضل أنا لوحدى.

وقالت ليلى، وهي لا تزال منكفئة على وجهها :

– يا بختك.. وقالت فيفي ساخطة :

کفایة علیکی سی محمود بتاعك.

- حقاية غليكي سنى محمود بناعك. وتنهدت نبيلة قائلة وصوتها ينضح بالأسى:

- بس یا خسارة مش قادر یخطبنی.. ویظهر إنه مش حایقدر طول عمره.

<sup>■ ¥ ¶ 🗷</sup> لا تطفىء الشمس جـ ١ 🔳

ورفعت ليلي رأسها وقالت بسرعة كأنها تصاول أن تنقذ أختها من خاطر الميها:

– واو.. مادام بتحبیه إوعى تتجوزي حد تاني.. حتى لو استنتیه طول عم ك.

وقالت فيفي: - إذا كان مش ناوي بتجوزك، لازم تسبيب من بلوقت. وإلا تبقي قلة

أدب وسفالة، منك ومنه.

وقالت ليلي وقد اعتدات حالسة فوق سريرها: - تسبيبه ليه.. علشان تتجوز واحد ما بتحبوش وتفضل تتعذب طول

حياتها .. انتي ماتعرفيش اللي بتنجور واحد مابتحبوش بتبقى عايشة ازاي.. جهنم ارحم.. واساليني انا.

وقالت فيفي بسرعة:

إنتى متجوزة واحد يسوى رقبتك.

وقالت ليلي في حدة :

- أنا مستعدة أبيعه بشلن، وأتحوز وأحد بأحيه.

وقالت فيفي كأنها تتعمد إسالة دم أختها:

- أظن كنتي عايزة تتجوزي واحد زي فتحي. وسكت ليلي، وقد امتقع لونها، وإغرورقت عيناها بالدموع وصرخت

- يس يا فيفي.. احنا اتفقنا مانجيش السيرة دي.

وساد الصمت بين الأخوات الثلاث.. صمت مضطرب اكثر ضجيجا من

الكلام. وقالت نبيلة بعد فترة، تجاول أن تبدد هذا الصمت :

- على كل حال اطمنوا، لو كنت اقدر اسبب محمود، كنت سبته من

زمان... وقالت فيفي :

- تسمحي تقولي لي مش قادر پتجوزك ليه ؟

وقالت نبيلة وهي تهز كتفيها بلا مبالاه :

- علشان ما يقدرش يفتح بيت.. فقير.

وقالت فيفي : - دي حجة .. اللي عام: يتحوز ماييسيالش..

ونزلت ليلى من فوق سريرها واتجهت إلى خارج الغرفة... ووجهها

وبرك يمي من حول سرورك ورجه في عاري سرك ... وصاحت نبيلة وراها بلهفة: - على فين ؟

> وقالت ليلى وهى مستمرة فى طريقها: - حاكلم الخياطة في التليفون.

وخرجت.. واتجهت إلى التليفون الموضوع فى الممر الذى يفصل بين الحجرات.. ورفعت السماعة بلا تربد، ودون أن تتلفت حولها.. وأدارت رقم

> فتحى. وعندما سمعت صوبته قالت في صوب عال :

- الو.. مدام راشيل.. بونجور.. أنا ليلى. ياترى بروفة الفسسان حاتكون جاهزة امتى ؟!

ثم خفضت صوتها واستطربت هامسة : – استنى بكرة حنب التليفيون السباعة عشيرة الصبيح.. بمكن أقبر

أشوفك !

ثم عادت ترفع صوتها قائلة :

ضرورى يا مدام.. أحسن أنا مستعجلة على الفستان قوى.
 وقال فتحى فى لهفة :

– انتی وحشانی موت. وقالت هامسة.

وانت كمان.. بكرة حااشوفك.. أوريفوار بأه.

ثم وضعت سماعة التليفون. واستدر وجهوا لونه الورزي وضراعت الدوو ومن عرزوا

واسترد وجهها لونه الوردى.. وضاعت الدموع من عينيها. وفي الساعة الخامسة والنصف كانت العائلة قد استعدت لاستقبال

الزائر. وانتهى افرادها من ارتداء ثيابهم الكاملة.. وأحمد جالس فى غرفته يقرأ كتابا يحاول أن ينسى بين صفحاته عب، الساعات القادمة التى سيقضيها مع الضيف. والبنات في غرفتهن كل منهن تتردد على مراتها لتتككد من زينتها، وفيفي قد ارتحت ثويا رماديا سيطا تعمدت ان تزيده بساطة حتى تخفي اهتمامها بهذا الرجل الذي جا ليخطبها، تخفيه عن الفيصها.. وهي لا تزال تتساسل : هل اخطات في قبول خطبة امين نفسسها.. وهي لا تزال تتساسل : هل اخطات في قبول خطبة امين بعدالسيد. هل تحيدت ملا ترين انقاضا ... جديدا حادا بينها وبين أختيها؟ والأم في غرفتها وحيد تتم زينتها أمام مراتها، ورأسها مثل بعد بعد.

مرأتها، ورأسها مثقل بم وجاء الخال..

وجلس على مقعد في الصالة الخارجية ووضع كرشه الضخم فوق ساقية، وصاح في محمد السفرجي : – اعمار فنحال قعدة ما ولد.

وجرى محمد السفرجى بين الغرف يعلن مجىء الخال، وصنوته مبهور، وعنناه مفتوحتان، كأنه نعلن خبر اخطير ا.

وتلكا أحمد في الخروج لاستقبال خاك.. وتلكات البنات أيضا.. وخرجت إليه الأم وقد اكتسى وجهها بسحابة قائمة، وضاق فمها، واحتدت النظر أن في عننها.

سترار على يبيه . ونظر عزت إلى وجه اخته، وعرف أن لديها مشكلة من مشاكل عائلتها التي لا تنتهى. إنها سنقبله دائما بهذا اللوجه كلما أرادت أن تشكر له أحد ابنائها . ولكنه قعمد أن يتجاهل سؤالها عن مشكلتها، وهم بالقيام من مقعده وهو يصافحها، ولكنه لم يقم، وقال وهو يضم التسامة فوق شفتيه :

مبروك يا عنايات.. مافضلش عندك إلا نبيلة.
 وقالت الأم دون أن تبتسم:

- الله يبارك فيك ياخويا.. عقبال مرفت.

وقال الخال كأنه يحاول أن يستدر ابتسامة من بين شفتى اخته : - والله عجزنا ياعنايات.. البنات عجزونا.. بكرة يخلفوا وتبقى جدة. وتنهدت عنامات ولم ترد.

وعاد الخال يقول بعد برهة :

رساد السال يسون بسا برسا . - هيه .. وايه الأخبار ؟

وقالت عنايات كأنها وحدت المناسية التي تنطلق فيها: - اسمع با أخويا.. أنا عابزاك تكلم ممدوح، وتعقله شبوية.. الولد ده

حابحنني.. خلاص مابقتش قادرة عليه. وقال الخال :

> - ايه.. عمل ايه كمان ؟ وقالت الأم كأنها تهم بالبكاء :

- عابز بسبب الحامعة.. ويفتح ورشة.

وارتفع حاجبا الخال كأنه ذعر وقال في دهشة :

- يسبب الجامعة.. إزاى ده.. ده لازم اتجنن خالص. وقالت الأم:

- وأكتر من كدة.. عابز فلوس علشان بفتح بيهم الورشة وقال الخال

وهو بخبط بيديه على مسندي مقعده :

- والله عال.. أمال كنا ينعلمه ليه لما هو يتاع ورش.. أنا مش ممكن أسمح لواحد أنه بعر العبلة وبيهدل اسمى.. مش ناقص الا أن ابن أخت

عزت راحي بيقي عامل في ورشة.. ده مستجيل.. الولد ده لازم بعقل.. وإذا ماعقلش بالذوق، بعقل بالعافية. وقالت الأم وهي تتنهد:

أهو شوف لك حل معاه.. أنا خلاص ، طهقت.

وسمعا وقع أقدام على سلم الحديقة، وقامت الأم على عجل قائلة :

- أما أقوم أبعت لك أحمد.. ده يظهر الأستاذ أمين جه!

وخرجت من الصالة.

وقام الخال ودخل إلى حجرة الصالون، واستراح على مقعد فيها.. وبعد برهة دق جرس الباب وفتحه محمد السفرجي ودخل الأستاذ أمين عبدالسيد.. وكل شيء فيه لامع.. ذقنه.. وشعر رأسه.. وزجاج نظارته..

ورباط عنقه.. وحذاؤه.. وتحت إبطه علية شبكولاتة كبيرة، مما بياع عند التقالين، عليها صورة كبيرة لاحدى ممثلاث هوليوود.

وما كاد بخطو في الصالة الخارجية، حتى خرج إليه أحمد يستقبله.. وصافحه الأستاذ أمين عبدالسيد، وهو يقرب وجهه منه، ويلفحه بأنفاسه : - أحمد بيه.. مش كدة.. ازاي الصحة با أفندم.

وقال أحمد وهو يبتعد براسه إلى الوراء هريا من أنفاس الأستاذ أمين : - أهلا وسهلا.. تشرفنا.

وقاده الى حجرة الصالون.

وخلف الباب الذي يفصل بين الصالة الخارجية، والمجرات الداخلية، كانت تقف نبيلة، وليلي، تتطلعان إلى وجه أمين عبدالسيد، ثم تنظر أحداهما الـ الأخرى في دهشة.

ووقف عزت «بيه» راجى في وسط الحجرة وكرشه يتقدمه، كأنه الإله

بوذا المبتسم.. وانحنى أمين عبدالسيد انحناءة كبيرة وهو يصافحه.. فهو. بعلم أنه بصافح وكبل وزارة المالية.

وجلس عزت بيه على الأريكة، وأشار إلى أمين ليجلس بجانبه. وجلس أمين على حافة الأريكة بجانب وكيل وزارة المالية.. واحتار أين

يضم علب الشبكولاتة؟ هم بأن يضعها بجانب على الأربكة، ولكنه عدل... وهم أن يضعها على المائدة المذهبة التي تتوسط المجرة، ولكنه عدل.. ثم أخيراً قرر أن يحتظ بها فرق ركبتيه. وقال الخال:

- أزاي الحال عندكم في الجامعة ؟

ورفع أمين راسه وقرب وجهه من وجه عزت بيه، وقال:

 عال الحمد لله. البركة في سعادتك وفي الاعتمادات اللي بتوافق عليها وزارة المالية.

سيه روزود المسيد. واندهش الخال من الحركة التي أتى بها أمين عندما قرب وجهه إليه ثم اكتشف سريعا أنها حركة عصبية أصبحت عادة في أمين.. وإبعد راسه

> عنه، وقال : - أظن حضرتك في الدرجة الرابعة دلوقت.

> > وقال أمين :

في الخامسة يا أفندم.. لسة ماخدتش الرابعة .
 وقال الخال :

- لا.. شد حيلك.. لازم تاخد الرابعة قوام

وابتسم أمين وقال كأن الخال يداعب أحلامه : - بعد ما أرجع من البعثة، بانن الله حاخد الدرجة.

- بعد ما أرجع من البعثة، بائن الله حاخد الدرجة. واحمد ينظر بكل عينيه إلى أمين، ويبتسم بينه وبين نفسه. خُيْلَ إليه إنه

خير رجل يصلح لاخته فيفى.. بنظارته.. ووجهه الذى لا يتميز بالوسامة انه على الاقل يستطيع أن يحتملها.. واستراح أحمد لامين.. إن أمين لا يثير فيه عقده، ولا يكلفه أن يدعى أمامه شخصية معينة.. إنه يستطيع أن يبدو

أمامه على حقيقته.. مرتاحا.. دون أن يكلف نفسه نفاقاً. ودار حديث تافه ممرق بين الثلاثة، إلى أن قال الخال وهو يحاول أن

يشجع أمين على طرق الموضوع الذى جاء من أجله : - وفيفى تبقى تلميذة عندك .. مش كدة .. أرجو أنها تكون تلميذة مجتهدة .

وتنحنح أمين وقال وقد أرخى عينيه الجاحظتين خلف زجاج نظارته : - فعف بخلت الكلبة وأنا لسبة طالس، والواقع أنها من يوم مانخل

- فيفى دخلت الكلية وإنا لسة طالب.. والواقع أنها من يوم مادخلت وأنا معجب بيها.. و...

وسكت أمين كانه تنبه إلى غلطة، ثم استطرد :

- قصدى معجب بأخلاقها.. وتصرفاتها.. واجتهادها.. وأنا في الواقع جاي اطلب من سيابتك ومن الأستاذ أحمد، بد الأنسة فيفي.

بى سبب من سبا من المستخفاف على شفتى أحمد، كانه يستخف بدوره فى هذا الموقف، مادام خاله موجودا.

وقال الخال : - الواقع يا استاذ أمين أنا سنات عنك كثير.. وعرفت إنك دايما ناجح، ودايما أول دفعتك، وأنا بشرفني مصاهرتك.

- دە اكبر نجاح ننت فى كىيانى.. وقال الكال وهو يماد يدە إليــــ ويصافحه :

يصافحه : -- مبروك.

وصافحه أمين ثم قام من جلسته وهو يحمل علبة الشيكولاتة ومد يده إلى أحمد وهزها بقوة، وهو يقول: - ده شرف کس لی با استاذ احمد.

وقال أحمد وعلى شفتيه ابتسامة :

– مبروك. وقال الخال :

 روح انده لوالدتك واخواتك يا احمد، يسلموا على الاستاذ امين!
 وخرج احمد.. وعاد بعد قليل تتقدمه والدته واخوته الثلاثة.. ونظرت الام الى أمين وبين شفقدها نصف ابتسامة، وقالت:

- أهلا وسهلا !
 والثفتت إلى ابنتها فيفي كأنها تلومها على ذوقها .

وصافدها امين وهو مطاطئ، راسه. ثم صافح نبيلة وايلئ وهق مطاطئ، راسه ايضا، ثم رفع راسه وقرب رديه من رجه فيفئ، وصافحها، ثم قدم لها علبة الشيكراتة، فاخذتها منه فيفى في امتعاض، ثم القتها على المائدة التي تترسط الصحرة دون إن تنظر إليها، وهي تستم:

– مرسيه.

وجلس البنات الثلاث على أريكة واحدة، وهمست ليلى في اذن فيفي : - أقوم العب لك بيانو.

وقالت فيفي في سخط :

لا.. مافیش لازمة.. مافیش مناسبة.
 وهمست نبیلة فی اذنها:

- تعرفی إنه باین علیه لطیف قوی. وقالت فعفی فی همس محتد:

- انا مش مستنية رأيك.. مش عايزة مجاملات.

وبخل محمد السفرجي يحمّل عربة صغيرة محمّلة بأدوات الشاي، والخباق الجاتوه، وقامت نبيلة وليلي تساعدانه في تقديم الشاي، ووقفت ليلي أمام الاستاذ أمين تقدم له طبق الجاتوه ليختار منه قطعة، وقام أمين واقفا وغرز الشوكة في قطعة روفعها إلى عينيه حتى كاد يلمس بها زجاء نظارته، وامتحضت ليلي لهذه الحركة، وجلس أمين يتكل قطعة الجاتوه في اهتمام كانه ياكلها بقلبه رعقك، وليلي لا تزال تنظر إليه في دهشة. وقدمت له طبق الجاتوه ثانية.. فاخذ قطعة اخرى وأكلها بنفس اللهفة والاهتمام. . وعباد الحديث بدور تافيها محاقياً.. وبدأ أمدن بحس إنه وأحيد من

المنائة. ويتحدث في طلاقة. عن الكلية. وعن بعثة إلى المريكا. وها معالم المريكا. وها عالميكا. وما عاملكا. وما بعث عائلته. كان اكثره أو مينا بعث المريكا. وها المريك وها من نبيلة وقدت لامين قطعة جائزة ثالثة. اخذها في لهفة. ثم استخف بأمين المفرح، إلى حد أن نسى نفسه، فمال على اذن الخال الماسا:

- من جهة المهر أن مستعد إنى...

ونظر إليه الخال نظرة فيها دهشة وفيها سخط على جرأته، وقال في صوت عال :

- بعدين.. بعدين.

واحمر وجه امين.. والتفتت البنات إحداهن إلى الأخرى يتمساطن بعيونهن عن الهمسة التى همس بها أمين.. ونظر احمد إلى خاله كانه يتلقى منه درسا لا يفهمه، في معاملة المتقدمين لخطوية أخرته.

وقالت الأم كأنها تخفف من وقع الصدمة على أمين:

- وياترى فيفى تقدر تكمل دراستها فى أمريكا. وقال أمين وهو لا بزال بعاني احساسه بخطئه:

ثم استأذن أمين وفام وصافح الأم والآخوات الثلاث، وخُرَج معه الخال وأحمد يوصلانه حتى الباب وقال أمين هامسا مرتبكا :

- أحنا ماتكلمناش عن إمتى حنلبس الدبل ؟

وقال الخال وهو يربت على كتفه ويبتسم كأنه اكتشف سذاجته: - ما احنا حانشوف بعض كتير با أستاذ أمين؟

وقبل أن يخرج أمين، دخل ممدوح من الباب.. غاضبا. مكفهر الوجه.. ووقف أمام الثلاثة كانه فوجي، يهم، وقام أحمد بقدم البه أمين:

- الأستاذ أمين عبدالسيد، معيد بكلية العلوم.

ثم استطرد وهو يقدم ممدوح إلى أمين :

- أخويا ممدوح.

وصافح ممدوح الاستاذ أمين، وقد اشرقت في وجهه الغاضب ابتسامة صغيرة كشعاع من الشمس يطل من خلال سحابة كثيفة سوداء.

وقال أمين وهو يبتسم ابتسامة كبيرة كأنه بهر بشباب ممدوح، ووسامته، والذكاء الذي يطل من عينيه:

- مالناش حظ نقعد معاك النهاردة يا أستاذ ممدوح. وقال ممدوح بثبات :
  - فرصة تأنية باذن الله.
- وهم ممدوح أن يخطو متجها إلى غرفته، فصاح وراءه خاله :
- ممدوح.. استثاني.. عايزك.. وسار الخال مع أمين حتى الباب، وهو يحمل ابتسامته، وما كاد أمين يخرج حتى سقطت الابتسامة عن شفتي الخال، ثم التفت إلى ممدوح، الذي كان واقفا ويداه حول خصره، وبين شفتيه إنسامة مرة ساخرة وقال:
  - تعال يا ممدوح.

ودخل إلى غرفة المكتب. الغرفة التى تعود أن ينفرد فيها بأفراد العائلة، فردا فردا، كلما أراد أن يلقى عليهم درسا.

وسار وراءه ممدوح، وهو يخطو خطوات بطيئة بساقيه الطويلتين، فيبدو كبطل صنفير من ابطال افلام رعاة البقر.

ورقف أحمد ينظر أليهما ... رهما يدخلان غرفة المكتب، إنه يعرف فيم يريد خاله أن بحدادى مصدوح. سبيحانات في مشروع انشاء الررشة.. وأحس احمد أنه بريد أنه نفسر ماله. لماذا يحشر خاله نفسه في كل شيء.. لماذا لا يترك معدوح حرا يفكن فيما يريده ثم أن معدوح قد يكون على حق... إن افتتاح ورشة أجدى عليه من رظيفة بخمسة عشر يكون على حق... وين افتتاح ورشة أجدى عليه من رظيفة بخمسة عشر يريد أن يهجم على غرفة المكتب ويخطف مصدوح من يد خاله قبل أن يقدم على غرفة لمكتب ويخطف مصدوح من يد خاله قبل أن يقض على مستقبله. قبل أن يجبره على أن يقبل وظيفة كما أجبره من قبل على قبل وظيفة كما أجبره من

ظل بنظر الى غوفة المكتب بعينين سياخطتين، ثم سيار في خطوات غاضية ثائرة، وبخل غرفته.

وإغلق الخال باب غرفة المكتب، وجلس على المقعد الجلدي العريض، ومد ساقيه أمامه، ووضع فوقهما كرشه، ثم قال وهو يبتسم كأنه بحاول أن يخدع ممدوح بابتسامته:

- اقعد يا ممدوح.

وجلس ممدوح وهو يحاول أن يخفى استخفافه بعقلية خاله فيرخى حفونه فوق عينيه، ليبدو كابن مهذب مطبع.

وقال الخال في صوت مفتعل الهدوء : - أنه الحكانة اللي سمعتها من والدتك دي.. بتقول أنك عابر تسبب

الجامعة، وتفتح ورشة.. طبعا الكلام ده مش صحيح، إنما برضة ماكانش يصم تقوله لوالدتك، حتى لو كنت بنهزر.. دى بنزعل قوى.

وقال ممدوح، وهو يحاول أن بيدو هادئا كخاله، كأنه بتحداه.. كأنه

يضع ارادته في وجه إرادة خاله : - والله با خالي الكلام ده صحيح صحيح.. أنا فعلا عابر أسيب

الحامعة وأفتح ورشة. ونظر البه الخال بعينين مفتوحتين غاضيتين كأنة يصفعه على وقاحته، ثم أخفى نظرته سريعا، وقال من بين أسنانه كأنه يستعين بكل إرادته حتى لا بفقد أعصابه:

– بأه الكلام ده صحيح.. كويس خالص.. إنما اشمعني يعني تفتح ورشة. ماتفتح محل ساندوتش مثلا.. ولا دكان لمسح الجزم.. ولا تلم سبارس.

وطافت سحابة حمراء على وجه ممدوح، ولكنه تمالك نفسه سريعا، وقال:

- والله أنا طول عمري غاوي ميكانيكا .. وحضرتك عارف إني بأصلح الفسبا بتاعتي بنفسي .. وبافهم كويس في تصليح العربيات .. وليّ واحد صاحبي اسمه الأسطى عفيفي عنده ورشة صغيرة، وبيكسب منها خمسين جنيه في الشهر.. اتفقت معاه اني أشاركه، وتكبر الورشة، ونشتري مخارط وألات.. ودرست المشروع كويس.. جمعت كل البيانات.. مش ممكن حاكسب منه أقل من منت جنبه في الشهر. وابتسم الخال ابتسامة ساخرة وقال :

- بعنى المسالة مسالة فلوس.. بعنى لو ادبتك مدت جنبه في الشهر، تعقل، وتبطل جنان وتلتفت لدروسك.

وقال ممدوح وهو يضبم قيضتيه ويضغط عليهما حتى لا يثور: - لا يا خالى.. المسالة مسألة مستقبل.. المنت جنبه، حانيقوا الف.. والورشة حاتبقي مصنع.

وقال الخال:

العلم يعنى تاخد شهادة.. يعنى تاخد الليسانس.

وقال ممدوح:

- أنا مش غاوى آخد ليسانس.. أنا مش غاوى دراسة القانون.. الدراسة دي مش حاتفيدني في حياتي، ولا في مستقبلي اللي اخترته.. ويوم مااعوز محامي أبقي أشتغل عندي محامي.. يوم ما أعوز مهندس ابقى اشتغل عندي مهندس.. فورد ماكانش واحد ليسانس.. روكفلر ماكانش وإخد ليسانس. المهم إن الواحد بشتغل شغلة غاويها وفاهمها.

وقال الخال وهو بنظر إلى ممدوح في غيظ: - وحضرتك عاوز تنقى فورد.. مش كدة!

قال ممدوح في ثبات :

– حا حاول. وقال الخال :

يا ممدوح فوق لنفسك. احنا في مصير مش في امريكا.

وقال ممدوح في حماس: - مصر مش أقل من أمريكا .. عبود ماعندوش ليسانس.. سيد ياسين

بتاع مصانع القزاز ماعندوش ليسانس.. أبو رجيلة ماعندوش ليسانس.. كل دول ماكانش عندهم ليسانس، إنما كان عندهم جراة، وكانوا غاويين شغلتهم.

وقال الخال وقد ارتفع صوته، وبدأ يفقد أعصابه:

- ده كلام عيال.. أنا ماعنديش وقت علشان اسمع الكلام الفارغ ده.. ولازم تعرف إن طول ما إحنا مسئولين عنك، لازم تمشى زى ما إحنا عادة تن و وافيش حد في العبلة طلع صبايع و مش وتعلور، حاتطاء لعدن

عايزين.. ومافيش حد فى العيلة طلع صبايع ومش متعلم.. حاتطاع لمين قولى لى.. أبوك متعلم.. وأنا متعلم.. الكلام اللي بتقوله لوالدتك ده لازم تنطك. فاهم.

وقال ممدوح في هدوء:

أسف يا خالى.. أنا مصمم.

وصرخ الخال : - مصمم، مصمم بعني اله.. انفضل صمم زي ما أنت عابن إنما

مافيش ولا مليم.. مش ممكن أديلك فلوس علشان تروح تديها لصاحبك النصاب اللي ضحك عليك، وفهمك أنك تفتح ورشة معاه.

وامتقع وجه ممدوح وارتعشت شفتاه وهو يسمع خاله يصف الأسطى عفيفى بأنه نصاب.. أحس أن خاله قد جرحه فى أعز ما يملك.. صداقة الأسطى عفيفى.. وصرخ فى حدة :

- الأسطى عفيفى مش نصباب.. عفيفى راجل شريف.. شريف زيك وزى أبويا.. راجل بيشتغل بايده، وبيكسب بعرقه.

وصرخ الخال، صرخة مدوية، بدت فيها رنة أصله التركى :

- اخرس.. قليل الأدب ماتربتش.

قم قام وهو ينتفض، واستطرد قائلا :

- دى آخر مرة حاكلمك فيها.. بعد كدة مش عايز اسمع عنك أي حاجة... فاهم.. ولر زعلت والدتاء، ولا فضلت ماشى في الكلام الفاضى ده حاتعوف شغلك.. إنت ماتعوفش أنا أقدر أعمل أيه.. أقدر أحبس لك عفيفي بتاعك. وأقدر أحطك في السحن.. السجن أشرف لك وإننا من إنك تمرمط أسم العيلة وتجزنا قدام الناس.

وخرج الخال وكرشه يرتعش فوق خطواته. وصفق الباب الخارجي وراءه بشدة حتى كاد يحطم الواح الزجاج فيه.

وراه بشدة حتى كاد يحطم الواح الزجاج فيه. وممدوح جالس فى مكانه ميهوتا .. ووجهه ممتقع.. وشفتاه ترتعشان... كل مـا فـيه يرتعش.. عـواطف ترتعش.. أفكاره ترتعش.. يتصـور فـشل مشروعه.. ويتصور ضياع مستقبل.. مستقبل راكد معتم.. ويتصور ضياع كلمته التى أعطاها للأسطى عفيفى.. وخجله منه.. سيعتقد الأسطى عفيفى أنه طفل.. أنه عدل.. ليست له كلمة ولا يستطيع أن يحتمل مسئولية كلامه..

أنه طفل.. أنه عيل.. ليست له كلمة ولا يستطيع أن يحتمل مسئولية كلامه... لا.. لا.. لن يغشل المشروع.. ولن يضيع مستقبله.. ولن يضجل أمام

الاسطى عفيفى.. سيصمم.. وسينتصر.. سينتصر. وقام يسير بخطوات واسعة غاضبة.. وكله يرتعش.. وخصلة من شعره

ريم يسير بسن في وسف الله عرفة أمه، وصرح في وجهها : – انتي حضرتك بتسلطي عليّ خالي.. فاهمة أن خالي بقدر بدوظ

– انتى حضرتك بتسلطى علىّ خالى.. فاهمة إن خالى يقدر يبوظ مستقبلى، زى ماضيع مستقبل أخويا .. مش ممكن.

وامتلات عينا الأم باللوعة، وقالت في صوت خافت : - اعقل يا ممدوح.. رينا يهديك.

وصرخ ممدوح:

إذا كنت فأكرة أنى مجنون، فأنا حافضل مجنون على طول.. مش
 حابطل جنان إلا لما أخد الألفين جنيه.

وقالت الأم في كلمات مرتعشة: - ماعنديش.. وإذا كان عندي مش جاديك.

وارتفع صوت ممدوح :

- أنا مابشحتش.. أنا باطالب بفلوسى.

وقالت الأم واللوعة تشتد في عينيها :

- مالكش عندي فلوس.

وصرخ ممدوح :

- لأ.. لى عندك فلوس.. وحاأخدهم.. حاأخدهم بالنوق ولا بالعافية.. حاسرقهم.. حاكسر الدولاب.. وأخد الاسورة الميتة اللّي جواه... يا عالم حد سقر, عنده اسورة الماظولا بععهاش وبشترى بثمنها مخرطة.

وهجم ممدوح على الدولاب، وحاول أن يفتحه، ووجده مقفلا بالمفتاح، فبدأ يحاول تحطيمه بيديه وكتفه.. وهو لا يزال يصرخ.. وأمه تصرخ..

> ودخل أحمد، وصرخ.. صرخ هو الآخر: - ابه اللي بتعمله ده با ممدوح.

وصرحت الأم:

- الحقنى يا بنى يا أحمد.

وصرخ ممدوح في وجه أخيه :

- ابعد عنى.. بالقولك أبعد عنى.. لازم اكسس الدولاب.. لازم أخد الاسورة.. الأسورة بتاعتى.. لازم.

وهجم أحمد على أخيه ممدوح، وشده من كتفه.. فدفعه ممدوح في صدره.. وهو يصرخ:

- انتم أغبيا.. كلكم أغبيا.. كلكم ضدى.. كلكم عايزين تضيعوا مستقبلي.. هاتوا الفلوس.. الفلوس بتاعتي.. الفلوس اللي بتضيعوها في

كلام فاضى. ويخلت البنات الثلاث ووقفن منكمشات الواحدة بجانب الأخرى، وفى عنونهن جزع ورعب.

وصيرخ أحمد :

- إنت اتجننت.. إنت مش في وعيك.

وصبرخ ممدوح:

 انا آللي مجنون.. ولا اللي يقبل وظيفة في إدارة المعاشات هو اللي بنقي مجنون.. وماما.. وخالي.. وكلكر.. كلكم مجاندن.. و...

ورفع أحمد كفه في الهواء وهوى بها على صدغ ممدوح.. وهو يصرخ -

- إنت قليل الأدب.

وانطلق شرر مخيف من عيني ممدوح وازداد وجهه امتقاعا.. وشفتاه ارتعاشا.. ورفع كفه هو الآخر في الهواء.

روقف أحمد يرتعش، وقد امتقع رجبه». وتمنى أن يصفعه ممدوح.. أن يرد له الصفعة.. فهو لا يدرى بالضبط لماذا صفعه؟ ولم يكن يريد أن يصفعه.. لقد انطلقت الصفعة رغما عنه، تماما كما حدث عندما صفعه مرة وهو صفير.

وظل أحمد واقفا أمام أخيه لا يتحرك.. ولا يحاول أن يهرب من الكف المرفوعة في الهواء.. كأنه في انتظار الصفعة.. ويرحب بها. ولكن كف ممدوح ظلت مشرعة في الهواء.. ترتش.. والشرر المختف

■ ۱ 🚅 🗷 لا تطفىء الشمس جـ ١ 🗷

ينطاق من عينيه. ثم فجأة خفض كفه، دون أن يرد صفعة أخيه.. شيء في
أعمائة منعه من أن يصفع أخاه الأكبر.. شيء أقوى منه، وخطأ خطوات
واسعة خارج الخوات.. واللدماء تغلى في راسه. ويعناه غائمتبان لا يرى
ما أمامه.. وسمهد لافع بلغه. ويحرق أعصبابه. كل شيء فيه يحترق..
ورائحة كثيفة تملأ انفه.. كان الغضب عندما بشند تصبع له رائحة.. وأمه
تنظر وراءه رعيناها معلوبتان باللوعة، وبين شفتيها شهقة مكتومة.. وأخواته
الذلان بنظرن إليه جزعات ورموشهن تهتز فوق عيونهن.. وأحمد يجرى
وراءه بعينيه، وهو واقف منتصب وسط الغرفة ورجهه ممتقع وانفاسه ترفع
صدره رتخفضه.

وخرج ممدوح من البيت وهو لا يرى طريقه.

انه لا يزال يفكر فى ان يكسر الدولاب. ويستطيع ان يرى فى خياله الملتهب بنار الغضب، السوار الماسى الذى اشترته امه لتقدمه لعروسته يوم يتزوج.. سيبيع السوار ويشترى المخرطة.

> واتجه إلى حيث ترك الفسبا. انه لا برى الفسيا، وإكنه منقاد اليها.

وجاس فوقها .. وأدار الموتور بحركة تلقائية لم يحس بها .. وخيل إليه أن صنوت الموتور ، هن صنوت مخرطة .. عشرات المخارط تدور .. وتمالاً الورشة الكبيرة بالحياة والعمل.

وقاد الفسببا، وهو لا يرى طريقه.. والدنيا ظلام، ظلام كشيف.. ومصابيع الشارع تلمع في الظلام.. تلمع لمعان فصرص السوار الماسى الموضوع في دولاب أمه.. إنه لا يرى شيئا إلا هذا السوار.. السوار يقترب من عينيه.. وقصوصه تكبر.. وتكبر.. والدما، مزدحمة في راسي. وعيناه شاردتان.. غاضبتان.. إن غضبه لم يعد مركزا على شى... ولكنه غضب ضائع في أفكاره وإحلامه.

وخرج إلى الشارع العمومي.. وسمع ضجة بعيدة.. ضجة الورشة الكبيرة. عشرات المخارط تدور.. والاسطى عفيغي يبتسم.. وجرس له صدوت حاد يدق بإلحاح كنانه يصدرخ.. إنه يكره صدوت هذا الجرس.. وعشرات الابراق تنفخ في اذنيه.. كانها أبواق سيارات.. والضجة تشتد.. وتشتد.. وناس يصيحون.. وهو يقود الفسبا وسط ضجة المصنع الكبير.. ولا يرى شيئا سوى خياله المختلط بغضبه، والدماء الساخنة تملا رأسه.. والأسطى عفيفى يبتسم.. والضجة.. الضجة.. ضجة المصنع الكبير.

وفجأة أحس بشيء يصطدم به.

آی.. ان - ا

إنه يتألم.. ألم حاد..

وشيء ثقيل يجثم على صدره، ويكاد يكتم أنفاسه ..

وسائل ساخن يسيل من حوله.. ويغرق فيه... كأن حوله ثقوب كثيرة ينهمر منها نهر ساخن.. كثير من الأنهار الساخنة.

والدماء الساخنة تهرب من راسه. والضحة تبتعد.. وتبتعد.

والأسطى عفيفي يبتعد .. وهو لا يزال يبتسم.

وابتسم ممدوح لابتسامة الأسطى عفيفًى.. ثم رأى أمه.. وأحمد.. وفيفى.. ونبيلة.. وليلى.. كلهم يبتسمون.. وهو يبتسم لهم.. إنه ليس غاضبا

منهم.. لا شيء يستوجب الفضب.. وأتسعت أبتسامتُه.. إنه يحبهم.. يحبهم حميما.. ساعود.. سأعود البكر.

> أى.. إنه يتألم.. أي..

إنه يعالم.. اي ثم..

ئم هدوء كبير..

تم هدوء ۵ وصمت.

وصفت. لا شىء يسيل.. ولا ألم.. ولا ضبجة.. ولا غضب.. وسكنت المـخـــارط.. سكت المصنع الكبير.

حت المصنع الحبير. وابتسامته فوق شفتيه.



حذين بعد أن خبرج منه ممدوح.. أحمد حالس في غرفته مرتدياً ثبابه، يفكر في الخروج الله البيت هو الآخر، ولكنه لا يستطيع.. ويفكر أن يخلع ثيابه و بر تدى البيحاما، فلا يستطيع، كأن أجزانه التي تملأ صدره قد ثقلت به إلى حد لم بعد يستطيع أن يرفع نفسه من على مقعده.. وهو لا بزال بحس بأثر الصفعة التي صفعها لأحُسه عللقة في بده.. ويغرك بده بأصابعه بين الحين والحين كأنه يجاول أن يمسح هذا الأثر.. يجاول أن ينسى أنه صفع أخاه... يحاول أن ينقل تفكيره وإحساسه إلى موضوع آخر.. إلى شهيرة.. أو إلى الرحل الذي حاء بخطب أختبه فسفي.. أو.. ولكن الصيفعة لا تزال عالقية بتفكيره وإحساسه، ويده.. ماذا يهم إذا كان قد صفع أخاه.. لماذا يحمل كل هذا الهم لأنه صفع أخاه ؟ إنه الأخ الأكسر وهو كسر العبائلة.. ومن حقه أن بصفع أخاه الأصغر.. وأن بصفع كل أخواته البنات حتى لو لم يكن هناك داع للصفع حتى لو كان قد أخطأ في صفعته.. كل الإخوة الكبار بصفعون الإخُوة الصغار.. فلماذا يحمل كل هذا الحزن، والإحساس بالذنب؟ والأم جالسة في غرفتها، ورأسها بين يديها، ودموع معلقة فوق رموشها.. وقلبها قد شفه الأسى حـتى أصبح كورقة السيجارة، تعصف به

حيرتهـا وتطيره فى صدرها.. وتضعف حينا فتقرر بينها ربين نفسها أن تعطى ممدوح ما يريد.. أن تبيع السوار الماسى وتسحب بوليصـة التأمين،: وتجـمع مبلغ الالفـين جنبه الذي بـريده ابنها. ربما كـان ممدوح على حق... إنها نقوده ومن حقه ان يطلب بها، ويستغلها كما يشاء.. ولعله يهدا بعد ذلك، ويستريح، وتستريح معه.. ولكنها لا تلبث ان تتمالك خيوط تفكيرها، وتتغلب على ضعف عاطفتها وتقدر واجبها كأم.. إن محدوج لا يزال صغيرا.. مراهقا.. هذه الأحلام التي تداعبه هي احلام مراهقين.. ويجب ان تصميه من احلامه.. يجب ان تصر على ان يتم تعليمه الجامعي، أولا وقبل كل شي.. قبل ان يضع يده في نقوده، وقبل أن يكون حرا في اختيار سدقناك.

والبنات في غرفتهن، وقد خلعن ثيابهن وارتدين قمصان النوم.. ويليى جالسة فوق سريرها تضفر شعرها بإنصابع مرتعشة.. ويبيلة تمشط شعرها امام مراتها.. وفيفى تعلق ثربها داخل دولابها.. ووجوه الثلاث ممتقعة، وشفاههن مضمومة.. كل منهن تحاول أن تبدأ بالحديث، ولا تعرف من أبن تبدأه وأخيرا قالت فيفي روجهها داخل الدولاب:

- يعنى سى ممدوح ماكانش يقدر ياجل الدوشة دى لبكرة. وقالت ليلى وشفتاها ترتعشان:
- الحق مش عليه.. الحق على خالى، وهو اللى أخده فى أودة المكتب
   بعد أمين ما خرج.. وشوفى قال له ايه.. لازم كلام من اللى يطلع الروح.
  - الحقيقة ماكانش حق آبيه أحمد يضرب ممدوح.. ممدوح مابقاش صغير.
    - وقالت فيفي :

وقالت نبيلة:

- يعنى كنتى عايزة يسيبه يكسر الدولاب.
  - وقالت ليلى :
  - لو كان سابه كان بقى أحسن.
- وارتفعت ضبجة في الشارع.. واصطنتت البنات إلى الضبجة برهة.. ثم استطربت ليلي قائلة :
- ده لو ما كانش ممدوح عاقل، كان زمانه بيضارب مع أبيه احمد لغاية دلوقت.

واقتربت الضجة من البيت.

واتجهت آذان البنات إلى الشارع. وقالت فنفي:

- ايه الدوشة دي.

وقالت نبيلة وهي تحاول أن تبتسم:

– لازم ناس تانيين بيتخانقوا في الشارع.. ماهو النهاردة يوم الخناق.. كل الناس لازم تتخانق.

وقالت فيفي في تهكم :

ده بمناسبة خطوبتى.
 واقتر بت الضحة أكثر.

وافتريت الصحة اختر. أصبحت داخل حديقة البيت.

واتسعت عيون البنات في ذعر، وازدادت وجوههن امتقاعا وانتصبت اننا أحمد.. وهو حالس في غرفته لا ستطع حراكا.

ورفعت الأم رأسها من بين يديها.. وقلبها يضرب. ويضرب.. يضرب بقسوة حتى يكاد يحطم ضلوعها.. وضوف.. خوف كبير يملأ صدرها لا تدرى سبيه..

وارتفع صنوت عم عبدالله البواب في الحديقة.. صنوت أجش مبحوح كانه يعلن الفناء:

- سىي ممدوح.. سىي ممدوح.

ثم خبطات عنيفة على باب البيت.

وصیاح.. صناح کثیر..

وجرى محمد السفرجي يفتح الباب.

وقفزت ليلى من فوق سريرها وخرجت من الغرفة.. ووقفت خلف الباب الذى يفصل بين حجرات النوم والصالة الخارجية.. ورات ناسا كثيرين يدخلون.. بينهم واحد.. اتنين.. من شبان الحى، والباقون لا تعرفهم.. بعضهم يرتدون الجلاليب.. وبعضهم اطفال صغار حفاة.. وهم يحملون شيئا.. يحملون شخصا.. وهي لا ترى من هذا الشخص إلا حذاءه.

إنها تعرف هذا الحذاء. إنه حذاء ممدوح.

والناس الذين دخلوا يتكلمون.. كلهم يتكلمون.

وخرجت ليلى من خلف الباب، وهى بقميص النوم.. وعيناها متسعتان.. حتى لم بعد في وجهها إلا عينان.. فيهما رعب.. وخوف.. ودهشة..

وصرخة متجمعة بين شفتيها لا تستطيع أن تطلقها.

ووضع الناس الشخص الذي يحملونه فوق الأريكة. إنه ممدوح.

وجهه كتلة حمراء.. من الدم.. تشقها ابتسامة تكشف عن اسنانه.. ابتسامة فيها الم.. كأنه يقول «أى» وهو يبتسم.. وكل شيء فيه ممزق..

ابستامه فیها الم.. خانه یقول «ای» وهو پینسم.. وهل شیء فیه ممرو... ثیابه.. راسه.. جسده.. ودم.. دم کثیر. وتعلقت عینا لیلی بجسد اخیها.. واخذت تتراجع عنه.. وهی لا تزال

تنظر إليه.. إنها خائفة.. خائفة.. والصرخة بين شفتيها لا تريد أن تنطلق، كانها تعيش في كابوس لا يستطيع صراخها أن يواتيها لينقذها منه.

ٹم صرخت.. . .

صرخت.. صراخا حادا مجنونا.. وهي لا تزال تتراجع بعيدا عن جسد أخيها.

صراحا خاد، مجنول .. ويقفت بجانب جسد أخيها كانه كتلة من الهلم .. ثم ونبيلة قد خرجت .. ويقفت بجانب جسد أخيها كانه كتلة من الهلم .. ثم

صرخت : – ممدوح.. ممدوح.. رد علیّ یا حبیبی.

ثم سقطت على الأرض بجانب قدميه.. وأخذت تقبل حذاءه.. وهي تردد: - أخويا.. أخويا.

ويموعها تنسكب فوق الحذاء.. ولا تستطيع أن ترفع رأسها.. لتنظر إلى وجه اخيها.. إلى كتلة الدم.

چه اخیها .. إلى نتله الدم. وفيفي خرجت وهي تتمتم :

- lus.. فيه lus.. حصل lus.

پ بي.. عصص بي

وناس يجيبونها، وهي لا تسمعهم، ثم التفتت إلى جسد أخيها، وصرخت:

- لأ.. لأ.. مش ممكن.. مستحيل.. ابدا.. لأ.. مش ممدوح.. مش

ممدوح.. مش ممدوح. والأم خدجت.. ووجهها قد إزداد ساضيا حتى قفزت عروقها فوق.

والام خرجت.. ووجهها قد ازداد بياضا حتى تفرت عروفها فوق جلدها.. واخذت ننظر إلى الناس فى تساؤل وهلم.. رتبحث فى وفها مور كانها تبحث بينهم عن ابنها ممدرج.. رشى، فى صدرها يحدثها ان ممدرج راقد فوق الأريكة.. ولكنها لا تستطيع ان تنظر إلى الأريكة.. يجب ان تنظر. يجب. لعل الهائف الذى يحدثها يكذب عليها.. لعل ممدرج ليس راقدا فوق الأ. كة.

> والتفتت.. وارتعشت..

كل ما فيها يرتعش..

ورفعت يدما المرتعشة، ووضعتها فوق شفتيها المرتعشتين.. وأخذت تنظر إلى النها كأنها لا تعرفه.. كأنها لا تصدق عبنيها.. هذه الكتلة

وصرخت.. صرحة حادة ترددت في البيت كله.. كان البيت كله يصرخ معها.. الجدران.. والسقف، والأرض، وقطم الاثاث.

ثم سكتت صرختها مرة واحدة.

وسقطت فوق صدره.

واخذت تقبل وجهه.

الحمراء.. هذا الدم.. هو ابنها.

تقبل الدم.

الدم في شفتيها .

والدم في يديها. والدم فوق صدعيها.

وأحمد وأقف وسط الغرفة مشدوها .. عيناه متحجرتان.. ووجهه داكن، كاد بكون أسود.. وهو بتمتم شفته كلاما خافتا، لا سمعه أحد

<sup>■</sup> ۱ مـ ۹ ع لا تطفىء الشمس جــ ١ 🗷

والناس واقفون، وعيونهم مليثة بالاستطلاع.. وبعضهم بدأ يبكى.. ولكنهم جميعا واقفون.

واقترب أحد شبان الحى من أحمد، ووضع كفه على كتفه. وقال: - شد حلك ما أحمد.. الحادثة حصلت عند أول الشارع.. وفكرت أنى

لعن عين في الحقود. العادلة عنطسا عقد اون المساوع.. وتعرف الى اجيبه هنا بدل ما يفضل هناك لغاية ما تيجى الإسعاف. ولم بسمعه احمد.

والتفت الشاب إلى الناس وقال لهم :

- اتفضلوا باه يا جماعة.. عن اذنكم. وخرج البعض من البيت، والبعض لا يزال واقفا يشاهد المأساة.. وعاد

الشاب يقول، وهو يزيحهم بيديه: - مانصحش با أخوانا.. باللا با حماعة.

- مایصحس یا احقات.. یادار یا جماعه. وخرج الناس کلهم.

والتفت الشاب إلى محمد السفرجي، قائلا :

التليفون فين من فضلك.
 وبخل وراء السفرجي ليتحدث في التليفون.

وليلى سقطت جالسة على الأرض في الركن البعيد من الصالة وهي

لا تزال تنظر إلى جسد أخيها في رعب.. وذهول.. كأنها جنت.. ونبيلة تمسح حذاء أخيها بدموعها.. وفيفي سقطت فوق مقعد تبكي.. والأم قد

هدات فوق صدر ابنها.. وقد كفت عن كل شيء.. عن الصراخ.. عن البكاء.. عن القبل.. كفت عن الحياة.. ووجهها ملتصق بكتلة الدم.. وأنفاسها تتردد بطبة محش حة.. وعيناها مغمضتان.

واحمد لا يزال منتصبا وسط الغرفة، يبحلق في جسد أخيه.. وهو لا يزال يتمتم بشفتين مرتعشتين.. وبدأ صوت تمتمته يرتفع :

> - آنا.. آنا.. آنا.. آنا.. ثم صرخ بأعلى صوته :

م تعرع بنعى تعويه . - إنا اللي قتلته.. إنا اللي قتلته.. إنا اللي قتلته.

هزا عنيفا، وهو يصيح في كلمات مذبوحة :

- سامحني يا الخويا .. سامحني يا ممدوح.. كل اللي انت عايزه يا ممدوح.. سامحني.. سامحني.. سامحني.. ممدوح.. الخويا.

ثم انتفض واقفا، كالمارد المجنون، وصرخ:

- مش ممكن يسامحنى.. أنا اللى قتلته.. أنا اللى قتلته.. مش ممكن يسامحنى.

ثم خطا خطوات واسعة، وأوقع في طريقه الآنية المصملة بالزهور.. ودخل غرفته، وصفق الباب وراءه، وسقط على الأرض، وذراعاه معلقتان

فرق حافة سريره.. وعاد يبكى.. بكاء حادا هستيريا يقتل كل تطعة منه.
ورفعت نبيلة رأسها من فوق قدمى أخيها.. والتفتت خلال دموعها إلى
أمسها، وهى منكفشة فسوق صدر ابنها.. ولاحظت هدومها، وعينيها
المغمضتين، وأنفاسها الثقيلة، المحشرجة.. فمدت يدها وهزتها هزا وقيقا

– ماما .. ماما .

وهى تناديها : - ماما .. ماما ولم ترد الأم.

وهزتها نبيلة هزا عنيفا، وهي تصرخ:

وسقطت الأم على الأرض ساكتة، كأن هزة ابنتها قد قتلتها. وصرخت نبيلة مرة ثانية:

- ماما .. ماما .

ثم صاحت :

- تعالى يا فيفى شوفى ماما جرى لها ايه.

إنها فاقدة الرعى.. مغمى عليها.. ودم ابنها عالق بشفتيها، ويديها، وصدغيها.

وحاولت نبيلة وفيفى أن تتعاونا على حمل أمهما ليدخلاها إلى غرفتها، فلم يستطيعا حملها.

وقالت نبيلة في لهفة :

- روحي هاتي قزازة الكولونيا.

واسرعت فيفى لتأتى بزجاجة الكولونيا، وأخذت نبيلة. تساوى الثوب

فوق ساقى أمها، وتمسح الدم عن صدغيها وشفتيها بمنديلها.

وتحرکت لیلی من مکانها .. وزحفت علی بدیها ورکبتیها حتی اقتربت من جسد اخیها، واحتضنت ساقیه بذراعیها، واخذت تبکی بکاء خافتا، وهی تهمس :

– ممدوح.. ممدوح.. حبيبي.. أخويا.. ممدوح.

وخرج الشاب الذي دخل يتكلم في التليفون، ووقف ينظر إلى نبيلة، وهي منحنية بحانب امها، وقال في صوت حزين:

أنا بلغت عزت بيه راجى.. فيه حاجة أقدر أعملها ؟

ورفعت نبيلة إليه عينيها الدامعتين، وقالت في صوت خافت. متشكدة.

ونظر إلى الأم، وقال:

- اطلب دكتور ؟ قالت نبيلة :

- متشكرة.. دلوقت تفوق. .

وانحنى الشاب فوق الأم قائلا:

– النبض سليم ؟

وحاول أن يتحسس النبض، فقالت نبيلة في حدة، كانها تحمى أمها من

أن تمسها يد غريب : - من فضلك. سيبنا دلوقت.. إحنا متشكرين قوى.. وقال الشاب وهو مقوم واقفا :

- أنا حاستني قدام البيت.. لو عزتم أي حاجة.. وخرج.

وجاست فيفى بزجاجة الكرلونيا.. واخذت البنتان تدلكان أمهما وهما تبكيان.. وعندما فتحت الأم عينيها.. سقطت نبيلة على صدرها وأجهشت بالبكاء، وهى تقول:

- اعملى معروف يا ماما .. استحملى .. ما تسيبيناش لوحدنا .. احنا

مابقاش لنا إلا انتى.

وارتفع صوت ليلى خافتا: - خلاص ... خلاص.. ممدوح خلاص.

وفیفی تبکی..

وتحاملت الأم على نفسها، واعتدلت جالسة على الأرض.. واحتضنت

ابنتها، ویکت یکت کثیرا.

بعد عيرا.

كأنها تستغيث بدموعها.

وجاء الخال.. وجاء صديقه عبدالسلام.. وجاء بعض الجيران.. رجال وجوههم حزينة.. ونساء ثيابين سوواء.. ونقل جسد ممدوح إلى غرفته.. وامتلا البيت بالحركة.. حركة صامتة حزينة.. والاضواء كلها مضاءة.. الاضواء التي استقبلت منذ ساعات خطيب فيفي.. تستقبل الأن المعزين.

واحمد جالس فی غرفته. جامد، لا يتحرك.. عيناه متحجرتان.. وجهه داكن لا يبكى.. غارق فی احساس حدید.. احساس بمزقه.. احساس بانه قتل آخاه.

ودخل اليه خاله بعد فترة طويلة، وقال له :

- شد حيلك يا أحمد. ولم يرد أحمد.. أدار عينيه ناحية خاله.. ثم لمعت عيناه لمعانا قويا

مخيفا عندما سقطتا على وجهه.. لمعانا فيه تحد.. وفيه كراهية.. وفيه أتهام.. إن خاله هو الفاعل الأصلي.. هو الذي قتل أخاه. وقال الضال وهو يفتعل الرقة، ويتعجب للنظرة التي تطل من عيني

أحمد: – مش تقوم تقعد مع الناس شوية.

> وقال أحمد في تحد : - لأ.

- 2. قالها وهو يتحفز، كانه على استعداد لأن يقتل خاله لو ناقشه. وأحس الخال بالخوف من ابن اخته.

فقال وهو يتراجع:

- طيب بلاش.. خليك أنت.

وخرج من الغرفة سريعا، وإغلق الباب وراءه. وبقى أحمد وحيدا.. جالسا على مقعده.. مفتح العينين. غارقا في

احساسه بالذنب.. احساسه بأنه قتل أخاه..

حتى الصباح. ويلفنونه لينتمرك كانه في حلم.. وهم يلفنونه لينسل ولم يعد يدرى ما يقعله.. إنه يتمرك كانه في حلم.. وهم يلفنونه لينسل وجهه،. ويلفنونه ليزيرى على صدره كرافتة سوداه.. إنه لم يكن بيلك الجدا كرافتة سوداه.. ولا يدرى من اين أنت إليه هذه الكرافتة وهم يلخفونه ليجلس على مقعد من الخيزران، في حديقة الدار.. ويصافح ناسا كثيرين.. وفي ماخل البيت نسما، كثيرات.. كلين متشحات بالسواد.. ويكاه.. وصراخا.. ثم يلخفونه في سيارة اليقفن به امام سرادة كبير متأهى ميدان التحرير.. ولكن جانبا من مقله لا يزال واعيا.. إنه يعلم ان جثمان مصدوح سيشيع من هنا.. من ميدان التحرير.. لماذا اختارها ميدان التحرير.. لابد أن خاله هو الذي قرر ذلك، الستكما له لمظاهر مركزه.. ولكنه لا يجب أن يخرج صمدوح من ميدان التحرير... إن أحدا لم يستشي ممدوح من ميدان التحرير... إن أحدا لم يستشر ممدوح.. ربما كان ممدوح يغضل أن يخرج من بيتكمادته كل مباح.

معدوح يفضل ان يخرج من بيته كمانته كل صباح، وشباب وناس كثيرون يصافحونه. زمالؤه في الزرارة، واقاريه، وشباب يحملون اكليلا كبيرا من الورد. لابد انهم زملاء مدوح.. ناس كثيرون لا يعرفهم.. ورجل يرتدي بدلة العمال الزرقاء، يقف عند مدخل السرادق، لا يويد أن يدخل.. ويبكي، يدي بعموع صامتة، ويهز راسه بين الحين يديد، يومحمص شفتيه.. ويرفع مدرته ليقول ا لا حول ولا قوة إلا بالله،.. و. وهو يرى كل هؤلاء من بعيد.. يراهم من خلال طبقة من الهموع تكسر عينه ولا تريد ان تنهر.. كانه أشباح.. كانه يملم.

هل يعلم كل هؤلاء الناس.. هل بعلمون أنه هو الذي قتل أخاه؟ وأحس بنوع من الخوف.. الخوف من الناس.. وأخذ يصناف جهو وهو يشد بده من كل بد بصنافحها، كأنه بخشي أن تقنض عليه.

بشد يده من كل يد يصنافحها، كانه يحشى ان تعبض عليه. وأحس أن خاله واقف بجانبه.. فالتغت إليه، ولمعت عيناه هذا اللمعان

القوى المخيف.. لمعان فيه تحد.. وفيه كراهية.. وفيه اتهام. وجاء ممدوح محمولا على الأعناق، ملفوفا في وشاح أبيض كشبابه..

كقلبه.. كضميره.. كابتسامته. وارتفع نشيج الرجل الذي يقف على باب السرادق يرتدى بدلة العمال.

ومد الخال يده ولمس ذراع أحمد، فنزع احمد ذراعه من يد خاله في عنف وفي تمرد.

ثم سار على قدميه: يسنده اثنان لا يعرفهم.. أو ريما كان يعرفهم.. لا يدرى.. فهو لا يراهم.

سار في الموكب الحزين الصامت.. وصوت الاقدام الزاحفة يملا أذنيه، ورأسه، وصدره، كأنه نشيج الأرض.

وراسه، وصدره، خانه نسيج الخرص. وأوقفوه مرة ثانية.. وبدأ يصافح الناس من جديد.. إن يده لم تعد تحس بالأندى التي تصافحها.. كأنه فقد حاسة اللمس.. وهو برى الناس أبعد

مما كان يراَهم.. إنه لا يكاد يراهم. وأركبوه سيارة.. سارت به.. وهو يرى امامه سيارة ممدوح.. وخيل إليه

انه يحاول أن يلحق بها .. يريد أن يصبيح في السائق يامره بأن يسرع.. أسرع يا أسطى.. لللحق بممدوح.. ولكن لا.. إنه أن يلحق به أبدا.

وخاله بجانبه.. إنه لا يريد أن يتركه أبدا.. كانه يصدر على أن يذكره بجريمته.. هذا القاتل. ودخلوا به إلى المقدرة.

ودحس به إلى المقبرة. إنه يعلم أنها المقبرة

وجسد مدورح ملفوف في وشاح أبيض كشبابه.. كظبه.. كضميره.. كابتسامته.. وهم ينزلون به إلى تحت.. إلى تحت الأرض.. واحمد ساهم.. فاغر فاه.. كانه دهش.. أين يذهبون باخيه اقد اختفى أخوه.. وأصوات مزعجة تقرأ أيات.. لعلها أيات القرآن.. وناس كثيرون يقفون في الخارج..

سيصافحونه مرة أذري.

وبداوا يغلقون القبر.. وهم يدقون الأرض ليساووا فوقها التراب.. دقات ثقيلة، كثيرة.. وخيل إلى أحمد أن هذه الدقات فوق رأس أخيه ممدوح.. لا..

ثقيلة، كثيرة.. وخيل إلى آحمد أن هذه النقات فوق رأس آخيه ممدوج.. لا.. لا.. لا تدقوا فوق رأس أخي.. وصرخ بأعلى صوته :

- ابعدوا عن أخويا .. ماتدقوش فوق راسه .. ابعدوا .. بطاوا خبط. وعمال التاب لا باللون بدقون الأرض.

واحمد يحس أن هذه الدقات فوق رأس أخيه.. لا.. إنها دقات فوق رأسه.. رأسه هو.. وهجم على العمال يحاول أن يبعدهم عن القبر، وهو

- ماتدقوش.. ماتدقوش.

واحاط به الناس، وأمسكوه من ذراعيه، ومن كتفه، وصوت أجش يقول

- كفاية يا أستاذ أحمد.. ماتعملش كدة.. استحمل امال.

وتنبه أحمد إلى ما يفعله. وغرق في نوبة بكاء حادة.

ثم جری..

يصرخ:

جُرى بعيدا عن القبر.. ومر بين الناس دون أن يراهم.. وخرج من المقبرة كلها.. وشدته بد و بغعته البر داخل سيارة.

المقبرة كلها.. وشدته يد وبدفعته إلى داخل سيارة. ووجد نفسه في البيت مرة ثانية.

ودخل غرفته، وحاولت أخته وزوجة خاله أن يدخلا معه، وقال لهما بهدوء :

اعملوا معروف.. سیبونی لوحدی.

وخرجا. وإقفل على نفسه الباب.

وعاد بيكي.

والبيت قد خفت عنه ضبجة المعزين.. وشمله هدوء حزين.. تتحرك فيه أشباح متشحة بالسواد.. وضوء باهت أشبه بالظلام.. كأن الشمس قد اطفئت.. وأفراد العائلة يجرون بخيالهم إلى ما وراء الحياة.. إلى حيث انتقل ممدرح.. ثم تغلبهم الحياة فيعودون إليها، وتراود عقولهم مشاكلهم الخاصة.

إن فيفى تفكر حينا فى الاستاذ أمين عبدالسيد.. إنه انسان شؤم.. كل الناس سيقولون عنه أنه شؤم.. لقد مات أخوها فى نفس اليوم الذى جاء بزررهم لابل مرة ليخطبها.. لن يخطبها.. سترفض خطبت.. إنه اتعسة.. بأسمة الحظ.. حتى الرجل الذى قبلت أن تخطب إليه دون أن تحبه يجر عليها وعلى البيت كله الشؤم.. حظها التعس.. شقاؤها الابدى.. ليس من هخها أبدا أن تكون كهتية البنات.. وتبكى فيفى.. وتتذكر أخاها محدرح فيشتد بكاؤها، كانها تستعين بذكراه لتبكى على نفسها.. وعلى حظها.. وعلى حظها.

وليلى.. يراودها فى فترات متباعدة مصير خطبتها لعصام.. لابد ان يؤجل عاما على الاقل.. وهى يؤجل عاما على الاقل.. وهى يؤجل موحد القران بعد ان سات ممدوح.. يؤجل عاما على الاقل.. وهى نشعر بفرحة خيبية لأن عقد قرانها سيزجل.. وستطول مدة خطبتها.. ومن يدرى ماذا يمكن أن يحدث خلال هذه العدة.. ريما حدث ما يفسخ الخطبة.. وربعا حدث مجرزة تجعلها تتزوج فتحى. كان تموت زوجة.. لماذا لم تمت زوجة فتحى بدلا من ممدوح إيليل تنظر إلى اللبلة التى تحمل اسم فتحى، ثم تبكى.. تبكى بكاء حادا.. تبكى ممدوح، وتبكى معه حياتها.

ونبيلة تغيق من حزنها لحظات وتسائل نفسها.. هل كان محمود بين المعزيد، الله عزيد المعزيد المعزيد المعزيد المعزيد و المعزيد المعريد المعزود المعزيد المعريد المعريد المعريد المعريد المعريد المعريد المعرود المعريد المعريد المعريد المعريد المعريد المعريد المعريد المعرود المعريد المعريد المعرود المعر

والأم قد فرغت دموعها.. إنها تجلس ساهمة.. وتتحرك ساهمة.. وكل شىء حولها بذكرها بممدوح.. أشياء صغيرة كثيرة تذكرها.. أشياء لم تكن تعتقد انها احتفظت بها فى ذاكرتها.. كل يوم من أيام ممدوح منذ ولدته يضم ملايين الأشياء الصغيرة.. وكل هذه الأشياء تتزاحم فى خيالها، وتهجم على قلبها، تكاد تفتته.. ووجه ممدوح كما شهدته آخر مرة يقفز أمام عجنيها.. كتلة الدم.. وطعم دمه في شفيتها.. وتكاد تراه في بدها.. وفوق صدغيها.. وتهز رأسها في بأس، وتتمتم:

- الحق على".. أنا اللي غلطانة.. أنا.. أنا.. با ريتني كنت ادبتك الفلوس با حبيبي.. يا ريتني كنت سمعت كلامك.. يا ريتني كنت مت قبلك با ممدوح..

ليه كده يا ممدوح.. حرام عليك تعمل في كده با ابني... و...

ويسعفها نهر جديد من الدموع.. وتقوم تدور في الغيرف كأنها تهرب من نفسها.. من لوعتها.. ثم تتجه دون وعي إلى غرفة ممدوح.. وتدخلها..

وتغلق الباب وراءها.. كأنها لا تحد ما تهرب إليه إلا العذاب. والأيام تمر.

وأحمد جالس في غرفته وحيداً.. وقد يخرج من الغرفة حيناً وقد يأكل، وقد يسمع ناسا يخاطبونه، وقد يسمع نفسه يرد عليه.. ولكنه لا يحس بكل هذا.. إنه غارق دائماً في إحساسه بالذنب.. إحساسه بأنه قتل أخاه.. وكتلة الدم تتراءى أمام عينيه.. وتعذبه بكاد بصيرخ أحساناً.. ثم يستجمع كل

ارادته لبحاول أن يتخلص من هذا الاحساس، فيلقى بالذنب على خاله.. إن خاله هـو السبب.. هو المحرم.. هو الذي قتل ممدوح.. ويشعر يرغسة في الانتقام من خاله.. بريد أن يقتله.. أن يحيله إلى كتلة لزجة من الدم.. ويحز على أسنانه.. و يخبط على مسند المقعد بقيضته، كأن في قبضيته سكيناً

بطعن به خاله.. بطعنه.. بطعنه.. ولكنه ليس خاله.. إنها عقلية خاله.. عقلية خالة هي التي قتلت ممدوح.. وهي عقلمة تعيش في أشخاص كشيرين، وقتلت اشخاصاً كثيرين كممدوح.. وأحس أحمد بأن هذه العقلية تعيش في نفسمه أيضا.. وأحس بأنه يريد أن يقتلها في نفسم.. يريد أن يقتل شيئا بعيش في صدره وفي رأسه.





